الشيخ ابل المعينيين والمنفي ابل المفيطفوتين

للامسام أَبْ غِيسَىٰ حَكَّرَ بِرْغُلِينَى بِرْسُورَة ٱلْتِرُمٰذِي "صَاحِبُ النُّسُن" (المتونى ٢٧٩ هـ)

> حَقَّقَهُ وَعَلَّفَ عَلَيْه سِتَند برَعَنباس لَحِسَالِيني

المكتّبة الِتِجَارَّية مصطفی *أحدالبت*از مكتّر المكرّمَة ألتمذي

الكائي المين المين

# وَفَاتَكُم أَن تَبْصِرُوهُ بِالْعُيُون

فمَا فاتَّحُم وَصْفَهُ هٰذي شَمَائِلُهُ



للإمام

اَبْعِيَسَىٰ عَجَدَّ بَرِعُدِي مِنْ سُوَدَةِ ٱلْتِرْمَذِيُ "صَاحِبُ السُّنَ " (المتونى ٢٧٩ هـ)

> حَقَّقهُ وَعَلَّثُ عَلَيْه سِتِير بِعَبَّاسِ كِلِيمِي

طَبْعَة مُحَقَّقَة وَمُصِحَّحة

المكتّبة التِجَارَّيَّة مصطفى أحمالبُ از مكترًا لمكرْمَة

# مُلت زم الطّبِّع وَ النشرُ والوَرِي المُكتَ بَدَ الْبِحِكَ الرَّبِيَّةِ المُكتَ بِهَ الْبِحِكَ الْرَبِيَّةِ الطبعك الأولحك 1818 م-1998م



(لِشَمَانِكَ لَالْمُحَيِّدِينَ وَلَا فِي الْكِلْ لِلْفِي طَفَوتِينَ

# فهرس الموضوعات

| الصفح    | الموصوع الموصوع                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.47     | مقدمة المحقق (وتحوي : الشمائل وأهميتها ، والمؤلفات فيها ، ومنهج التحقيق)                                                                                   |
| ,<br>. v | ترجمة الإمام الترمذي                                                                                                                                       |
| 1 V      | ١ ـ باب ما جاء في خَلْق رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                      |
|          | ٢ ـ باب ما جاء في خاتم النبوة                                                                                                                              |
|          | ٣ ـ باب ما جاء في شعر رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                        |
|          | ٤ ـ باب ما جاء في ترجل رسول الله ﷺ                                                                                                                         |
|          | ٥ ـ باب ما جاء في شيب رسول الله ﷺ                                                                                                                          |
|          | ٦ - باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ                                                                                                                         |
|          | ٧ - باب ما جاء في حجل رسول الله ﷺ                                                                                                                          |
|          | ٨ - باب ما جاء في لباس رسول الله ﷺ                                                                                                                         |
|          | ٣ ـ باب ما جاء في عيش (١) رسول الله ﷺ                                                                                                                      |
|          | ١٠ ـ باب ما جاء في حف رسول الله ﷺ                                                                                                                          |
|          | ١١ - باب ما جاء في نعل ِ رسول الله ﷺ                                                                                                                       |
|          | ١١ - باب ما جاء في دِكْر خاتم رسول ﷺ                                                                                                                       |
|          | ١١ - باب ما جاء في ال النبي ﷺ كان يتختم في عينه                                                                                                            |
|          | ١٤ - باب ما جاء في صفه سيف رسول الله ﷺ                                                                                                                     |
| 1.1      | ١٥ ـ باب ما جاء في صفة دِرْعِ رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                |
| ١٠٣      | ١٦ ـ باب ما جاء في صفة مِغْفُرِ رسولِ اللَّه ﷺ                                                                                                             |
| 1.0      | ١٧ - باب ما جاء في عامة رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                |
| 1.4      | ١٨ ـ باب ما جاء في صفة إزار رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                  |
| 117      | 19 ـ باب ما جاء في مِشْية رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                    |
| 118      | ٧٠ ـ باب ما جاء في تقنّع رسول اللّه ﷺ                                                                                                                      |
| 110      | ۲۱ ـ باب ما جاء في جِلْسة رسول الله ﷺ                                                                                                                      |
| 118      | YY                                                                                                                                                         |
| 171      | ٢٤ ـ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله على                                                                                                                   |
| 1 75     | we it to the indicate to                                                                                                                                   |
| 177      | ٧٦ - داريما - اي في ادار الله الكانية                                                                                                                      |
| 141      | <ul> <li>٢٠ - باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله ﷺ عند الطعام</li> </ul>                                                                                     |
| 104      | <ul> <li>٢٨ - باب ما جاء في قول رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعدما يفرغ منه.</li> <li>٢٩ - باب ما جاء في قام رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعدما يفرغ منه.</li> </ul> |
| 107      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                      |
| 177      | المراق                                            |

<sup>(</sup>١) وانظر ما يأتي باب (رقم ٥٣) فهو مكمل له .

| 1 12  | ٣٠ ـ باب ما جاء في فاكهه رسول الله ﷺ                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | ٣٦ ـ باب ما جاء في صفة شراب رسول اللَّه ﷺ                                                              |
| 177   | ٣٧ ـ باب ما جاء في صفة شرْب رسول اللَّه ﷺ                                                              |
| ۱۷۸   | ٣٣ ـ باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| ١٨٣   | ٣٤ ـ باب ما جاء في كيف كان كلام رسول اللَّه ﷺ                                                          |
| ١٨٦   | ٣٥ ـ باب ما جاء في ضحك رسول الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 194   | ٣٦ ـ باب ما جاء في مزاح رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| ۲     | ٣٧ ـ باب ما جاء في صفة كلام رسول اللَّه ﷺ في الشُّعْر                                                  |
| ۲.۷   | ٣٨ ـ باب ما جاء في كلام رسول اللَّه ﷺ في السمر                                                         |
| 7.9   | ٣٩ ـ حديث أم زَرْع                                                                                     |
| 717   | و ٤ ـ باب ما جاء في نوم رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| 771   | 13 _ باب ما جاء في عبادة رسول اللَّه ﷺ                                                                 |
| 747   | ٤٢ ـ باب صلاة الضحى                                                                                    |
| 780   |                                                                                                        |
| 757   | ٤٤ ـ باب ما جاء في صوم رسول اللَّه ﷺ                                                                   |
| Y0V   | 23 ـ باب ما جاء في قراءة رسول اللَّه ﷺ                                                                 |
| 774   | ٤٦ ـ باب ما جاء في بكاء رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| 779   | ٧٧ ـ باب ما جاء في فراش رسول اللَّهِ ﷺ                                                                 |
| 771   | ٤٨ ـ باب ما حاء في تواضع رسول الله ﷺ                                                                   |
| 3 1.7 | <b>٤٩ ـ</b> باب ما جاء في خُلُق رسولُ اللَّه ﷺ                                                         |
| 444   | ٠٥٠ بأب ما جاء في حياء رسول الله ﷺ                                                                     |
| 499   | ٥١ ـ باب ما جاء في حجامة رسول الله ﷺ                                                                   |
| 4.0   | ٧٥ ـ باب ما جاء في أسهاء رسول اللَّه ﷺ                                                                 |
| ۳٠٨   | ٥٣ ـ باب ما جاء في عيش(١) رسولِ اللَّه ﷺ                                                               |
| 441   | و 🕻 🕳 باب ما جاء في سنّ رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| 410   | ٥٥ ـ باب ما جاء في وفاة رسول اللَّه ﷺ                                                                  |
| 481   | ٥٦ ـ باب ما جاء في ميراث رسول إللَّه ﷺ                                                                 |
| 350   | ٥٧ ـ بَابِ ما جاء في رؤية رسول اللَّه ﷺ في النوم                                                       |
| 401   | الفهارس العلمية                                                                                        |
| 409   | و فه سر الآمات الكريمة                                                                                 |
| 77.   | _ فه بين الأحاديث والآثار                                                                              |
| ۳۸۳ . | 1.1.11                                                                                                 |
| ۳۸۸ . | فه الالمامة                                                                                            |
| 1.4.  | ـ فهرس المدن والبلدان والغزوات                                                                         |
| ۳۹۱ . | ـ جدول بأرقام أحاديث الشهائل وما يقابلها من تحفة الأشراف للحافظ المزي                                  |
|       | ı                                                                                                      |

<sup>(</sup>١) وانظر باب (رقم ٩) فهو مكمل له .

# <u>بسمِ اللَّهِ الزَّعَمَٰ الزَكِي</u>مِّ

# المفكدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِه ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنتُم مُسلِمُون ﴾ [آل عمران : ٢٠٢] ، ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسِ اتَقُوا ربَّكُم الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ واحِدة وخَلق مِنها زوجَها وَبَثُ مِنهُما رِجَالًا كَثيراً ونساءً وَاتقُوا اللَّهَ الّذِي تَساءَلُون بِه والأرحَام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُم رقِيباً ﴾ [النساء : ١] ، ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَولًا سَديداً \* يُصْلِحْ لَكُم أعمالَكُم ويَغفرْ لَكُم ذنوبَكُم وَمَن يُطع اللَّه ورسولَه فقدْ فازَ فَوزاً عَظيماً ﴾ [الأحزاب : ٧٠ ، ٧٠] .

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه تعالى ، وخير الهدي هدي محمد على الله وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

## ثم أما بعد:

فإن اللَّه سبحانه وتعالى قد بعث رسولنا محمد على الملدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، وأكرمه بالخلق الرفيع والسلوك السوي والتفكير السديد كما قال تعالى : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ [ن : ٤] . فبعثه بالدين القويم والمنهج المستقيم ، فخير الهدي هديه على ، وخير الأخلاق الحسنة خلقه الأعظم .

أرسله اللَّه رحمةً للعالمين ، وإماماً للمتقين ، وحجة على الخلائق أجمعين . أرسله على حين فترة من الرسل وضلال من الناس ، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل .

افترض اللَّه تعالى على العباد طاعته وتعزيزه (۱) وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه واتباعه ، وحضّ ربنا عزّ وجلّ عباده المؤمنين على التأسي برسوله على فقال سبحانه وتعالى ترغيباً للأول والآخر في اكتساب تلك المحامد والمفاخر ﴿ لَقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللَّه واليوم الآخر وذكر اللَّه كثيراً ﴾ [الأحزاب: ٢١] ، وقال تعالى : ﴿ قبل إن كنتم تحبون اللَّه فاتبعوني يجببكم اللَّه ويغفر لكم ذنوبكم واللَّه غفور رحيم ﴾ [آل عمران : ٣١] وسدّ سبحانه وتعالى دون جنته الطرق ، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه على ، فشرح له صدره ، ورفع له ذكره ، ووضع عنه وزره ، وجعل الذلة والصَّغار على من خالف أمره ، فقال عز وجلّ ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وأحده لا شريك له ، وجُعل رزقي تَحت ظل رُعي ، وجُعل الذلُّ والصَّغارُ عَلى مَن خالَف أمْري ، ومَن تَشبّه بِقوم فَهُو مِنهُم ، اللَّه عَالَهُ عَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَمُ عَن اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا الذَلُ والصَّغارُ عَلَى مَن خالَف أَمْري ، ومَن تَشبّه بِقوم فَهُو مِنهُم ، اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَلُ والصَّغارُ عَلَى مَن خَالَف أَمْري ، ومَن تَشبّه بِقوم فَهُ و مِنهُم ، المَا الذَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ مِن تَسْبَهُ بِقُوم فَهُ عَلَهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

ولقد كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت ، وارتقوا في مدارج العلا من علم وعمل ، بفضل متابعتهم لهديه في جميع شؤونهم ، وبفضل اعتصامهم بسنته وسيرته في ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا التراث ، ونبذوا الاتباع وراءهم ظهرياً ، واتبعوا أهواءهم ، فهانوا بعد عزة ، واستكانوا بعد شهامة وشمم وأنفة ، فلقوا بعض جزاء إعراضهم عما أنزل الله ، وعن متابعة هدي رسول الله في .

<sup>(</sup>١) أي نصره وإعانته .

<sup>[</sup>۱] - صحيح . علقه البخاري في صحيحه (ج ٦ /٩٨ - الفتح) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢ / ٥٠ ، ٩٢ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٣/٥) ، وعبد بن حميد (رقم ٨٤٨ - منتخب) ، والطحاوي في(مشكل الأثار) (رقم ٢٣١) ، وابن الأعرابي في (معجمه) ، والهروي في (ذم الكلام) ، وابن عساكر ، كلهم من طريق أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر - به . وأخرج أبو داود ـ من هذا الوجه ـ في سننه (رقم ٤٠٣١) الجزء الأخير وهو قوله : (من تشبه بقوم فهو منهم) .

وأبو المنيب وثقه العجلي وابنٍ حبان ، وروى عنه جمع ، وقال الحافظ : (ثقة) .

وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢/٥) بتمامه ، والقضاعي في (مسند الشهاب) (رقم ٣٩٠) مختصراً .

ولتهام التخريج انظر إن شئت الإرواء (رقم ١٢٦٩)، و (حجاب المرأة المسلمة) (ص ١٠٤) لشيخنا العلامة الألباني، وانظر أيضاً اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٨٢) لشيخ الإسلام، ومجمع الـزوائد (٢٧١/١٠)، وفتح الباري، وغيرها.

ولن يُصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، وهو الصدر الأول ، حتى عزوا بعد ذلّ ، واهتدوا بعد ضلال ، وعلموا بعد جهل ، واستقاموا بعد عوج ، ونهضوا بعد سقوط ، وانتصبوا على أقدامهم كأعزّ أمة .

واتباع هديه على لا يكون إلا بعد معرفة شمائله وسيرته الشريفة الغارسة حبه في النفوس ، ولذلك ألّف وصنف الأئمة آثاراً خالدة في ذلك تداولتها الأمة جيلاً بعد جيل ، ومن ذلك كتابنا هذا (الشمائل المحمدية) للإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى .

# الشهائل المحمدية وأهميتها:

#### ـ الشائل:

جمع شِمَال ، والشمال له معان كثيرة ، والمراد هنا الطَبْع والخُلُق والسجية ، ورجل كريم الشمائل : أي في أخلاقه ومخالطته ، ويقال فلان مشمول الخلائق : أي كريم الأخلاق ، أخذ من الماء الذي هبت به الشَّمال فبرّدته . ورجل مشمول : مَرْضيُّ الأخلاق طَيِّبُها .

فقد تناولت الشمائل : الخَلْقَ والخُلُق . . .

والمراد بالخَلْق : صورة الإنسان الظاهرة كالبياض والطول والشعر . . .

والمراد بالخُلُق : صورته الباطنة كالحلم والعلم . . .

#### .. أهمية الشمائل:

لا يخفى على اللبيب أن معرفة اللّه تعالى وكهالها ، والعمل بدينه وشرعه الذي أنزله اللّه لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة ؛ متوقفة على معرفة هدي رسول اللّه على وسلوكه السوي ، وطريقته العملية التي بين فيها شرع اللّه عز وجل من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل اللّه هذا الدين .

فالكتاب والسنة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر(١) ، فقد أخبر عزّ وجل أن كلام نبيه على وحي من عنده ، كالقرآن في أنه وحي ، وفي أنه كل من عند اللّه عزّ وجل ، وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه على ، وأنه موافق لمراد ربه تعالى لترغيبه

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة كتاب (الفصول في سيرة الرسول) (ص ٧) بتحقيقي ، طبعة دار الصفا .

عزّ وجل في الائتساء به ﷺ .

وللأهمية الكبرى ، والمحبة العظمى لشخصية الرسول عِيْقُ نالت سيرته العطرة العناية الفائقة من جهد المصنفين ، فتباروا في مضهار التأليف والتصنيف في نواح وجوانب شتى من سيرته الشريفة .

وقد وعت كتب السنة الشريفة والمغازي والتأريخ والشمائل: أقوال النبي ﷺ ، وأفعاله ، وصفاته ، وهديه من أول نشأته حتى أتاه اليقين ، لا سيها الفترةُ التي أدّى فيها رسالة ربه عزَّ وجل ، ولم تدع أمراً من أموره ولا شيئاً من شؤونه دقَّ أوْ جلَّ إلَّا

وتتجلى أهمية الشمائل في أنك تجد فيها صفته ﷺ ، وأحواله ، وأخلاقه مع ربه عز وجل ومع أهله وأصحابه ، ومع أعدائه ، وفي سرّه وعلنه ، ويسره وعسره ، ومنشطه ومكرهه ، وصفاته الظاهـرة ، وصفة ثيـابه ، ونهوضـه من نومـه وهيئته في ضحكه وابتسامه ، ومشيته وعبادته في ليله ونهاره ، وفي طعامه وشرابـه ، وحليته ، وغير ذلك من شمائله الشريفة ، وتـظهر أهميـة معرفتهـا في الاقتداء بــه عِلْي ، خاتم النبيين ، وإمام المتقين ، فإن فات النظر إليه بالبصر ، فها فاتنا التمتع بسماع لذيـذ الخبر ، والنصائح والفوائد والعبر من سيرته العطرة ﷺ .

ولله در محمد بن محمد الجزري رحمه اللَّه تعالى حيث يقول :

أُخِـ الذي إِن شَطَ الحبيبُ وَرَبْعُـهُ وَعَـزَّ تـ الاقِيـهِ وَنَـاءَتْ مَنَـ ازِلُـهُ وَفَاتكم أَنْ تبصروه بالعُيُون فَا قَاتَكُم وَصْفُه هَذِي شَاللَّهُ وفي صفاتِ فلا تُحْصى فَضَائلُهُ

مُكَمَّــلُ الـــذاتِ في خَلْقٍ وفي خُلُقٍ

ـ وتتضح أهمية معرفة صفاته الظاهرة في قـوله ﷺ : «من رآني في المنـام فقد  $_{\cdot}$  رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي $_{\circ}^{(1)}$  .

فشرط أن يراه الإنسان في المنام ؛ أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء اللَّه تعالى (رقم ٤٠٧ ـ ٤١٥) .

<sup>[</sup>١] ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١١٠) ، ومسلم (٢٢٦٦/ ١٠ ، ١١) ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وانظر الشمائل هنا (رقم ٤٠٨ ، ٤١١) ، و (الفصول في سيرة الرسول) (ص ٢٤٩) بتحقيقي .

ثم إن الاقتداء بالنبي في في جميع الشؤون هو المطلوب ، والمأمور به ، ولا التفات لمن ينادي باتباع أوروبا الفاجرة ، والتشبه بأبناء القردة والخنازير - ومن تشبه بقوم فهو منهم - حتى أخذوا منهم كل قبيح ، ثم يزعمون بعد ذلك أنها الحضارة والرقى والمدنية والتقدم .

إن اتباع الشرع والاقتداء بإمام المتقين لا يمنع من تعلّم العلوم النافعة في الدنيا والآخرة طالما أنها في حيز المباح ، ولم تقترن بمحرم ، ولكن أن يأخذ القوم من أوروبا كل منكر وفاحش وعادة فاسدة ، فهذه والله الغصّة التي لا تساغ ، والخيبة التي لا تذاع .

## المؤلفات في الشهائل:

لقد أُلَّف وصنَّف في هذا الباب العديد من الكتب ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود ، نذكر منها :

#### ـ الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية :

وهو المعروف بشمائل الترمذي \_ وهو كتابنا هذا \_ وسيأتي الحديث عليه إن شاء اللَّه تعالى ، وقد طبع أكثر من مرّة .

### ـ أخلاق النبي ﷺ وآدابه :

لأبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ (٣٦٩ هـ) .

#### ـ الأنوار في شمائل النبي المختار :

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (٤٣٢ - ٥١٦ هـ) .

ـ زواهر الأنوار وبواهر الأبصار والاستبصار في شمائل النبي المختار :

ليحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري (٢٥٦ هـ) .

#### ـ شمائل النبي ﷺ :

لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (٤٣٢ هـ) .

#### - الشمائل بالنور الساطع الكامل:

لعلي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي ابن المقري (٢٥٥ هـ) وهو مشتمل عـلى

أربعة أسفار ، وقسمه إلى عشرين قسماً كلها في شمائل النبي على وسيره وأخلاقه وأوصافه .

ـ مطالع الأنوار في شمائل المختار :

للحافظ محمد بن عتيق الأزدي الغرناطي (٦٤٦ هـ) .

- الروض الباسم في شهائل المصطفى أبي القاسم :

لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي (١٠٣١ هـ) وهـو اختصار للشـمائل المحمدية مع زيادات .

ـ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول :

ليوسف بن إسماعيل النبهاني (١٣٥٠ هـ) .

- كشف اللَّثام عما جاء من الأحاديث النبوية في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام:

لمحمد بن محمد الروضي المالكي ، وقد فرغ منه (سنة ١١٠٣ هـ) .

- الوسيلة العظمى في شهائل المصطفى خبر الورى:

لبیر محمد دَدَه بن مصطفی (۱۱٤٦ هـ) .

- [صنف] عين الرحمة والنور في شهائل النبي المبرور :

لمحمد ثابت بن عبد الله القيصري (١٣١١ هـ) .

- شيم الحبيب في ذكر خصال الحبيب:

لإلهى بخشى (١٢٤٥ هـ) .

ـ حال (أو حلل) الإصطفا بشيم المصطفى على :

لإسهاعيل بن غُنيم الجوهري .

ـ سيدنا محمد رسول اللَّه ﷺ ؛ شمائله الحميدة وخصاله المجيدة :

للشيخ عبد اللَّه سراج الدين الحلبي .

- روضة النبي في الشيائل :

لحبيب اللَّه القنوجي (١١٤٠ هـ) .

- زهر الخمائل على الشمائل :

للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١ هـ) وهو مختصر شهائل الترمذي .

- ـ أقوم الوسائل في ترجمة الشمائل:
- لإسحاق خواجه سي أحمد بن خير الدين الأيديني (١١٢٠ هـ) وهو ترجمة كتاب الترمذي إلى التركية .
  - \_ محصول المواهب الأحدية في الخصائص والشائل المحمدية :

لخليل بن حسن الأسعردي (١٢٥٩ هـ) .

ـ ينابيع المودّة في شمائل النبي ﷺ:

لسليمان بن إبراهيم القندوزي (١٢٩٤ هـ) .

ـ أرجوزة في الشمائل :

لمصطفى بن كمال الدين الصدّيقي البكري (١١٦٢ هـ) .

\_ منية السائل خُلاصة الشمائل:

لمحمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الفاسي (١٣٨٢ هـ).

ـ نظم الشمائل المحمدية والسيرة المصطفوية :

لعبد الحفيظ مولوي .

ـ فتيا السائل في اختصار الشمائل:

لمحمد بن جعفر الكتاني (١٣٤٥ هـ).

ـ عنوان الفضائل في تلخيص الشهائل:

لحمد بن مصطفى البكري (١١٩٦ هـ) .

ـ الشمائل:

لعبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني الدهلوي .

ـ تهذيب الشهائل:

لللا عرب محمد بن عمر الواعظ.

ـ الشمائل (مختصر):

نلسيد الصفوى .

ـ من خصائص النبي ﷺ وشمائله: لشعبان محمد إسماعيل.

- شمائل الرسول وشخصيته الإنسانية : لأنور الجندي .

# الله كانك المحترتيم

# للترمذي

# وثناء العلماء عليه ، وشغفهم واهتمامهم به

قد صنف الإمام الترمذي كتاب الشهائل هذا وقسمه إلى أبواب ، وجمع كل نظير إلى نظيره ، وكان ـ بحمد الله ـ كتاباً عظيم الوقع جم الفوائد كثير النفع ، صغير الحجم كثير العلم ، مشتملاً على ما يزيد في الإيمان من الكلام الطيب العذب ، ويحيي القلوب حياة المطر الصيّب للبلد الجدب .

وقد اهتم به العلماء والأئمة وأثنوا عليه ، وهذه نبذة مما قاله العلماء :

قال الحافظ ابن كثير في البداية (٦ / ١١): (قد صنف الناس في هذا قديماً وحديثاً ، كتباً كثيرة مفردة وغير مفردة ، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي \_ رحمه الله \_ أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل ونحن نورد عيون ما أورده فيه ، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدِّث والفقيه) .

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: (فإن كتاب الشهائل لعلم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي ـ جعل الله قبره روضة عَرْفها أطيب من ريح المسك الشذي ـ كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه ، لم يأت له أحد بماثل ولا بمشابه ، سلك فيه منهاجاً بديعاً ، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعاً حتى عدّ ذلك الكتاب من المواهب ، وطار في المشارق والمغارب) .

وقال ملاّ علي بن سلطان محمد القارى: (ومن أحسن ما صنف في شهائله وأخلاقه على الوجه الأتم بحيث أن مطالع وأخلاقه على الوجه الأتم بحيث أن مطالع هذا الكتاب، وكأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب).

ولقد حظي هذا الكتاب بالعناية والقبول من العلماء فتصدّى لشرحه البعض ، واختصره البعض ، ونظمه آخرون كما سبق بيانه . فقد ساقه الحافظ ابن كثير في البداية وزاد عليه ، وقد طبع مفرداً بتحقيق مصطفى عبد الواحد ، ومن هذه الشروح :

- جمع الوسائل في شرح الشمائل: لعلي بن سلطان القارىء (١٠١٤ هـ) .
- أشرف الوسائل في شرح الشهائل: لأحمد بن محمد بن على الهيتمي (٩٧٣ هـ).
- أسنى الوسائل بشرح الشائل: لإسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي (١١٦٢ هـ) .
- المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية : لإبراهيم بن محمد الباجوري (١٢٧٧ هـ) .
- الفوائد البهية على الشيائل المحمدية: لمحمد بن القاسم المغربي ابن الجسوس ، فرغ منه سنة (١٢٠٠ هـ) .
- المواهب المحمدية بشرح الشهائل الترمذية: لسليهان بن عمر المعروف بالجمل (١٢٠٤ هـ).
- الوف الشرح شائل المصطفى: لعلي بن إبراهيم الحلبي صاحب السيرة (١٠٤٤ هـ).
- تحفة الأخيار على شمائل المختار: لأبي الحسن علي بن محمد الحريشي الفاسي (١١٤٢ هـ).
  - الإتحافات الربانية بشرح الشيائل المحمدية : لمحمد عبد الجواد الدومي .
    - شرح الشمائل للترمذي: لإبراهيم بن محمد بن عربشاه (٩٤٣ هـ) .
      - شرح الشمائل للترمذي: للملا محمد الحنفي.
- شرح الشائل للترمذي: لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (١٠٣١ هـ) . .
  - ـ شرح الشمائل للترمذي : لسلطان بن أحمد المصري المزاجي (١٠٧٥ هـ) .
- شرح الشمائل للترمذي: لعبد الله الحموي الحمدوني الأزهري (كان حيًا سنة ١١٣٣ هـ).
  - شرح الشمائل للترمذي: لحسن بن عبد الله البخشي الحلبي (١١٩٠ هـ) .
    - شرح الشمائل: لعبد الله نجيب العينتابي شارح الشفا (١٢١٩ هـ) .
  - \_ شرح الشهائل: لمحمود بن عبد المحسن ابن الموقع الدمشقي (١٣٢١ هـ) .

- شمائل النبي على: لمصلح الدين اللاري محمد بن صلاح الدين بن جلال (٩٧٩ هـ).

ـ المختصر في الشمائل المحمدية وشرحها : للأستاذ محمود سامي بك .

\* والملاحظ أن الإمام الترمذي في كتابه (الشائل) هذا ، لم يحكم على الحديث بدرجته ، كما هي عادته في (الجامع) له ، مع أنه قد تكرر الكثير من الأحاديث في (الجامع) ، و (الشائل) بنفس الإسناد ، وتكلم عليه في جامعه دون الشائل ، وقد نقلنا قوله في التخريج ، وربما تكلم على أحد الرجال هنا في الشائل ، وهي مواضع قليلة جداً .

وإنا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع المؤمنين بهذه الشائل الشريفة بالإقبال عليها والانتفاع بها ، والاقتباس من فضائله عليها وهمائله ، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل .

# منهج التحقيق

### ضبط النصّ :

وقد اعتمدنا في ذلك على عدة طبعات ، من أقدمها - والتي اعتبرناها الأصل - الطبعة الهندية المطبوعة على الحجر سنة (١٣٠٢ هـ) وعلى حواشيها وبين سطورها بعض الشروح والتعليقات ، وتبدأ النسخة بمقدمة في أصول الحديث منسوبة للشريف على الجرجاني (عددها ٧ صفحات) ، ثم جامع الترمذي (٢٦٤ صفحة) ، ثم الشائل (٣٢ صفحة) .

وقد أثبتنا الفروق بينها وبين المطبوعة ، وأكثرها فروق وزيادات غير مؤثرة في النصّ ، مثل زيادة (رضي اللَّه عنه) ، أو اختصار صيغ الأداء (مثل حدثنا : ثنا . . . إلخ) . مع المقارنة بين رواية المصنف ها هنا في الشائل ، وروايته في الجامع بنفس الإسناد إن وجد .

وقد رتبنا أبواب وأحاديث هذه النسخة على نفس ترتيب الأصل (النسخة الهندية) وهو نفس الترتيب الذي اعتمده الشيخ/عبد الصمد شرف الدين ـ جزاه اللَّه خيراً ـ في تحقيقه لتحفة الأشراف . والفارق بين هذه النسخة وغالب النسخ المطبوعة هو باب «ما جاء في عيش رسول اللَّه على (وفيه ١١ حديثاً) ففي الأصل مفرقاً على بابين وهما باب (رقم ٩ ، ٥٣) ، أما باقي النسخ أو أكثرها فجمعا في باب واحد .

# \_ تخريج الأحاديث والآثار:

وقد خرجت الأحاديث والآثار على الكتب الستة أولاً (البخاري ، ومسلم ، وأبي داود في سننه ، والترمذي في جامعه ، وسنن النسائي الكبرى والصغرى ، وسنن ابن ماجه) ، ثم أتبعها بباقي الكتب : من المسانيد والسنن والصحاح والأجزاء الحديثية وغيرها .

مع الأخذ في الاعتبار أن التخريج يتمّ أولاً على الوجه الذي أخرج منه المصنف الحديث ، ثم أتبعه بباقي الطرق والشواهد .

تصدير الحديث أو الأثر بدرجته صحة أو ضعفاً للوقوف على درجته لمن رام الاختصار ، إلّا إذا أخرج الحديث البخاري ومسلم ، أو أحدهما ، فإني لا أكتب درجة

الحديث ، فإن العزو إليهما أو أحدهما معلم بثبوت الحديث ، إلَّا إذا كان هناك علة فأذكرها .

### - شرح الغريب:

قد شرحت عقب تخريج الأحاديث أو الآثار ، ما يحتاج إلى إيضاح أو بيان أو تعليق وقد رجعت في بيان الغريب لكتب اللغة أمثال النهاية لابن الأثير، ولسان العرب لابن منظور ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ، وغيرها .

### - الفهارس العلمية:

في النهاية الكتاب وضعت الفهارس الفنية العلمية لتيسير الوصول للأحاديث واستخراجها بأقصر طريق ، وقد تم إعداد الفهارس بمساعدة الأخ شريف زغلول . وَإِمَّامًا للفائدة وتوثيقاً للنصوص أعددت جدولًا فيه أرقام الأحاديث وما يقابلها في تحفة الأشراف للحافظ المزي .

#### ـ ترجمة المصنف:

أعددت ترجمة للمصنف الترمذي ، وستأتي إن شاء اللَّه تعالى عقب هذه المقدمة ، وقبل بداية متن الكتاب ، مع تذييلها ببعض المصادر لمن رام التوسع في ترجمته.

فهذا ما يسَّر اللَّه تعالى به في تحقيق هذا الكتاب المبارك إن شاء اللَّه تعالى ، فها كان فيه من صواب فمن فضل اللَّه ورحمته وَمَنَّهِ وكرمه ، فله الحمد والشكر ، وما كان فيه من خطأ فمنى وُمَّن الشيطان ، وأسأله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والمعافاة في الدنيا والآخرة ، وأن يجنبنا الزلل ، إنه غفور رحيم ، على كل شيء قدير .

فرحم اللَّه أَخاً رأى خيراً فحمد اللَّه وشكر ، أو عيباً فأصلح وستر ، ولم يبخل علينا

ولا يفوتني أن أشكر الأخ مجدي الشافعي ، وكذا الإخوة الـذين ِقاموا بتصحيح التجارب وإعدادها للطبع ، وكل من ساهم في نشر الكتاب ، فجزاهم الله خيراً .

أسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعل عملي صالحاً خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يدَّخر لي الأجر إلى يوم الدين ، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وأن يرزقنا العلم النافع ، والعلم الصالح المبارك ، وأن يحشرنا في زمرة عباده الأبرار الصالحين ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات أجمعين ، والحمد لله رب العالمين . القاهرة: ۱٤۱۱/۲/۲۶ هـ الموافق : ۱۹۹۰/۹/۱۵ م

وكتب أبو عبد اللَّه سيد بن عباس الجلمي

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ترجمة الإمام الترمذي (\*) مُصَنِّف كتاب (الشمائل)

#### اسمه وكنيته:

هـو الحافظ الإمـام العَلَم البارع: أبـو عيسى محمـد بن عيسى بن سَـوْرَة بن موسى بن الضحاك السُّلَمي الضرير البوغيّ الترمذيّ .

وقيل هو: محمد بن عيسي بن يزيد بن سورة بن السكن . .

ويقال: هو محمد بن عيسي بن سورة بن شداد بن عيسي . .

#### نسبته:

السُّلَمي ـ بضم السين نسبةً إلى بني سليم مُصغراً ، قبيلة من قيس عيلان . وأما البوغي : فنسبة إلى بُوغ(١) : قرية من قرى (ترمذ) نسب إليها لوفاته

فيها

الضرير : وقد اختُلف فيه هل وُلد أكمه أم ولد مبصراً ،

وقال الذهبي : (والصحيح أنه أضرّ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم) .

والترمذي : هي نسبته المشهورة والتي عرف بها بين العام والخاص ، وهي نسبة

#### إلى :

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٢٧٠/١٣) ، ابن نقطة في تقييده (٩٢/١ ـ ٩٦ رقم ١٠٤) ، الإرشاد للخليلي (٩٠٥/٩٠٤/٣) ، الأنساب (٤١/٣ ، ٤٢) ، تذكرة الحفاظ (١٣٣٠ ـ ١٣٥) ، النجوم الزاهرة (٨٨/٣) ، وفيات الأعيان (٢٧٨/٤) ، العبر للذهبي (٢٢/١ ـ ٦٣) ، البداية والنهاية (١٢/١٦) ، مفتاح دار السعادة لطاش كبرى زادة ، والتهذيب وفروعه ، ومقدمة تحفة الأحوذي وغيرها .

الأنساب للسمعاني (٢ / ٣٦١ - ٣٦٢) .

تِرْمِذ : مدينته التي نشأ فيها ، وهي تقع على الضفة الشالية لنهر جبحون (أموداريا) شالي إيران . وهي بفتح التاء وكسر الميم - كما هو لسان أهلها - كما ذكر السمعاني (١) .

#### مولده:

لم يبين المؤرخون سنة مولده على التحديد، وإنما أرخوها بالعقد الأول من القرن الثالث فقال الذهبي (٢): (ولد في حدود سنة عشر ومئتين)، ولعله ولد سنة (٢٠٩) ؟ لأن الأكثر على أنه توفي سنة (٢٧٩)، وقال الندهبي (٣): (إنه كان من أبناء السبعين).

# نشأته العلمية ورحلته في طلب العلم :

بعد أن شب الإمام الترمذي طلب العلم من الشيوخ في بلدته وشيوخ خراسان كإسحاق بن راهويه ، ومحمد بن عمرو السوّاق ، ثم ارتحل إلى العراق والحجاز وسمع من علمائهم ، وارتحل إلى غير ذلك من البلدان .

ولم يرحل الإمام الترمذي إلى مصر ، والشام ، بـل يروي عن علماء هـذين القطرين بالواسطة ، ويغلب على الظن أيضاً أنه لم يدخل بغداد ، إذ لو دخلها لسمع الإمام العظيم أحمد بن حنبل ، ولكن لم يثبت له سماع منه ، ويؤيد ذلك أن (الخطيب) لم يذكره في كتابه تاريخ بغداد .

وقد استغرق في رحلته الوقت الكثير يتلقى عن العلماء فجمع وصنف ، فأجاد وأفاد رحمه اللَّه تعالى .

#### شيوخه :

لقد طاف أبو عيسى في البلاد وسمع خلقاً كثيراً ، وشارك الإمام البخاري في كثير من شيوخه ، منهم طائفة حدث عنهم الأئمة أصحاب الكتب الستة كلهم وهم :

\* محمد بن بشار (بندار) المتوفى سنة (٢٥٢ هـ)

<sup>(</sup>١) الأنساب للسمعاني (٢/ ١١ ـ ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال (٦٧٨/٣) .

- · (-& YOY) المتوفى سنة \* أبو موسى محمد بن المشنى (٤٥٢ هـ) . المتوفى سنة \* زياد بن يحيى الحساني . (-3 7 ٤٦) المتوفى سنة \* العياس بن عبد العظيم العنبري (۲۵۷ هـ) أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي المتوفى سنة . (-A YE9) المتوفى سنة \* أبو حفص عمروبن على الفلاس (۲۵۲ هـ) . المتوفى سنة \* يعقوب بن إبراهيم الدورقي (٢٥٦ هـ) . المتوفى سنة \* محمد بن معمر القيسي البحراني (۲۵۰ هـ) . المتوفى سنة \* نصر بين على الجهضمي وقد أدرك شيوخاً أقدم من هؤلاء وسمع حديثهم وروى لهم ، منهم :
- ( ۲٤٠ هـ) . \*قتيبة بن سعيد المدنى سنة تبوفي . (۴۲۸ هـ) . سنة توفي \*إسـحاق بسن راهـويـه (٤٤٢ هـ) . سنة \*على بن حجر المروزي تـوفي . (-& YEY) سنة \* أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني توفي ( ۲٤٠ هـ) . سنة \* سويد بن نصر بن سويـد المروزي توفي · (-2 727) سـنـة \* عبد الله بن معاوية الجمحي تـوفي (۲٤۱ هـ) . ســنــة تـوفي \* محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة . (= YEE) س\_نة تـوفي \* محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب \* إسهاعيل بن موسى الفزاري السُّدّي ( ۲٤٥ هـ) . س\_نــة تـوفي \* إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي . (- × Y E E) . سنبة توفي

وغير هؤلاء كثير، ومما أفاد الترمذي عنايته بلقي الأئمة الكبار الذين إليهم المنتهى في حفظ الحديث ودرايته وأخذه عنهم فأكمل تحصيله وتعمقه وبرز نبوغه، لكن التأثر الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذي على يد الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري، فهو تلميذ البخاري وخرّيجه، وعنه أخذ علم الحديث وتفقه فيه، ومرن بين يديه، وسأله واستفاد منه، وناظره فوافقه وخالفه، كعادة هؤلاء العلهاء في اتباع الحق حيث كان، وفي إنكار التقليد والإعراض عنه. وقد لقي الإمام مسلم بن الحجاج القشيري وأخذ عنه، لكنه لم يخرج عنه إلا حديثاً

واحداً ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (أحصوا هلال شعبان لرمضان)(١) .

وقد لقي أيضاً الإمام أبا داود سليهان بن الأشعث السجستاني ، وروى له في جامعه ، وأفاد في علل الحديث والرجال وفنونه من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وأبي زُرعة الرازي ، كها ذكر في آخر جامعه .

#### طلابه:

ثم لم يزل الإمام الترمذي علماً يقتدى به ، وإماما ينتفع بعلمه وكتبه ، حتى أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه (٢) كعادة كبار الشيوخ في سهاعهم ممن هو أصغر منهم .

والرواة عن أبي عيسى الترمذي كثيرون ، قد ذكر بعضهم في التهذيب ، وتذكرة الحفاظ ، وسير أعلام النبلاء وغيرها ، فمنهم :

- أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي ـ راوية الجامع ـ وهو محدث مرو ، وشيخها ورئيسها ، وقد توفي سنة (٣٤٦ هـ)(٣) .

- أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي الحافظ ـ راوية الشهائل ـ محدث ما وراء النهر ، وقد صنف المسند ، ووصفت المصادر بأنه كبير في مجلدين ، وقد طبع منه جزء بتحقيق الدكتور / محفوظ الرحمن زين اللّه ، وتوفي الهيثم الشاشي سنة (٣٣٥ هـ)(٤) .

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في جامعه (رقم ۱۸۷) ، والدارقطني في سننه (۱۹۲/ -۱۹۳) ، والحاكم في مستدركه (۲۸/۱) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ۱۷۲۲) ، كلهم من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عنه ـ به ، ومحمد بن عمرو : صدوق له أوهام ، وانظر الصحيحة (رقم ٥٦٥) .

<sup>(</sup>٢) هو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال لعلي : «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» أخرجه في جامعه (رقم ٣٧٢٧) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه . «وسمع مني محمد بن إسهاعيل هذا الحديث فاستغربه» والحديث إسناده ضعيف .

وحديث آخر أخرجه في جامعه (رقم ٣٣٠٣) في تفسير سورة الحشر ، من حديث ابن عباس ، وقال عقبه : (سمع مني محمد بن إسهاعيل هذا الحديث) كما في النسخة الهندية ، إنظر تحفة الأحوذي (١٩٧/٩ رقم ٣٣٥٨) ، والحديث صحيح ، وقد أخرجه غير الترمذي أيضاً ، وانظر تفسير النسائي (رقم ٥٩٤) فثم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر سير اعلام النبلاء (١٥/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٥٩) .

ـ حماد بن شاكر بن سوية النسفى ، المتوفى سنة (٣١١ هـ)<sup>١١)</sup> .

\_ وأبو بكر أحمد بن إسهاعيل بن عامر السمرقندي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي الناجر ، وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النصر النسفي ـ المعروف بالأمين ـ وغيرهم ممن أخذ عنه ونشر علمه .

#### مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

لقد أجمع العلماء الذين يعتد بقولهم على إكباره ، والثناء عليه ، وشهدوا له بالتقدم في العلم ، والحفظ ، والإتقان ، ولم يشذ عنهم سوى ابن حزم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

قال الإمام العالم أبو سعد السمعاني عنه : (أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث ، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل ، تصنيف رجل عالم متقن ، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط) .

وقال الحافظ المزي: (أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين).

وقال الذهبي : (الحافظ العلم ، أبو عيسى الترمذي ، صاحب الجامع ، ثقة مجمع عليه) .

وقال مبارك بن الأثير<sup>(٢)</sup> ، وطاش كبرى<sup>(٣)</sup> : (أحد العلماء الحفاظ الأعلام ، وله في الفقه يد صالحة) .

وقال ابن حبان (٤) : (كان ممن جمع وصنّف وحفظ وذاكر) .

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علّك يقول: (مات البخاري، فلم يخلّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم هالحفظ والورع والزهد، لكن حتى عمي، ولقي ضريواانه .

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول (١/١٩٣).

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة (٢/١١) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٩/٩٥١).

<sup>(</sup>٥) السير (١٣/ ٢٧٣) .

وقال أبو عيسى: (كنت في طريق مكة ، وكنت قد كتبت جزءين من أحاديث شيخ ، فمرّ بنا ذلك الشيخ ، فسألت عنه ، فقالوا: فلان ، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزءين معي ، وحملت معي في محملي جزءين كنت أظن أنهما الجزءان اللذان له ، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك ، أخذت الجزءين فإذا هما بياض فتحيّرت فجعل الشيخ يقرأ عليّ من حفظه ثم ينظر إليّ ، فرأى البياض في يدي ، فقال : أما تستحي مني ؟! قلت : لا ، وقصصت عليه القصة ، وقلت : أحفظه كله ، فقال : اقرأ . فقرأت جميع ما قرأ عليّ على الولاء ، فلم يصدّقني ، وقال : استظهرت قبل أن تجيء! فقلت : حدّثني بغيره ، فقرأ عليّ أربعين حديثاً من غرائب حديثه ، ثم قال : هات اقرأ ، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كها قرأ ، فها أخطأت في حرف . فقال لي : ما رأيت مثلك!!)(١) .

وقال البخاري للترمذي (٢) : (ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي) .

وقال أبو عيسى نفسه عن كتابه الجامع (المعروف بسنن الترمذي) : (صنفت هذا الكتاب ، وعرضته على علماء الحجاز ، والعراق ، وخراسان فرضوا به ، ومن كان هذا الكتاب في بيته ، فكأنما في بيته نبيّ يتكلّم) (\*) .

وقال أبو إسماعيل شيخ الإسلام: ((جامع) الـترمذي أنفع (٣) من كتاب البخاري ومسلم ، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحّر العالم ، و (الجامع) يصل إلى فائدته كل أحد) .

### ـ شذوذ ابن حزم:

من النقول السابقة وغيرها يتبين أن الترمذي إمام عصره ، صاحب التصانيف معروف لدى الأئمة والعلماء ، فلا يضره أن ابن حزم لا يعرفه .

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ (۲/ ٦٣٥) ، والسير (۲۷ / ۲۷۳) ، وتهذيب التهذيب ، وابن نقطة في تقييده (١/ ٩٥ - ٩٥) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة الترمذي في تهذيب التهذيب وغيره .

<sup>(\*)</sup> قد استبعد الشيخ الألباني صدور هذا القول عن الترمذي \_ وهو كها قال \_ وانظر مقدمة صحيح الترمذي ص (ي) .

<sup>(</sup>٣) في البداية (١١/١١) : (أنور) .

قال الذهبي (١): (ولا التفات إلى قول أبي محمد ابن حزم فيه ، في الفرائض من كتاب (الإيصال)(٢): إنه مجهول . فإنه ما عرفه ولا دَرَى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له) .

وقال الحافظ ابن حجر (٣): (وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع ، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: «محمد بن عيسى بن سورة ، مجهول». ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه ، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقت الحفاظ: كأبي القاسم البغوي ، وإسهاعيل بن محمد الصفار ، وأبي العباس الأصم ، وغيرهم . والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه (المؤتلف والمختلف) ونبه على قدره ، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه) .

وقال الحافظ ابن كثير<sup>(1)</sup>: (وجهالة ابن حزم لأبي عيسى لا تضره ، حيث قال في محلاه : وَمَنْ محمد بن عيسى بن سورة ؟!. فإن جهالته لا تضع من قدره عند هن العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ).

وكيف يَصِحُّ في الأذهانِ شيء الذا احتاج النهارُ إلى دليل .

فلا يضرّ الترمذي أن ابن حزم لم يحس نور علمه المشرق ، بل إنه قد سجل على نفسه التسرع في الحكم وعدم الاطلاع .

وقد قال النذهبي في ترجمة ابن حزم (٥) بعد أن ذكر ابن حزم أولى الكتب بالتعظيم : (ما ذكر سنن ابن ماجه ، ولا جامع أبي عيسى الترمذي ، فإنه ما رآهما، ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته) .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٦٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب : (الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسسة والإجمال) ، وحجمه ثلاثة أضعاف المحلى تقريباً .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٣٨٨/٩) في ترجمة الترمذي ، وقد جعل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ـ كها في الرفع والتكميل (ص ٢٩٢) ـ هذا الكلام من كلام أبي يعلى الخليلي ، وهو خطأ فاحش ، والصواب أنه من قول الحافظ ، وإنما أوقعه في هذا أن الحافظ قاله عقب النقل عن الخليلي ، وانظر الإرشاد للخليلي (٩٠٥/٣) . والخليلي (٣١٧ ـ ٤٤٦ هـ) أكبر من ابن حزم (٣٨٤ ـ ٤٥٦ هـ) ، وإن كانا قد تعاصر المناسرة .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير (١١/٦٧) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٨/٢٠٢) .

#### - تساهل الإمام الترمذي:

وهو مع جلالته وإمامته في علوم الحديث وكونه من أئمة هذا الشأن إلاً أنه قد تساهل في تصحيح بعض الأحاديث وتحسينها : \_

قال الإمام الذهبي (١): (في الجامع علم نافع ، وفوائد غزيرة ، ورؤوس السائل ، وهو أحد أصول الإسلام ، لولا ما كَدّره بأحاديث واهية ، بعضها موضوع ، وكثير منها في الفضائل) . وقال أيضاً : (جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكن يترخّص في قبول الأحاديث ولا يشدّد ، ونَفَسُهُ في التضعيف رَخْقُ .

وقد انتقده الذهبي في مواضع متعددة من كتابه (ميزان الاعتدال) ، فقال في ترجمة (كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني) (٢): (فأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين ؛ وصححه ؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) .

وقال في ترجمة \_ محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني (٣) \_ عن حديث : (من شغله القرآن عن دعائي . . . . ) : (حسَّنه الترمذي فلم يُحْسِن) .

وقال في ترجمة \_ يحيى بن يمان (٤) \_ عن حديث (أن النبي ﷺ دخل قبراً ليلاً فأسرج . . . . ) : (حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه ، فلا يغتر بتحسين الترمذي ، فعند المحاققة غالبها ضعاف) .

#### تصانيفه:

قد اشتهر الإمام الترمذي بتصانيفه التي يستدل بها على إمامته لغزارة مادتها علماً وفائدة منها .

#### الجامع:

المعروف بسنن الترمذي .

<sup>(</sup>١) السير (١٣/ ٢٧٤ ، ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الميزان (٤٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) الميزان (٤/٦/٤) .

وقد طبع مراراً ، وعليه شروح ، أفضلها (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري .

#### ـ الشهائل المحمدية:

وهو كتابنا هذا ، وقد سبق الكلام عليه في المقدمة .

#### \_العلل الصغير:

وهو ملحق بآخر الجامع ، وهو تابع له على الصحيح ، وهو كتاب نافع مفيد ، أودع فيه أصولاً حديثية ومسائل جعلها مثابة يرجع إليها المطالع لكتابه (الجامع) كما أنها أصول عامة في علم الحديث .

وقد طبع هذا الكتاب مع شرحه للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، وزاده الحافظ ابن رجب فائدة وعلماً وتحقيقاً ، وأضاف بعض القواعد ، ويقع هذا الشرح في مجلدين بتحقيق الدكتور / نور الدين عتر .

### - العلل الكبير أو المفرد<sup>(١)</sup> :

وهو غير الكتاب السابق الذي في نهاية جامع الترمذي ، ويسوق فيه الأحاديث بسنده ثم يتكلم على عللها ، وهو المراد عند إطلاق المحدثين : (رواه الترمذي في العلل) ، وقد اعتمد فيه اعتهاداً كبيراً على علم الإمام البخاري ، وقد أثنى عليه العلماء ، وكان موضع ثقة .

ولم نقف حتى الآن على نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب(٢) .

وقد ذكر الدكتور / نور الدين عتر أنه ظفر بنسخة خطية من هذا الكتاب بترتيب أبي طالب القاضي ، أتم ترتيبه على الأبواب ، وأفرد الكلام على الرواة الذي لا يتعلق بباب معين ، أفرده في فصول في آخر الكتاب ، فجاء مستكمل الترتيب(٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر كشف الظنون (۲/۱۶) ، والرسالة المستطرفة (ص ۱٤۷) ، والبداية (٦٦/١١) ، والفهرست لابن النديم (ص ٢٨٩) ، وباقى مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) لكن هنـاكُ من الأثمة من وقفّ عليه ، ونقل منه ، وانظر ـ مشلًا ـ نصب الراية [(١/٤ ، ٤٥) ، (٢/٨٩ ـ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٣٧٣ ـ ٣٧٨)] ، وانظر أيضاً التلخيص الحبير للحافظ [(٢/٧١ ، ١٢٠ ) ، (٢/٧١ ، ١٨٨ ، ١٨٣)] ، وهناك مواضع أخر .

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب (شرح علل الترمذي) (١٧/١) لابن رجب الحنبلي ، بتحقيق الدكتور/نور الدين . وانظر (الإمام الترمذي ، والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص٢٥٥) ، لنور الدين عتر .

#### ـ تسمية أصحاب رسول الله علي :

وقد طبع في مؤسسة الكتب الثقافية ، وقد بدأ فيه بتسمية العشرة المبشرين ، ثم باقي الصحابة على ترتيب حروف المعجم ، ويذكر الأسهاء ثم الكني .

#### ـ التاريخ:

ولم ير هذا الكتاب النور بعد ، وقد ذكر ضمن مصنفات الإمام الترمذي(١) . - رباعيات الحديث:

ذكره صاحب (هدية العارفين) ضمن تصانيف الترمذي(٢) .

#### - الزهد (المفرد):

ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(٣) ، وقال : (ولم يقع لنا) .

#### ـ الأسهاء والكني :

ذكره أيضاً الحافظ في تهذيب التهذيب في الموضع السابق .

### ـ كتاب في الآثار الموقوفة:

ذكره الترمذي نفسه في نهاية كتابه (الجامع) في مطلع كتاب العلل الملحق به (٤).

#### و فاته:

وهكذا قضى الترمذي عمره في خدمة السنة وعلومها ، وكان مثال التقوي والورع والخشوع ، حتى كفّ بصره في آخر عمره ، وبقي ضريراً سنين .

وقد ذكر الجمهور بأنه توفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (٢٧٩ هـ) . ولقد توفي بقرية (بوغ) ، وقال البعض إنه توفي في (تِرْمِذ) ، ولا منافاة بينهما ؛ فإن بوغ تابعة لترمذ .

<sup>(</sup>١) انظر هدية العارفين لإسهاعيل باشا البغدادي (٢/ ١٩) ، والفهرست لابن النديم (ص ٢٨٩) ، وابن نقطة في تقييده (١/٩٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) في ترجمة الترمذي (٩/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) حيث قال بعد ذكر أسانيده في نقل مذاهب وأقوال الفقهاء : (وقد بينا ذلك على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف) ، وانظر شرح العلل (١/٣١) .

فمن قال توفي ببوغ فقد توخى الدقة ، ومن قال بترمذ ، فقد تجوّز وأراد أنها تابعة لها ، وهو جائز معروف يجري على الألسنة .

فرحم اللَّه الإمام الترمذي ، فقد خلّف علماً نافعاً ، وكتباً خالدة باقية ، فجزاه اللَّه خير الجزاء هو وأئمة المسلمين الذين حفظوا علوم الدين وأدوها ـ لمن بعدهم ـ كما سمعوها .

وكتب أبو عبد اللَّه سيد بن عباس بن علي الجليمي غفر اللَّه له ولوالديه

القاهرة : ۱٤۱۱/۲/۲٤ هـ القاهرة : ۱۹۹۰/۹/۱٥

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الحمدُ لِلَّهِ وسلامٌ على عباده الَّذِينَ أَصْطَفَى ﴾ (\*) .

قال [الشيخ] (\*) الحافِظُ أبو عيسى محمدُ بْنُ عِيسى بنُ سَوْرَة التَّرْمِذِيُّ [رَحْمَةُ اللَّهِ عليه] (\*):

(1)

# باب ما جاءَ في خَلْقِ رسول ِ اللَّهِ ﷺ [وفيه (١٥) حديثاً]

[١] - أَخْبَرَنَا(١) أَبُو رَجاءَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :

كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ ، وَلَا بِاللَّدَمِ ، وَلَا بِالجُعْدِ الْقَطَطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعالَى عَلَى رَأْسَ

قوله (ليس بالطويل البائن) : أي ليس ظاهر الطول .

قوله (ولا بالأبيض الأمهق): أي الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة وليس بنيًر، كبياض الجص أو البرص، يقول فليس رسول الله على كذلك، بل إنه كان نيّر البياض أزهر اللون.

قوله (ولا بالآدم): الأدمة السمرة ؛ أي ليس شديد السمرة ، والعرب وقد تطلق على من به حرة : أسمر .

<sup>(\*)</sup> سقط من ط .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>[</sup>۱] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٤٧ ، ٣٥٤٨) : كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ ، و (رقم °٩٥٠) : كتاب الجعد ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٣/٢٣٤٧) : كتاب الفضائل ، باب في صفة النبي ﷺ ومبعثه وسنه ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٢٣) : كتاب المناقب ، باب في مبعث النبي ﷺ؛ وابن كم حين بعث ـ وقال: (حديث حسن صحيح)، وعزاه المزي للنسائي في =

أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْلَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَتَوَفَّاهُ (١) اللَّهُ [تَعَالَى] (\*) عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

[٢] - حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُمْيِدٍ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَبْعَةً [وَ] لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، حَسَنَ الْجِسْمِ ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ ، وَلَا سَبْطٍ ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، إذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ .

قوله (ولا الجعد القطط): الجعودة: التواء الشعر وتثنيه وهو ضد السبط؛ وهو استرسال الشعر، والقطط ـ بفتح أوله والطاء الأولى ويجوز كسرها ـ هو شديد الجعودة.

قوله (ولا بالسَّبْطِ): بفتح الباء وكسرهلم وتسكينها ، السبوطة : استرسال الشعر مثل شعر الإفرنج ، والشعر الجعد مثل شعر الزنج والسودان .

وأراد بنفي صفتي الجعودة والسبوطة عن شعره ﷺ ليدل على أنه كان وسطاً بينهما .

قوله (ربعة) : فسرها بما بعدها وهو قوله : وليس بالطويل ، ولا بالقصير . وهي تقريبية فقد كان أميل إلى الطول .

قوله (حسن الجسم): أي حسن اللون والنعومة والطول وتناسب الأعضاء.

قوله (أسمر اللون): المراد بالسمرة الحمرة ، وسبقت الإشارة إلى أن العرب كانوا يطلقون على من خالط بياضه حمرة: أسمر .

قوله (وإذا مشى تكفأ): التكفؤ هو التهايل إلى الإمام كها تتكفأ السفينة في جريها ، ويوضحه ما في الرواية الأخرى: (أنه كان إذا ينحط من صبب) أي ينزل من مكان مرتفع، وهو دلالة على قوة البدن ، وفيه شيمة أهل العزم والهمة .

<sup>=</sup> الكبرى : كتاب الزينة ، وسيأتي هنا (رقم ٣٨٤ ، ٣٨٥) ، كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبـد الرحمن - المعروف بالرأي ـ عن أنس ـ به .

<sup>(</sup>١) في ط : (وتوفاه) .

<sup>(\*)</sup> سقط من ط.

<sup>[</sup>٢] ـ صحيح : أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٥٤) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في الجُمّة واتخاذ الشعر ـ بهذا الإسناد سواء ـ وقال : (حسن صحيح غريب) .

وإسناده جيد قوي ؛ رجاله ثقات غير حميد بن مسعدة وهو صدوق وقد توبع ، وحميد بن أبي حميد ثقة ولكنه مدلّس وعنعنته عن أنس لا تضر ـ واللّه أعلم ـ فقد قال ابن عدي : (وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلاّ ما ذكر وسمع الباقي من ثابت ، فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلّسه وقد سمعه من =

[٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - يَعْنِي الْعَبْدِيَّ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ رٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يَقُولُ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعاً ، بَعيدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ ، عَـظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ ، مَا رَأَيْتُ [شيئاً](\) قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

[٤] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [الثوري](١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ :

قوله (بعيد ما بين المنكبين) : المنكب مجمع العضد والكتف ، والمراد عريض أعلى الظهر ، وهو يستلزم اتساع الصدر ، وهذا علامة النجابة والقوة والجلال

قوله (عظيم الجمة) : الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ، والمراد كثيف الشعر .

قوله (إلى شحمة أذنيه): شحمة الأذن الجزء اللين من أسفلها وهو مكان تعليق القرط للنساء .

قوله (حلة) : ثوبان من جنس واحد ، وقيل : ثلاثة من جنس واحد ، ويقال أيضاً لكل واحد منها حلة ، وقيل هو كل ثوب جيد جديد .

<sup>=</sup> ثابت) . وقال الحافظ العلائي : (فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلّسة ، فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة صحيح) .

على أن الحديث صحيح فقد جاء من غير هذا الوجه عن أنس ؛ وانظر هنا (رقم ٥ ، ٦ ، ٢٧ ، ٢٣) ، وغيرها من المواضع هنا .

والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (رقم ٣٨٣٢) عن محمد بن المثنى ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٤٠) من طريق الترمذي عن ابن مسعدة ، كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ـ به . وله طرق أخرى غير هذا الطريق .

<sup>[</sup>٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب ، باب صفة النبي على (رقم ٣٥٥١) ، كتاب اللباس ، باب الثوب الأحمر (رقم ٥٨٤٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل ، باب في صفة النبي على وأنه كان أحسن الناس وجهاً (رقم ٢٣٣٧) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس ، باب في الرخصة [في ذلك] (رقم ٢٠٧٢) وكتاب الترجل ، باب ما جاء في الشعر (رقم ٢١٨٤) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال (رقم ٢٨١١) ، من وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الزينة ، باب اتخاذ الجمة (١٨٣/٨) ، باب لبس الحلل (٢٠٣/٨) ، من طرق عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري ، عن أبي إسحاق به ، وسيأتي (برقم ٢٦) .

<sup>[</sup>٤] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، باب في صفة النبي ﷺ ، وأنه كان أحسن الناس=

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِلَّهِ فِي حُلَّهٍ خَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ .

[0] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْلَسْعُودِيُّ ، عَنْ عُلْمِ مُعْدَمِ اللَّهُ عَنْ عُلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرُضَى اللَّهُ عَنْهُ] (أ) قَالَ :

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - ﷺ بِالطَّوِيل ، وَلَا بِالْقَصِير ، شَثْنُ الْكَفَّيْنُ وَالْقَدَمَيْنِ ، ضَحْمُ الرَّأْسِ ضَحْمُ الْكَرَادِيسِ ، طَوِيلُ الْلَسْرُبَةِ ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبْب ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ( ﷺ ) .

قوله (من ذي لِمّة) : اللمّة شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن ، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة ، وقيل : اللمة الوفرة وهي الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين .

قوله (شثن الكفين والقدمين) : أي أن كفيه وقدميه تميلان إلى الغلظ والقصر ، وقيل الشثن الذي في أنامله غلظ بلا قصر ، وهذا يحمد في الرجال لأنه أشد لقبضهم ، وكذا غلظ الراحة .

قوله (ضخم الكراديس) : هي رؤوس العظام ، واحدها كردوس .

قوله (طويل المسرِبة): المسربة ما دق من شعر الصدر نازلًا إلى الجوف أو السرّة.

قوله (تكفأ تكفؤاً) : التكفؤ هو التهايل إلى الأمام والخلف كتكفؤ السفينة .

قوله (كأنما ينحط من صبب): كأنما يهوي من مكان منحدر، الصبب هو ما انحط من الأرض.

وجهاً (٩٢/٢٣٧) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب ما جاء في الشعر (رقم ٤١٨٣) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر . (رقم ١٧٢٤) وقال : (حسن صحيح) ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال (رقم ٢٨١١م) وقال : (حسن صحيح) ، وقال : (حسن صحيح) ، ورواه النسائي في سننه : كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة (١٨٣/٨) ، من طرق عن وكيع ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ـ به .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) .

<sup>[</sup>٥] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٣٧) : كتاب المناقب ، باب ما جاء في صفة النبي ﷺ وقال : (حسن صحيح) من طريقين عن المسعودي ـ به .

وفي سنده ضعف فإن عثمان بن مسلم بن هرمز ؛ قال عنه النسائي ليس بذاك ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولذا قال عنه الحافظ في التقربب . (فيه لين) ، وباقي رجاله ثقات ، والمسعودي هو عبد الرحمن بن =

[٦] - حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ - بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ ، بَعْنَاهُ .

[٧] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ - وَهُو ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ - وَالْمُعْنَى وَاحِدٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [رضي اللَّه عنه] (١) . قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ الْمُمَعَّطِ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ ، وَكَانَ رَبَعةً مِنَ

#### قوله ( ربعة) : ما بين الطويل والقصير .

= عبد اللَّه بن عتبة وهو صدوق ولكنه اختلط وسياع أبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع قبل الاختلاط وكذلك كل من سمع منه بالكوفة فسياعه جيد ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط ، وسيأتي هنا (رقم ٦ ، ١٢٦) من طريق وكيع ، وفي سنده سفيان بن وكيع ، ولكنه قد توبع ، والحديث بطرقه وشواهده صحيح .

وقد أخرجه أحمد (١/٩٦/) مختصراً وبتهامه ، وابن سعد في الطبقات (١٢١/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص٩٦/) ، والحاكم في المستدرك (١٠٦/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٦٨/ ٢٦٠) ، والبغوي في شرح السنة (ج١٢/ ص ٣١٩) مختصراً ، كلهم من طريق ابن هرمز عن ابن جبير به . وأخرجه أحمد (١٩٨، ١٠١) ، وابن سعد (١٢١/٢/١) ، بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ، وليس فيه ذكر (الكراديس) وعبد الله بن عقيل فيه لين ، وأخرجه أحمد (١٣٤/١) ، وابنه في زوائد المسند (١١٦/١) ، كلاهما من حديث شريك عن عبد فيه لين ، وأخرجه أحمد (١٣٤/) ، وابنه في زوائد المسند (١١٦/١) ، كلاهما من حديث شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عند أحمد عن أبيه عن علي به ، وشريك فيه ضعف من قبل حفظه ولا بأس به في الشواهد ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (١١٦١ - ١١٧ ، ١١١) من طرق عن علي بن أبي طالب ، وانظر بعض طرق وشواهد هذا الحديث في طبقات ابن سعد (١٢/٢/١) في صحيحه (رقم في باب ذكر صفة خلق رسول الله علي وجملة ششن الكفين ، والجملة الأخيرة عند البخاري في صحيحه (رقم في باب ذكر صفة خلق رسول الله عليه وجملة ششن الكفين ، والجملة الأخيرة عند البخاري في صحيحه (رقم و به باب ذكر صفة خلق رسول الله وشواهد هذا الحديث في طبقات ابن معيد البخاري في صحيحه (رقم و باب ذكر صفة خلق رسول الله وسول الله وسول الله وسوله الله وسوله الله وسوله و به به وسوله الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسوله و بي من حديث أس من حديث أس .

[٦] - سبق تخريجه (رقم ٥) . وشيخ المصنف ابن وكيع : (كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنُصح فلم يقبل فسقط حديثه) ، ولكنه قد توبع كها سبق . وسيأتي (رقم ١٢٦) .

[٧] - إسناده ضعيف . أخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٣٦٣٨) : باب ما جاء في صفة النبي على جهذا الإسناد سواء وقال: (حسن غريب، ليس إسناده بمتصل) ونقل المزي في التحفة قوله: (ليس إسناده بمتصل) فقط ، وكذا في النسخة المشروحة (تحفة الأحوذي) للمباركفوري ، وانظر تحفة الأشراف (١٠٠٢٤) . وسيأتي (رقم ١٩) مختصراً ، و(رقم ١٩٥) مختصراً أيضاً .

وإسناده ضعيف فإن عمر بن عبد الله مولى غفرة : ضعيف وكان كثير الإرسال كها في التقريب ، وأيضاً إبراهيم بن محمد عن جده مرسل كها قال أبو زرعة .

> وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١/٢/٢/١) من حديث عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة ـ به . (١) زيادة من (ط) .

الْقَوْم ، لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْداً رَجِلًا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْطَهَم وَلَا بِالْمُكُلْثَم ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِير ، أَبْيَضُ مُشْرَب ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْ ، أَهْدَب الأَشْفَادِ ، جَلِيلُ الْمَشَاشِ وَالْكَتِدِ ، أَجْرَدُ ، ذُو مَسْرُبَةٍ ، شَثْنُ الْكَفَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْن ، إِذَا مَشَى بَقِلًا كَفَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْن ، إِذَا مَشَى بَقَلًا كَأَنَمَ النَّبُوةِ ، ثَقَلًا كَأَنَمَ النَّبُوةِ ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوةِ ، وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً ، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَمْجَةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيْرةً (٢) مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً (٤) هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيْرةً (٣) مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً (٤) هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرْ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ لَا يَعْدَهُ مِثْلَهُ لَا يَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ لَا يَعْدَهُ مَا عَشِيْرةً (٣) مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً (٤) هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ

- قَالَ أَبُو عِيسَى [رَحِمَهُ اللَّهُ] (٥): سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَينِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ عِيْدٍ:

الْمُغَّطُ: الذَّاهِبُ طُولًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ (٦) أَعْرَابِياً يَقُولُ فِي كَلَامِهِ: تَمَغَّطَ فِي نُشَّابَتِهِ، أَيْ مَدَّهَا مَدًّا شَدِيداً.

وَالْمُتَرَدِّدُ : الدَّاحِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ قِصَراً .

وَأَمَّا القَطَطُ فَالشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ ،

وَالرَجِلُ : الَّذِي فِي شَعْرِهِ حُجُونَةٌ : أَيْ تَشَنِّ قَلِيلٍ (٧) .

قوله (الكتد): بفتح التاء وكسرها ؛ مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس ، وقيل هو أعلى الكتف ، وقيل من أصل العنق إلى أسفل الكتفين .

قوله (ألينهم عريكة) : العريكة الطبيعة ، ويقال : فلان لين العريكة إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً ، قليل الخلاف والنفور .

قوله (ناعته) : أي واصفه .

<sup>(</sup>١) في (ط): (من).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ، وأثبتها من ط ، وجامع المصنف .

<sup>(</sup>٣) في ط : عِشْرَة . .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (من رآه وبديهة) والواو زائدة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٦) في ط: (وقال سمعت).

<sup>(</sup>٧) في الأصل والجامع : (قليلًا) .

وَأُمَّا الْلُطَهَّمُ: فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ.

وَالْلُكَلْثَمُ : الْلُدَوَّرُ الْوَجْهِ(١) .

وَٱلْمُشْرَبُ : الَّذِي فِي بَيَاضِهِ(٢) مُمْرَةً .

وَالْأَدْعَجُ : الشَّدِيدُ سَوَادِ الْعَيْنِ .

وَالْأَهْدَبُ : الْطَّوِيلُ الْأَشْفَارِ .

وَالْكَتِدُ : مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنُ ؛ وَهُوَ الْكَاهِلُ .

وَالْلَسْرُبَةُ : هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ .

وَالشَّثْنُ : الْغَلِيظُ الأَصَابِعِ مِنَ الْكَفَّيْنُ وَالْقَدَمَيْنَ .

وَالتَّقَلُّعُ : أَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ .

وَالصَّبَبُ : الْحُدُورُ ، تَقُولُ (٣) انْحَدَرْنَا فِي صَبُوبٍ وَصَبَبٍ .

وَقَوْلُهُ : جَلِيلُ ٱلْمُشَاشِ يُرِيدُ رُؤُوسَ ٱلْمَنَاكِبِ .

وَالْعِشْرَةُ (٤): الصُّحْبَةُ.

وَالْعَشِيرُ : الصَّاحِبُ .

وَالْبَدِيهَةُ : المْفَاجَأَةُ ، يُقَالُ : بَدَهْتُهُ بِأَمْرِ : أَيْ فَجَأْتُهُ .

[٨] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيِّ - إِمْلاَءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وط ، وفي جامع المصنف : (وأما المكلثم فالمدور الوجه) .

<sup>(</sup>٢) في الجامع : (ناصيته) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ط: (يقال) .

<sup>(</sup>٤) في الجامع : (العشير) .

<sup>[</sup>٨] - إستاده ضعيف جداً . تفرد به المصنف ، وسيأتي بهذا الإسناد هنا (رقم ٢٢٦ ، ٣٣٧ ، ٣٥٢ ) .

وهذا إسناد لا يثبت ، فإن أبا عبد اللّه التميمي من ولد أبي هالة مجهول كها قال الحافظ ، وجميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي ؛ قال عنه أبو نعيم : (كان فاسقاً) ، وقال الأجري عن أبي داود : (أخشى أن يكون كذاباً) ، وقال العجلي : (لا بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولذا =

أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ](١) قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَة ، وَكَانَ وَصَّافاً عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ(٢) ﷺ - وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا(٣) شَيْئاً أَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَخْماً مُفَخَّماً (٤) ، يَتَلَأَلُا وَجْهُهُ تَلَأُلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَطُولَ مِنَ الْمُرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَدَّبِ ، عَظِيمَ الْهَامَةِ ، رَجِلَ الشَّعْرِ ، إِنِ انْفَرَقَتْ

قوله (المشذَّب) : أي الذاهب في الطول المفرط فيه .

قوله (عظيم الهامة) : الهامة الرأس ، أي أنه ـ ﷺ - كبير الرأس .

قوله (رجل الشعر) : أي في شعره تكسر وتثن قليل .

قوله (إن انفرقت عقيقته فرق): العقيقة شعر الرأس وهو مجاز لأن حقيقة العقيقة الشعر الذي ينزل به المولود. وعبر بها هنا على الحقيقة لأن النبي على على الحقيقة لأن النبي على عند أحد ولم يحلق رأسه عندما ولد على الراجع ؛ والمراد بــ (انفرقت عقيقته) أي قبلت الفرق بسهولة .

<sup>=</sup> قال عنه الحافظ في التقريب: (ضعيف رافضي) ، والراوي عن الحسن بن علي ؛ لا يعرف ، أما شيخ المصنف سفيان بن وكيع فهو كها قال الحافظ: (كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه)، ولكنه قد توبع ، فالآفة في هذا الخبر ممن فوقه . ولبعض أجزاء الحديث شواهد سبقت وستأتى .

والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٢٨/٢/١) عن مالك بن إساعيل النهدي ـ ثقة متقن ـ ، والطبراني في الكبير (ج ٢٢ / ص ١٥٥ / رقم ٤١٤) ، والحاكم في مستدركه (٣/ ٦٤٠) ولم يسق لفظه ، وأبو نعيم في (الدلائل) (رقم ٥٦٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (١ / ص ٢٨٦ ـ ٢٩٧) ، أربعتهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي عن جميع بن عمير العجلي ـ به . وأخرجه المزي في تهذيب الكمال في مقدمته من طريق سفيان بن وكيع عن جميع ـ به .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٣/٨ ـ ٢٧٨) : «رواه الطبراني وفيه من لم يسم» .

وللحديث طريق آخر عند البيهقي في الدلائل (٢٨٥/ ـ ٢٨٦) لكن لا يصح إسناده فإن فيه الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر ترجمه الذهبي في الميزان (٢١/١) وقال فيه : (.. ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون) ، وفي إسناده أيضاً علي بن جعفر بن محمد ؛ قال عنه في الميزان بعد أن ساق له حديثاً : (من أحبني ...) : (ما رأيت أحداً ليّنه ، نعم ولا من وثقه وحديثه منكر جداً) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٢) في ط: (النبي).

<sup>(</sup>٣) كلمة (منها) زيادة من ط.

<sup>(</sup>٤) كلمة (مفخرًا) زيادة من ط.

عَقِيقَتُهُ فَرَقَ (') ، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، وَاسِعَ الْجَبِينِ ، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ ، بَيْنَهُمَا عِرْقُ يُدِرُهُ الْعَضَبُ ، أَقْنَى الْجَبِينِ ، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوْلَ الْخَذَيْنِ ، الْعِرْنَيْنَ ، لَهُ نُورُ يَعْلُوهُ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثَّ اللَّحْيَةِ ، سَهْلَ الْخَذَيْنِ ، الْعِرْنَيْنَ ، لَهُ نُورُ يَعْلُوهُ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثَّ اللَّحْيَةِ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ ، ضَلِيعَ الْفَم ، مُفَلِّجَ الأَسْنَانِ ، دَقِيقَ الْلَسْرُبَةِ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ ، ضَلِيعَ الْفَم ، مُفَلِّجَ الأَسْنَانِ ، دَقِيقَ الْلَسْرُبَةِ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ ، بَادِنُ مُتَمَاسِكُ ، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ ، عَرِيضَ الصَّدْرِ ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ

قوله (أزهر اللون): أبيض بياضاً نيراً مشرباً بحمرة .

قوله (واسع الجبين): الجبين مافوق الصدغ وأسفل الشعر، فللإنسان جبينان، وقيل هو الجبهة، وقيل هو كل ذلك جميعاً، فكان على المجلمة المجلمة

قوله (أزج الحواجب) : الزجج رقة الحاجبين ودقتهما وطولمُما وتقوسُهما .

قوله (سوابغ من غير قرن): سوابغ جمع سابغ وهو الكامل الوفير، ومن غير قَرَنِ القَـرَنُ اتصال الحواجب بحيث يلتقي طرفاهما وهو من المعايب يكرهه العـرب.

قوله (يُدِرُّهُ الغضب) : أي إذا غضب ﷺ - امتلاً ذلك العرق دماً فظهر نبضه .

قوله (أقنى العرنين): أقنى من القنى وهو طول الأنف مع تقوِّس في وسطه إلى أعلى والعرنين الأنف .

قوله (له نور يعلوه): الضمير يعود إلى (العرنين) وربما كان عائد إلى النبي ـ ﷺ ـ وهو بعيد حسب التعبير هنا .

قوله (يحسبه من لم يتأمله أشم) : الشمم في الأنف طوله وارتفاع في قصبته مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلًا .

قوله (كث اللحية): أي كثير أصولها وشعرها وأنها ليست دقيقة ولا طويلة .

قوله (سهل الخدين): أي غير مرتفع الخدين ، وذلك أحلى وأغلى عند العرب .

قوله (ضليع الفم): أي عظيم الفم واسعه .

قوله (مفلج الأسنان) : أي منفرجها ، وهو خلاف متراص الأسنان .

قوله (كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة) : الجيد هو العنق ، والدمية التمثال أو الصورة من الشمع أو العاج ، شبه عنقه الشريف على الشمع أو العاج ، شبه عنقه الشريف على الشمع أو العاج ، شبه عنقه الشريف على السماع العندة .

قوله (بادن متهاسك): البادن السمين سمناً معتدلًا غير مفرط. ووصف بدانته بأنها ليست فاحشة ، فقال: متهاسك اللحم غير مترهل.

<sup>(</sup>١) في ط (فرقها) .

الْنَكِبَيْنِ (۱) ، ضَخْمَ الكَرَادِيسِ ، أَنُورَ الْلُتَجَرَّدِ ؛ مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَالسُّرَةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَا لُخَطِّ ، عَارِيَ التَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَا سِوَى ذَلِكَ ، أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنَ وَالْتَدَيْنِ وَالْعَلِي يَجْرِي كَا لُخَطِّ ، عَارِيَ التَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَا سِوَى ذَلِكَ ، أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْقَدَمَيْن ، سَائِلَ الصَّدْرِ ، طَوِيلَ الزَّنْدَيْنِ ، رَحْبَ (٢) الرَّاحَةِ ، شَشْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْن ، سَائِلَ الطَّطْرَافِ ، أَوْ قَالَ شَائِل (٣) الأَطْرَافِ خُمْصَانَ الأَخْمَصِين ، مَسِيحَ الْقَدَمَيْن ، يَنْبُو (٤)

قوله (ضخم الكراديس): الكراديس رؤوس العظام ، واحدها كردوس ، وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس ، فكان على الله على المفاصل كالركبتين والمرفقين والمنكبين ، أراد أنه ضخم الأعضاء .

قوله (أنور المتجرد) : بضم ثم فتح مع تشديد الراء وفتحها أو كسرها ، أي نيّر العضو العاري عن الشعر .

قوله (موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط): اللبة وسط الصدر والمنحر وقيل موضع القلادة من الصدر ، وهي قريبة ، أي أنه عليه على الله على الله على المناه على الله على الله

قوله (عاري القدمين والبطن مما سوى ذلك) : أي ليس على ثدييه وبطنه شعر سوى ذلك الخط بين لبته وسرته .

قوله (أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر) : أي غزيرة في هذه المواضع .

قوله (طويل الزندين): الزندان عظم الساعدين، وقيل عظم الساعد أحدهما أدق من الآخر وأحدهما يقابل الإبهام والآخر يقابل الخنصر.

قوله (رحب الراحة) : أي واسع الكف .

قوله (سائل الأطراف): أي طويلها وممتدها ، وفي معناها شائل الأطراف .

قوله (خمصان الأخمصين): الأخمص باطن القدم ، وما رقَّ منه وارتفع عن الأرض ، فكان ارتفاع باطن قدمه على الأرض بالقدر الحسن ، فلا هو شديد فاحش ولا ضيق ولا ملتصق قدمه على الأرض .

قوله (مسيح القدمين) : أي أملس القدمين مستويهها .

قوله (ينبو عنهما الماء) : أي لا يثبت الماء على قدميه ـ ﷺ ـ وإنما ينحدر عليها سريعاً لملاستها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منكبين) بدون تعريف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (رجب) بالجيم ، وهو خطأ والتصحيح من ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شائل) بالمعجمة ، من غير تردد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (يبني) والتصحيح من ط ، ومنال الطالب .

عَنهُما الْلَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعاً، يَخْطُو تَكَفِّياً ، وَيَمْشِي هَوْناً؛ ذَرِيعَ الْبِشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ؛ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً ، خَافِض الطَّرِفِ ؛ نَظَرُهُ إِلَى الأرْضِ أَكْثُرُ (١) مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ؛ جُلُّ نَظَرِهِ اللَّلَاحَظَةُ . يَسُوقُ أَصْحَابَهُ ، وَيَبْدَأُ (٢) مَنْ لَقِيَ إِللسَّلَامِ .

[٩] - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْثَنَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةَ يَقُولُ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَين ، مَنْهُوسَ الْعَقِب .

قَالَ شُعْبَةُ [قلت] (٣) لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ ؟ .

قوله (إذا زال زال قلْعاً) : أي إذا نزع رجله ـ ﷺ ـ أثناء مشيه نزعها بشدة كأنه يقتلعها من الأرض ، وهو دليل قوة المشي والجد والهمة .

قوله (يخطو تكفِّياً) : سبق بيانه في (وإذا مشى تكفأ تكفياً) .

قوله : (**ويمشي هوناً**) : أي في رفق ولين .

قوله (ذريع المشية) : أي واسع الخطو خلقة لا تكلفاً .

قوله (كأنما ينحط من صبب) إ: أي كأنما ينزل من منحدر ، لشدة سرعته .

قوله (وَإذا التفت التفت جميعاً) : أي يلتفت بجسده كله .

قوله (خافض الطرف): الطرف بسكون الراء البصر، وبفتحها مؤخر الشيء أو ناحيته.

والمعنى : أنه ـ ﷺ ـ كان نظره إلى الأرض عموماً ، وهذا شأن المتأمل المتفكر ، أو المهتم .

قوله (جل نظره الملاحظة) : جل بضم أوله أي معظم ، أي إنه ـ ﷺ ـ كان معظم نـظره بطرف عينه .

قوله : (يسوق أصحابه) : أي إنه يمشي خلفهم كالمتفقد لهم .

<sup>(</sup>١) في ط ومنال الطالب : (أطول) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (يبدر) .

<sup>[9] -</sup> أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، باب في صفة فم النبي ﷺ ، وعينيه ، وعقبيه (٣٦٤٧ ، ٣٦٤٦) (رقم ٩٧/٢٣٣) وأخَرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ﷺ (٣٦٤٦ ، ٣٦٤٧) كلاهما من طرق عن شعبة بن الحجاج .

وأخرجه الطيالسي (رقم ٢٤٠٨) ، وأحمد في مسنده (٨٨/٥ ، ٩٧ ، ١٠٣) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط

قَالَ : عَظِيمُ الْفَمِ . قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَينِ ؟ [قَالَ : طَوِيلُ شَقِّ الْعَينِ](٣)، قُلْتُ : مَا مَنْهُوسُ الْعَقِب ؟ قَالَ : قَلِيلُ خُم الْعَقِب .

[١٠] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ - يَعْني ابْنَ سَوَّارٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ إضْحِيَانٍ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ .

[١١] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا مُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ زُهَير ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب :

أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ لا ، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ .

قوله (في ليلة إضحيان) : مقمرة مضيئة لا غيم فيها .

قال في فتح الباري : قوله (مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر) : كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول ، فرد عليه البراء ، فقال : (بل مثل القمر) أي في التدوير ، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال ؟ فقال : بل فوق ذلك ، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان ا . ه .

<sup>[10] -</sup> إسناد، ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال (٢٨١١) وقال : (حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث) . وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ، كلاهما بهذا الإسناد سواء .

وإسناده ضعيف ، فإن الأشعث بن سوار الكندي ضعيف كها قال الحافظ ، وأبو إسحاق السبيعي اختلط وهو مدلس وقد عنعن .

وقال النسائي في الكبرى: (هذا خطأ ، وأشعث بن سوّار ضعيف ، والصواب عن (البراء) وقد أخرجه الدارمي في سننه (١/ ص ٣٠) ، والطبراني في الكبير (ج ٢ / ص ٢٠٦ / رقم ١٨٤٢) ، والحاكم في مستدركه (١٨٢٤) وصححه ووافقه الذهبي ، كلهم من حديث الأشعث بن سوار عن أبي إسحاق به . ويغني عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٥١) ، ومسلم (٩١/٢٣٣٧) ، وغيرهما من حديث البراء بن عازب قال : (كان النبي على مربوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، رأيته في حلة حراء لم أر شيئاً قط أحسن منه) . وقد مضى هنا (برقم ٣) ويشهد للجملة الأخيرة ما يأتي (رقم ١١) .

<sup>[11] -</sup> أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ (٣٥٥٢)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي ﷺ (٣٦٣٦)، وقال: (حسن) وقال المزي في تحفة الأشراف (حسن صحيح) من طرق عن زهير بن معاوية - به.

[١٢] - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ - سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْم -، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل ، عَنْ صَالِح ِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ أَبْيَضَ كَأَنَّهَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ ، رَجِلَ الشَّعْرِ .

[١٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَنَـا(١) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ - قال :

«عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عَرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها وَحَيَةً » .

قوله (صيغ من فضة) : أي كأنه خلق من فضة لشدة بياضه ولمعان بشرته ﷺ .

قوله (رجل الشعر) : سبق بيانه .

قوله (ضرب من الرجال) : هو الخفيف اللحم الممشوق المستَدِقّ .

قوله (من رجال شَنُوءة): الشنوءة على وزن فعولة من التقزز وهو كثرة التقزز أي البغض للأشياء والتأفف منها. ورجال شنوءة هم قبيلة من اليمن ، وقيل سُمّوا بذلك لشنآن كان بينهم ، أي لتباغض وأحقاد كانت بينهم .

<sup>[</sup>١٢] ـ حسن . تفرد به المصنف دون أصحاب الستة .

وإسناده ضعيف فإن صالح بن أبي الأخضر ضعيف ولكنه يعتبربه كها قبال الحافظ ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وللحديث شواهد يتقوى بها ، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/٣) ، (٢٦/٥) ، (٣٨٠/٥) ، وأبو داود في سننه (رقم ١٩٩٦) ، والترمذي (رقم ٩٣٥) وحسنه ، والنسائي في الكبرى وفي المجتبى (رقم ٢٨٦٤) ، من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه قال : «أن النبي على حرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر . . . » ، وانظر ما مضى (رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧) ، وانظر ما يأتي (رقم ١٤) ، ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٩٠٥) ، ومسلم في صحيحه (٩٤/٢٣٣٨) ، وغيرهما من حديث أنس في شعر رسول الله على قال : «كان شعراً رجلاً ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه» .

<sup>[</sup>١٣] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول اللَّه ﷺ إلى السموات ، وفرض الصلوات (٢٧١/١٦٧) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ﷺ (٣٦٤٩) وقال : (حسن صحيح غريب) كلاهما بهذا الإسناد سواء ـ وزاد مسلم محمد بن رمح شيخه .

[18] \_ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ \_ الْمَعْنَى وَاحِدٌ \_ قَالاَ أَنَا(١) يَزيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُفَيْل يَقُولُ :

رَأَيْتُ النَّبِيِّ - عَلَى وَهَا بَقِيَ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَدُ رَآهُ غَيْرِي . قُلْتُ : صِفْهُ لِي ، قَال : كَأَنَ أَبْيَضَ ؛ مَلِيحاً مُقَصَّداً .

[10] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، أَنَا عِبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِتٍ (٢) الزُّهْرِيُّ ، ثَنى إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - ابْنِ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبِ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ أَفْلَجَ الثَنِيَّتِينِ ، إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَ كَالنُّورِ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ .

قوله (مقصداً): أي معتدل الخلقة ، فلا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر كما لا ينسب إلى الضخامة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على الضخامة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على الضخامة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على النحافة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على النحافة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على النحافة ولا إلى النحافة وهكذا في سائر أوصافه ـ على النحافة ولا إلى النحافة ولا النحافة ولا النحافة ولا إلى النحافة ولا إلى النحافة ولا إلى النحافة ولا النحافة ولا النحافة ولا إلى النحافة ولا إلى النحافة ولا إلى النحافة ولا إلى النحافة ولا النحافة ولا

قوله (أفلج الثنتيين) : الأفلج من الفلج وهو الانفراج بين الثنايا ، وثنايا الإنسان هي أسنانه الأربع الأمامية ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل .

<sup>(</sup>١) في ط : أخبر .

<sup>[11] -</sup> أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، بـاب كان النبي ﷺ أبيض ، مليح الوجه (١٤٠] - أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأدب ، باب في هدي الرجل (٤٨٦٤) من طرق عن سعيد الجريري ـ به .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والصواب ابن أبي ثابت الزهري كما في كتب الرجال .

<sup>[</sup> ١٥] \_ إسناده ضعيف جداً . تفرد به المصنف .

وفي إسناده عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت الزهري وهو متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه ، وباقي رجاله ثقات وإبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن .

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير (ج ١١/ص ١٢٨١/٤١٦) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢١٥/١) ، كلاهما من حديث عبد العزيز أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ـ به .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ٢٧٩) : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف) .

## بابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم ِ النُّبُوَّةِ [وفيه (٨) أحاديث]

[17] - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ :

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(١) ـ ﷺ ـ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ ، فَمَسَحَ ـ ﷺ ـ رَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ؛ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ؛ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

[١٧] \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ، أَنَا(٢) أَيُّوبُ بْنُ جَابَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ

قوله (وَجِعُ) : أي به وَجَعُ ، والوَجَعُ اسم جامع لكل مرض وألم ِ

قوله (فشربت من وضوئه): الوَضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به ، فيحتمل أن الراوي شرب من بقية الماء ، أو مما توضأ به النبي ـ على ـ وانفضل من أعضائه الشريفة .

قوله (مثل زرّ الحَجَلَة): الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار وعرى، وقال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها.

<sup>(</sup>١) في ط ، وجامع المصنف : (النبي) .

<sup>[17] -</sup> اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء ، باب استعال فضل وضوء الناس (١٩٠) ، كتاب المناقب ، باب ٢١ (٣٥٤٠) ، باب خاتم النبوة (٣٥٤١) ، كتاب المرضى ، باب من ذهب بالصبي المريض لِيُدْعَى له (٧٦٠) ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء للصبيان بالبركة ، ومسح رؤوسهم (١٣٥٢) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل ، باب إثبات خاتم النبوة ، وصفته ، ومحله من جسده على وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب المناقب ، باب في خاتم النبوة (٣٦٤٣) وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ونقل في تحفة الأشراف: (حسن غريب من هذا الوجه) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى: كتاب الطب ، كلهم من طريق الجعد بن عبد الرحمن بن أوس المدني ـ به . (٢) في ط ، وجامع الترمذي : (حدثنا) .

<sup>ُ [</sup>١٧] - إسناده ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب ، باب في خاتم النبوة (٣٦٤٤) بهذا الإسناد سواء وقال : (حسن صحيح) .

حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ غُدَّةً خَمْرًاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ .

[١٨] - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْلَدَنِيُّ ، أَنَا يُوسُفُ بْنُ الْلَجِشُونَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِم ِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ ، لَفَعَلْتُ \_ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ : «اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّهْنِ» .

[١٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ . قَالُوا : أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ [ \_ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ \_ ](٢) إذَا وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَلَـكَرَ الْحَدِيثَ

قوله (غدة) : قطعة اللحم ، وقد جاء في رواية مسلم وغيره أنه كان على لون جسده ـ ﷺ - . والتشبيه ببيضة الحمامة في المقدار وقيل في الصورة واللون .

قلت: وإسناده ضعيف فإن أيوب بن جابر: ضعيف ، وسهاك بن حرب صدوق ، والباقي ثقات ، ولكن الحديث أخرجه مسلم (١١٠/٢٣٤٤) من طريقين من حديث شعبة والحسن بن صالح عن سهاك سمعت جابر بن سمرة قال: (رأيت خاتماً في ظهر رسول اللَّه ﷺ كأنه بيضة حمام) ، وكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٩٠/٥ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ١٠٢ ، ١٠٧ ) ، والطبراني في الكبير (ج ٢ / ص ٢٢٠ / رقم ١٩٠٨ ، ١٩١٨ ) ، وابن عدي في الكامل (٢ / ص ٢٢٠) ، وليس فيه : (غدة حمراء) .

<sup>[</sup>١٨] ـ صحيح . تفرد به المصنف من هذا الوجه .

وإسناده حسن فإن شيخ المصنف هو أحمد بن أبي بكر ، بن الحارث وهو صدوق وإنما عابه أبو خيشمة للفتوى والرأي ، ويوسف بن أبي سلمة الماجشون صدوق ، والمرفوع له شواهد . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢٩/٦) من حديث رميثة وفيه ذكر الحاتم . والمرفوع من الحديث له شاهد من حديث جابر بلفظ (اهـتز عـرش الـرحمن لمـوت سعـد بن معـاذ) أخـرجه البخـاري في صحيحه (رقم ٣٨٠٣) ، ومسلم (١٢٤/٢٤٦١) ، والترمذي (رقم ٣٨٤٨) ، وابن ماجه (رقم ١٥٨) ، وأحمد (٣١٦/٣) ، وأحمد (٣٢١٣) ، وشاهد آخر من حديث أنس بن مالك أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٥/٢٤٦٧) ، وأحمد (٢٣٤/٣) .

<sup>[</sup>١٩] ـ سبق تخريجه (رقم ٧) مطولًا وسيأتي (رقم ١٢٥) مختصراً . وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط ، وأثبتت في الأصل .

بِطُولِهِ ، وَقَالَ : بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ .

[٢٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا أَبُو عَاصِم ، أَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، [قال] (١) : ثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرُ (٢) [الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ] عُمَـرُ (٣) بْنُ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ : «يَا أَبَا زَيْدٍ أَدْنُ مِنِي فَامْسَحْ ظَهْرِي» فَمَسَحْتُ ظَهْرَةُ ، فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَم .

قُلْتُ : وَمَا الْخَاتَمُ ؟ قَالَ : شَعَرَاتُ مُجْتَمِعَاتُ .

[٢١] - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، ثَنِي أَبِي ، ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ ، يَقُولُ :

جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ حِينَ قَدِمَ الْلَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبُ فَوَضَعَهَا (٤) بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَالَ : «يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا» ؟ فَقَالَ : صَدَقَةً

قوله (مِن وُلْدِ): بضم الواو وبالفتح ، هو ما يولد أياً كان ، ويمكن أن يكون (وُلْد) بالضم جمع (وَلَد) بالفتح فإنه يجمع جمع تكسير هكذا ، وهو الأقرب للمعنى هنا .

<sup>[</sup>٢٠] - صحيح . تفرد به المصنف .

وإسناده على شَرط مسلم ، أبو عاصم هـو الضحاك بن مخلد النبيـل وقد أخرجه أحمـد في مسنده (۷۷/۰) ، وابن سعد في الطبقات (۱۳۱/۲/۱) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٠٩٦ ـ موارد) ، والحاكم في مستدركه (۲۰٦/۲) وصححه ووافقه الذهبي ، كلهم من حديث عمر بن أخطب ، ولفظهم : (شعر مجتمع على كتفه) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٢) في ط : (أحمد) وهو خطأ ، وانظر التقريب لابن حجر .

<sup>(</sup>٣) في ط: (عمرو).

<sup>[</sup>٢١] - إسناد حسن . تفرد به المصنف .

ورجال إسناده ثقات غير علي بن الحسين فهو صدوق يهم ، وقد تابعه زيد بن الحباب عند أحمد وهو صدوق .

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥٤/٥) من حديث زيد بن الحباب عن الحسين ـ به . وقد رواه أحمد في مسنده (٢٢٥٥ ، ٤٤١ - ٤٤١) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٢٥٥ ـ موارد) ، والحاكم في مستدركه (٣/٩٥ ـ ٢٠٢ ، ٣٠٣ ـ ٢٠٤) وصححه وتعقبه الذهبي ، من غير هذا الوجه مطولاً ومختصراً ، فالخبر صحيح

<sup>(</sup>٤) في ط : (فوضعت) .

عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، فَقَالَ : «ارْفَعْهَا(١) فَإِنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» قَالَ : فَرَفَعَهَا ، فَجَاءَ الْغَدَ عِثْلِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْ \_ فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ» ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْ لَا صُحَابِهِ : «ابْسُطُوا» . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْ رِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَى ظَهْ رِ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَالَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

«مَاشَأْنُ هَـذِهِ النَّخْلَةِ» ؟ فَقَالَ عُمَـرُ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَنَـا غَـرَسْتُهَـا فَنَـزَعَهَـا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَرَسَهَا فَحَمِلَتْ مِنْ عَامِهَا(٤).

[٢٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، أَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً (٥) قَالَ :

قوله (قدم المدينة بمائدة) : المائدة هي الخوان عليه الطعام، وأصل المائدة من ماد يميد أي يتحرك ؛ لأنها مِيدَ بها صاحبها ، أي أُعْطِيها وتُفُضَّل عليه بها .

قوله (ابسطوا): أي انشروا المائدة وأعدوها ليؤكل منها ، والبسط ضد القبض .

قوله (فحملت النخل): أي أثمرت ، وفي (حملت) فتح الميم وكسرها لغتان والأولى تشبيهاً لثهار الشجر بحمل الأم في بطنها ، وأما الكسر فتشبيهاً للثهار فوق الشجر بالحمل فوق الرأس .

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، وفي الأصل : (ادفعها) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) سقط من ط . دسي في دا د دال ذا:

<sup>(</sup>٣) في ط : (النخلة) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (من عامه) .

<sup>[27]</sup> ـ حسن . تفرد به المصنف .

ورجاله ثقات غير بشر بن الوضّاح فهو صدوق ، أبو عقيل الدورقي هو بشير بن عقبة ، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العوقي (بالقاف) .

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦٩/٣) من طريق آخر من حديث غياث البكري عن أبي سعيد نحوه .

<sup>(</sup>٥) زاد في ط : (العوفي) بالفاء ، وهو خطأ ، والصواب بالقاف ، كما في تقريب الحافظ .

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَم رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ [ - يَعْني خَاتَمَ النَّبوَّةِ - ](١) فَقَالَ كَانَ في ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ .

[٣٣] - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ: أَحْمَدُ بْنُ الْلِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ (٢) قَالَ :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْ \_ وَهُو فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ النَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَم عَلَى كَتِفَيهِ مِثْلَ الْجُمْعِ ، النَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَم عَلَى كَتِفَيهِ مِثْلَ الْجُمْعِ ، اللَّهُ لَكَ يَا حَوْظَا خِيلَانٌ كَأَنَّا ثَالِيلُ . فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبِلْتُهُ ، فَقُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ \_ عَقَالَ : «وَلَكَ» . فَقَالَ الْقَوْمُ : اسْتَغْفَر لَكَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَقَالَ : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة غَمْ . وَلَكُمْ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة عحمد ، الآية : ١٩] .

قوله (بضعة ناشزة): البضعة القطعة من اللحم ، والناشزة المرتفعة عما حولها الظاهرة عنه بسبب ذلك .

قوله (مثلُ الجمع) : أي مثل جُمع الكفّ ، وهو أن تضم الأصابع إليها وتجمعها .

قوله (حولها خِيلانُ): الخيلان جمع خال وهو النكتة أو الشامة في الجسد .

قُولُه (كَأَنهَا ثَآلَيل) : الثآليل جَمّع ثؤلول وهو الحبة تظهر في الجلد كالحِمصة فها دونها .

<sup>(</sup>١) سقط من ط .

<sup>(</sup>٢) زَاد في ط : (المزني) .

<sup>[</sup>٢٣] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل ، باب إثبات خاتم النبوة ، وصفته ، ومحله من جسده ﷺ (١١٢/ ٢٣٤٦) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب التفسير ، تفسير سورة محمد (رقم ٥١٦) ، وكتاب عمل اليوم والليلة (رقم ٢٩٥ ، ٢٦١) من طرق عن عاصم الأحول ـ به .

وأخرجه أحمد (٨٢/٥ ـ ٨٣) ، وأبن سعد في الطبقات (٢/١/١٣) ، وغيرهما .

### باب مَا جَاءَ في شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_

[٢٤] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ شِعْرُ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ .

[٧٥] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) قَالَتْ :

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ ، وَدُونَ الْوَفْرَةِ .

قوله (فوق الجمة): الجمة من شعر الرأس ما طال حتى يسقط على الكتفين. قوله (دون الوفرة): الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى ضحمة الأذن.

<sup>[</sup>٢٤] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، باب صفة شعـر النبي ﷺ (٩٦/٢٣٣٨) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب ما جاء في الشَّعر (٤١٨٦) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب اتخاذ الجمة (٣٣٤٥) كلهم من طـرق عن إسـاعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُليَّة ـ .

وأخرجه ابن ماجه (رقم ٣٦٣٤) ، وأحمد في مسنده (١١٣/٣ ، ١١٨ ، ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٤٨ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٠٥ ، وابن سعد في الطبقات (٢/١/٣٣/١) بألفاظ متقاربة . (١) سقط من ط .

<sup>[70] -</sup> صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، بـاب ما جـاء في الشَّعر (٤١٨٧) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في الجمَّة واتخاذ الشَّعر (١٧٥٥) وقال : (حسن صحيح غريب) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب اتخاذ الجُمَّة والذوائب (٣٦٣٥) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ـ به .

ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد فهو صدوق تغير حفظه ، ولكن الحديث له طرق فهو سحيح .

فقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم ٢٥٠) ، ومسلم (٤١/٣١٩) ، أبو داود (رقم ٧٧) ، وابن =

[٢٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، أَنَا أَبُو قَطَنٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ مَرْبُوعاً ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

[۲۷] ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسٍ : كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ؟ قَالَ :

لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلا بِالسَّبِطِ ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهْ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ .

[٢٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ :

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ مِكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ .

قوله (وله أربع غدائر): جمع غديرة (بوزن عظيمة) والضفائر بوزنه ، فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص . وقال الحافظ: (فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص ، وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه والله أعلم) .

<sup>=</sup> ماجه (رقم ٢٠٤أ) ، وأحمد (١١٨/٦) ، من حديث عائشة الجزء الخاص بالغسل ، وله طرق أخرى عنها . وأخرج ابن سعد في الطبقات (١٣٤/٢/١) ، وأحمد (١٠٨/٦) ، من حديث عائشة الجزء الواصف لشعره ﷺ . وانظر ما بعده .

<sup>[</sup>٢٦] ـ سبق تخريجه (رقم ٣) وهو صحيح .

<sup>[</sup>۲۷] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس ، باب الجعد (٥٩٠٥ ، ٥٩٠٥) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل ، باب صفة شعر النبي ﷺ (٩٤/٢٣٣٨) ، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب اللباس ، باب اتخاذ كتاب الزينة ، باب الأخذ من الشارب (٥٠٥٣) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب اللباس ، باب اتخاذ الجُمَّة والذوائب (٣٦٣٤) ، كلهم من طريق جرير بن حازم الأزدي أبي النضر البصري ـ به .

<sup>[</sup>٢٨] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤١٩١) : كتاب الترجل ، باب في الرجل يعقص شعره ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٨١) : كتاب اللباس ، باب دخول النبي ﷺ مكة ، وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٦٣١) : كتاب اللباس ، باب اتخاذ الجمة والذوائب ، من طرق عن ابن أبي نجيح ـ به وسيأتي هنا (رقم ٣١) .

ورجال إسناده ثقات غير شيخ المصنف فهو صدوق وقد توبع ، وعبد اللَّه بن أبي نجيح ثقة ربما دلس وهو هنا قد عنعن ولم أره صرح بالسماع وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي طبقة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من عاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، وقال الحافظ : (عبد اللَّه بن أبي نجيع :

[٢٩] - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ (١) عَنْ أَنْسِ : ثَابِتٍ (١) عَنْ أَنْسِ :

أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .

[٣٠] - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُبَارَكِ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ يَـزِيدَ ، عَنِ النَّهِ بْنَ عَبْسَلِ إِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا - ] (٢٠) .

= المكي المفسر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وصفه بذلك النسائي) ، ونقل الترمذي عن محمد بن إسهاعيل البخاري أنه قال: (لا أعرف لمجاهد سهاعاً من أم هانىء) ، وقال الحافظ في التهذيب بعد ما نقل عن الترمذي في العلل أن مجاهد معلوم التدليس: (ولم أر من نسبه إلى التدليس، نعم إن ثبت قول ابن معين أن قول مجاهد خرج علينا عليّ ليس على ظاهره فهو عين التدليس) قلت: مجاهد قد أدرك أم هانىء بالسن فإن مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ، وأم هانىء عاشت بعد عليّ مدة ، وقال في التقريب والخلاصة ماتت في خلافة معاوية ، وللحديث شاهد من حديث أنس رضى الله عنه فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٣٤١/٦) ، وابن أبي شيبة في المصنف [(٨/٢٥) ، (٤١٥) ، وابن شببة في تساريخ المسدينة [(٨/٢٥) ، وابن شببة في تساريخ المسدينة (٢٧٢/٢) ، والسطبراني في الكبير (ج ٢٤/ ص ٤٢٩ / رقم ١٠٤٨ ، ١٠٤٩ ، ٥٠٠) ، والبيه قبي في (الدلائل) (٢٢٤/١) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٩٧ / رقم ٣١٨٤) ، من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانء ـ به ، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ص ٣٦٠) .

وله شاهد أخرجه الطبراني في الصغير (٨٧/٢) فقال حدثنا محمد بن إدريس الحلبي حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: (كانت للنبي ﷺ أربع ضفائر في رأسه) ورجاله ثقات غير سهل الأنطاكي فهو صدوق وقد وثقه أبو حاتم ، وشيخ الطبراني لم أقف على يترجمته الآن ، وقتادة المدلس وقد عنعن ولكنه يروي عن أنس وقد سمع منه والراوي عنه همام وهو من الأثبات في مجمع الزوائد (٨/ ٢٨): (ورجاله ثقات) .

(١) زاد في ط: (ثابت البناني).

[٢٩] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، بـاب ما جـاء في الشّعر (٤١٨٥) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب اتخاذ الشعر (٥٠٦١) كلاهما من طريق معمر بن راشد أبي عروة البصري ـ به . وقد سبق تخريجه هنا (رقم ٢٤) من حديث حميد عن أنس ـ به .

(٢) سقط من ط .

[٣٠] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ (٣٥٥٨) ، وكتاب مناقب الأنصار ، باب إتيان اليهود النبي ﷺ حين قَدِم المدينة (٣٩٤٤) ، وكتاب اللباس ، باب الفَرْق (٩٩١٧) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل ، باب في سدْل النبي ﷺ شعره ، وفرقه (٢٣٣٦ / ٩٠، ٩٠ مكرر) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب ما جاء في الفُرْق (٤١٨٨) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب فُرق الشعر (٣٢٨٥) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب اللباس ، باب اتخاذ الجُمَّة والمذوائب (٣٦٣٢) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ، كلهم من طريق الزهري ـ به . وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١ / ٢ / ١٩٧) ، وأحمد في مسنده (١ / ٣٢٠) .

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ رَأْسَهُ .

[٣١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع اللَّكِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ذَا ضَفَائِر أَرْبَعِ .

<sup>[</sup>٣١] ـ سبق تخريجه (رقم ٢٨) وهو صحيح .

#### ﴿ ٤ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٥) أحاديث]

[٣٢] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مِالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عنها -](١) قالت : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - وأنا حَائِضٌ .

[٣٣] - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبَانٍ \_ هُوَ الرَّقَاشِيُّ \_ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ ، وَتَسْرِيح لِحْيَتِهِ ، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ ، حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتِ .

قوله (كنت أرجل رأس رسول اللَّه عِي ﴿ ) : الترجيل تسريح الشعر وتحسينه .

قوله (يكثر القناع): القناع اسم لما يغطي به الرجل أو المرأة رأسهما، والمراد هنا خرقة توضع فوق الرأس بعد دهن الشعر.

قوله (حتى كأن ثوبه ثوب زيات) : يحتمل أن يراد بالثوب هنا القناع الذي يوضع على الرأس بعد دهنها . والزيات بائع الزيت .

<sup>(</sup>١) سقط من ط .

<sup>[</sup>٣٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأسَ زوجها وترجيله (٢٩٥)، وكتاب اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها (٥٩٢٥) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الحيض والاستحاضة، باب غسل الحائض رأس زوجها (٣٨٩)، وكتاب الطهارة باب غسل الحائض رأس زوجها (٢٧٧)، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى: كتاب الاعتكاف، كلاهما من طريق مالك بن أنس به.

<sup>[</sup>٣٣] ـ ضعيف . تفرد به المصنف ، وسيأتي (رقم ١٢٧) . وفي إسناده الربيع بن صَبِيح وفيه ضعف ؛ =

[٣٤] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) قَالَت : الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) قَالَت : الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشةً إِذَا اللَّهِ - يَهِ اللَّهِ - يَهِ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا النَّعَلَ .

[٣٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ،

قوله (يحب التيمن) : أي البدء باليمين لأنها مشتقة من اليُمْنِ وتفاؤلًا بأصحاب اليمين وهم أهل الجنة ، ولأنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم ، أو لقوة اليمين في العادة .

قوله (في طهوره) : هو كل تطهر من وضوء أو غسل أو تيمم .

قوله (وفي ترجله) : الترجل تمشيط الشعر وتسريحه .

قوله (وفي انتعاله إذا انتعل) : الانتعال لبس النعل .

وقد أخرج الذهبي في الميزان (1 / ٤٨٨) نحوه (في ترجمة الحسن بن دينار) من طريقه عن قتادة عن أنس وقال الذهبي : (هذا خبر منكر جداً) ، والحسن بن دينار قال ابن حبان : (تركه وكيع وابن المبارك ، فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه) وفي إستاده أيضاً بكر بن السميدع ولا يعرف كها قال الذهبي .

(١) سقط من ط .

[٣٤] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل (١٦٨)، وكتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره (٤٢٦)، وكتاب الأطعمة، باب التيمن في الأكل وغيره (٥٣٨)، وكتاب اللباس، باب يبدأ بالنعل اليمني (٥٨٥٤)، باب الترجل، والتيمن فيه (١٩٢٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره (٢٦٨/ ٢٦٦، ٢٧)، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس، باب في الانتعال (٤١٤)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الصلاة، باب بأي باب ما يستحب من التيمن في الطهور (٢٠٨)، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب بأي الرجلين يبدأ الغسل (١١٢)، وكتاب الغسل والتيمم، باب التيمن في الطهور (٢١٤)، وكتاب الزينة، وأخرجه ابن ماجه باب التيامن في الرجلين عن الرجلين أبي الشعاء، باب التيمن في الوضوء (٤٠١)، من طرق عن أشعث بن أبي الشعاء. في سننه: كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء (٤٠١)، من طرق عن أشعث بن أبي الشعاء.

[٣٥] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب ١ (٤١٥٩) وأخرجه المصنف في =

<sup>=</sup> فهو وإن كان صدوقاً عابداً مجاهداً إلا أنه سيء الحفظ ، وكذلك يزيد بن أبان الرقاشي القـاصّ الزاهـد : (ضعيف)

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٥٤/٢/١) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص ١٧٣) ، والبغوي في شرح السنة ١٢/ص ٨٢/رقم ٣١٦٤)، كلهم من طريق الربيع بن صبيح - به . وزاد السيوطي نسبته في الجامع الصغير للبيهقي ، وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٢٣٢/٤) ، وقال ابن كثير : (فيه غرابة ونكارة) .

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبَّاءً(١) .

[٣٦] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عَنْ

قوله (إلا غباً): أي يوماً بعد يوم ، ومعناه ترك المواظبة على ذلك والإهتمام به كما يفعل المعجبون بأنفسهم من حب التزين والترف ، فإن ذلك من شأن النساء . وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير مراد ؛ قاله السندي .

= جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غِباً (١٧٥٦ ، ١٧٥٦ مكرر) وقال : (حسن صحيح) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب الترجل غباً (٥٠٥٥ ، ٥٠٥٦ ، ٥٠٥٥) من طرق عن الحسن البصري ـ به .

ورجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه ، وأيضاً في رواية هشام بن حسان عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما ولكن قد تابعه مجَّاعة عند ابن عـدي ، ولكن للحديث شواهد يصح بها . وقد أخرجه أحمد (٨٦/٤) ، والحربي في (غريب الحديث) (٢ / ص ٢٠٩) ، وأبو نعيم في الحسلية (٢٧٦/٦) ، وابن عدي في الكامل (٢٥٥/١) ، والسبغوي في (شرح السسنة) (ج ۱۲ / ص ۸۳ / رقم ۳۱٦٥) ، وأبن حبان في صحيحه (رقم ١٤٨٠ ـ موارد) ، كلهم ـ عدا ابن عدي ـ من حديث هشام بن حسان عن الحسن ـ به . وله شاهد بإسناد صِحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة رضي اللَّه عنه أربع سنين قبال نهي رسول الله ﷺ وأن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً. ، وقد أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٣٨ ، ٥٠٥٤) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٨) ، وأحمد في مسنده (١١١/٤) ، وصححه الحافظ كها في الفتح (٣٦٧/١٠) . وشاهد آخر من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ وكان ينهانا عن الإرفاه، وفي رواية : وكان ينهانا عن كثير الإرفاه، ـ والإرفاه : الترجل كل يوم \_ ، وقد أخرجه أحمد (٢٢/٦) ، وأبو داود (رقم ٤١٦٠) ، والنسائي (رقم ٥٣٩٥) ، (رقم ٥٠٥٨) ، بإسنادين صحيحين رجالهما ثقات ، وعلق الشيخ شعيب في شرح السنة (١٢/ ٨٣/) بقوله : (في سنده سعيد بن إياس الجريري وقد اختلط والراوي عنه وهو يزيد بن هارون قد روى عنه بعد الاختلاط) . قلت قد تابعه إسهاعيل بن علية وسهاعه منه قبل الإختلاط ، على أن لهذا الحديث طريقين كها سبق ، والطريق الأخر من غير طريق الجريري . وللحديث شاهد آخر أخرجه العقيلي في الضعفاء (ج ١٣٧/٤) من حديث محمد بن موسى الجريري حدثنا جويرية بن أسهاء عن نافع عن ابنِ عتبة ـ كذا في المطبوعة وهو خطأ ـ وصوابه ابن عمر ـ كها في لسان الميزان (٩/ ٣٩٩) ـ قال : ﴿ مَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن التَّرْجُلُ إِلَّا عُبَّا ۗ وقالُ العقيلي عن محمد بن موسى : دولا يتابع عليه. .

(١) كذا في الأصل بالهمزة في آخرها ، وفي ط بغيرها .

[٣٦] - إسناده ضعيف . تفرد به المصنف .

ورجاله ثقات ، غير يزيد أبي خالد وهو ابن عبد الرحمن الدالاني فهو : صدوق يخطىء كثيراً وقال الحافظ : وذكره الكرابيسي في المدلسين ، وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري وهو ثقة ، حميد بن عبد الرحمن هو الحميري البصري وهو ثقة ، وشيخ المصنف صدوق .

يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (١) ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - :

أَنَّ النَّبِيَّ - عَالَا يَتَرَجُّلُ غِبًّا .

وقال العراقي في تخريج الإحياء (١٣٧/١): (بإسناد حسن). قلت لعله يقصد لشواهده وإلا فيغني
 عنه الحديث السابق (رقم ٣٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي (ط) ، وفي تحفة الأشراف للمزي ؛ وهو خطأ ، والصواب هو يزيد بن عبد الرَّحمن أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي ، ولعل كنيته هي كنية أبيه أو أن (بن) مقحمة من النسّاخ ، واللّه أعلم .

وقد وهم البعض فسماه : يزيد بن خالد بن موهب الرملي الثقة ، ووهم في شيخه أيضاً ، فليتنبه .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (٨) أحاديث]

[٣٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَس بْنِ مَالِكٍ :

هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ؟ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ؛ إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُدْغَيْهِ ، وَلَكِنْ أَبُو بَكْرِ [رضي اللَّه تعالى عنه] خَضَب بِالْجِنَاءِ وَالْكَتم ِ .

[٣٨] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالًا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،

قوله (هل خضب) : الخضاب والخضب تغيير اللون بالحناء والكتم وغيره .

قوله (في صدغيه): الصدغ ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل: ما بين العين والأذن .

قوله (بالحناء والكتم): نباتان يصبغ بها، فالحناء للصبغ بالأحمر، والكتم للصبغ بالأصفر.

<sup>[</sup>٣٧] ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ (٣٥٥٠) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب الخضاب بالصفرة (٥٠٨٦) ، كلاهما من طريق أبي داود ـ به .

وأخرجه مسلم في سحيحـه (۲۳٤١ ، ۱۰۲) من حديث محمـد بن سيرين عن أنســ بـه . وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٩٤) من هذا الوجه وليس فيه ذكر أبي بكر وعمر .

<sup>[</sup>٣٨] - صحيح . تفرد به المصنف .

وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٥/٣) عن عبد الرزاق بهذا اللفظ وإسناده على شرط الشيخين .

وقـد أخـرجـه البخـاري في صحيحـه (رقم ٣٥٤٧) ، ومسلم (١١٣/٢٣٤٧) ، وغـيرهمــا [تحفـة الأشراف/٨٣٣] من حديث أنس وفيه : (وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) . وعند ابن ماجه (رقم ٣٦٢٩) من حديث أنس : (إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقدم لحيته) . وسيأتي هنا (رقم ٤٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنها . وقدأخرجه أحمد ــ من حديث أنس ـ في =

عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس (١) قَالَ :

ُ مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

[٣٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، [وقد] سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ :

كَانَ إِذَا ادَّهَنَ (٢) رَأْسُهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ، فَإِذَا (٣) لَمْ يَدَّهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ.

[٤٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَن [عبد اللَّه] بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ نَحْواً مِنْ عِشْرِين شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

[٤١] ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ،

قوله (نحوا من) : أي قريباً من .

[٣٩] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، باب شيبه ﷺ (١٠٨/٢٣٤٤) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب الدهن (١٠٥) كلاهما بهذا الإسناد سواء . وأخرجه أحمد (٥٨١٥) ، ٨٦/٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (٣٤٤/١) ، كلهم من حديث شعبة عن سهاك به .

<sup>(</sup>١) زاد في ط : ابن مالك .

<sup>(</sup>٢) في ط : (دهن) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (وإذا) .

<sup>(</sup>٤) في ط : (عمرو) وهو خطأ والتصويب من التقريب .

<sup>[</sup>٤٠] - صحيح . أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب من ترك الخضاب (٣٦٣٠) بهذا الإسناد سواء .

وقال البوصيري في الزوائد (١٥٦/٣) : (هذا إسناد صحيح) ؛ وفيه نظر فإن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي النخعي وفيه ضعف وقال الحافظ عنه في التقريب : (صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة) . وشيخ المصنف هنا صدوق لا بأس به ، فالإسناد لا بأس به في الشواهد ، ولكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أنس وانظر ما سبق (رقم ٣٨) .

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٩٠/٢) من حديث يحيى بن آدم عن شريك بهذا الإسناد .

<sup>[21] -</sup> صحيح بشواهده . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٢٩٧) : كتاب التفسير ، باب ومن سورة الواقعة ، بهذا الإسناد سواء .

عَنْ ابِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ : «شَيَّبْتْنِي هُـودٌ وَالْــوَاقِعَةُ ، وَالْمُرْسَلَاتُ» ، وَ «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» ، وَ «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» .

ورجال إسناده ثقات غير معاوية بن هشام القصار فهو صدوق له أوهام ، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وقد اختلط وهو أيضاً مدلس وقد عنعن ، وفيه علة أخرى وهي الاختلاف على أبي إسحاق والاختلاف في إرساله ووصله. وقد قال المصنف في جامعه: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا ، وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاً . . . ) ، قلت : رواية علي بن صالح ستأتي هنا (رقم ٢٤) ، وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل مرسلاً . . . ) ، قلت : رواية علي بن صالح ستأتي هنا (رقم ٢٤) ، وقد ذكره ابن أبي حاتم طوقاً للذا الاختلاف ، وكذا أبو نعيم في الحلية عقب حديث أبي جحيفة ، ولكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى بطرقه وشواهده .

وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٣٨/٢/١) ، والمروزي في مسند أبي بكر (رقم ٣٠) ، وأبو نعيم في الحلية (٤٠/٣٥) ، والحلية (٤٠/٣٥) ، والحلية (٤٠/٣) ، والحلية (٣٠/٣) ، والحليمة في الدلائل (٣٥٧/١ ـ ٣٥٨) ، والبغوي في (شرح السنة) (ج ١٤ / ص ٣٧٢) ، وفي تفسيره (٣٧٧) ، كلهم من طريق شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ـ به .

وقد تابع شيبان عن أبي إسحاق ؛ أبو الأحوص عند الحاكم (٢/٤٧٦) ، وإسرائيل مقروناً بشيبان عند ابن سعد في طبقاته .

وللحديث شواهد من حديث عقبة بن عامر ، وأنس ، وعمران بن حصين ، وأبي سعيد، وسهـل بن سعد ، وغيرهم .

- \* أما حديث عقبة بن عامر : فأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٧ / ص ٢٨٦ / رقم ٧٩٠) من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه بلفظ : (شيبتني هود وأخواتها) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧/٧) : (ورجاله رجال الصحيح) .
- \* وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبن سعد في الطبقات (١٣٨/٢/١ ١٣٩) ، وابن عدي في الكامل (٦٦٤/٢) ، كلاهما من حديث يزيد الرقاشي عنه بلفظ حديث عقبة ، وزاد في رواية ابن سعد: قال . . وما أخواتها ؟ قال : (الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كورت) . قلت : ويزيد بن أبان الرقاشي : زاهد ضعيف .
- \* حديث عمران بن حصين: أخرجه الخطيب في تاريخه (١٤٥/٣) من حديث ابن سيرين عنه ، بلفظ: (شيبتني هود وأخواتها) ، ونقل الخطيب عن الدارقطني: (والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أن النبي على قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق» وحدث على أثره . . عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي على قال: (شيبتني هود وأخواتها) فيشبه أن يكون التمتام أحد الرواة كتب إسناد الأول ومتن الأخبر . . . ) ا . ه . .
- \* حديث أبي بكر : رواه الطبراني في الأوسط ، وأبو يعلى في مسنده (١/ ص ١٠٢ / رقم ١٠٧ ، ١٠٨) ، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٢٣) ، من حديث أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر . . فذكره وفيه (هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧/٧ ، ١١٨) : (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر) . وله طريق آخر ي

[ ٢٤] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَبِع ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْن صَالِح ، عَنْ اللهِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ [قَالَ] (١) : قَالُوا :

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ ، قَالَ : «قَدْ شَيَّبَتْني هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا» .

[27] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ

قوله (وأخواتها): يقصد ما فُصل في الحديث السابق وهي: الواقعة والمرسلات (وعم يتساءلون) و (إذا الشمس كورت).

من حديث أبي إسحاق عن مسروق عنه مختصراً ، وقد ذكرها أبو نعيم ، ورواه المروزي في مسند أبي بكر (رقم ٣٢) من حديث أبي إسحاق عن أبي مسيرة عن أبي بكر ـ به .

\* حديث سهل بن سعد : أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي (٣٧/٧) : (وفيه سعيد بن سلام العطّار وهو كذاب) .

\* حديث أبي سعيد : أخرجه البيهقي في (الدلائل) (٣٥٨/١) من حديث عطية عنه أن عمر بن الخطاب قال . . . فذكره ، وعطية العوفي يخطىء كثيراً ثم هو مدلس .

\* وفي الباب من حديث أي إسحاق عن ابن مسعود وفي إسناده عمرو بن ثابت وهو متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود ، وقد أخرجه الطبراني ، ومن حديث عامر بن سعد عن أبيه ، أخرجه أبو الشيخ وفي إسناده جبارة بن المغلس الحماني وهو ضعيف ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن قتادة مرسلاً ، ومن حديث أبي هريرة عند ابن مردويه ، وعند ابن سعد في طبقاته وابن عساكر من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وانظر الدر المنثور للسيوطي (٣١٩/٣) .

(١) سقط مِن طهِ.

[٤٢] ـ صحيح بشواهده . تفرد به المصنف .

وفي إسناده سفيان بن وكيع وكان رجلًا صالحاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنُصح فلم يقبل فسقط حديثه ، ولكنه قد توبع ، وبقية رجاله ثقات ، محمد بن بشر هو العبدي ، وعلي بن صالح هو ابن حي ، وعلة هذا الإسناد هو اختلاط أبي إسحاق وتدليسه والاختلاف في إسناده كها سبق (رقم ٤١) .

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٥٠/٤) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن بشر ـ به . والحديث صحيح بشواهده كما سبق ، واللَّه أعلم .

[٣٣] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٢٠٦ ، ٤٢٠٨) : كتاب الـترجل ، باب في الخضاب ، والنسائي في سننه (٥٠٨٥ ، ٥٠٨٤) : كتاب الزينة ، باب الخضاب بالحناء والكتم ، وليس عندهم ذكر الشيب . وأخرج قصة البردين فقط ؛ أبو داود في سننه (رقم ٤٠٦٥) : كتاب اللباس ، باب في الخضرة ، والترمذي (رقم ٢٨١٢) وحسنه ، والنسائي في سننه (١٥٧١) : كتاب الصلاة ، باب الزينة للخطبة للعيدين ، و (رقم ٥٣١٩) : كتاب الزينة ، باب لبس الخضر من الثياب من طرق عن إياد بن لقيط به . ورجال إسناد المصنف ثقات غير شعيب بن صفوان فهو لين الحديث ولكنه قد توبع ، وعبد الملك بن عمير ثقة إلا أنه يدلس ولكنه تابعه عبيد الله بن إياد وسفيان وغيرهما ، وللحديث طريق آخر عن أبي رمثة عند أحمد وغيره .

عُمَيْرٍ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ ـ تَيْمِ (١) الرَّبَابِ ـ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ ـ قَيْم (١) الرَّبَابِ ـ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ ـ قَالَ : فَأُرِيتهُ ، فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ :

«هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ [ \_ ﷺ \_ ] وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ» .

[18] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْبٍ قَالَ : قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَالَ :

لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ لَا شَعْرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ .

قوله (وشيبه أحمر) : أي من أثر الحناء كها في باقي الروايات : (وكان قد لطخ لحيته بالحناء) . قوله (المبردان) : تثنية (برد) : وهو ثوب مخطط .

قول (في مفرق رأسه) : مفرق الرأس موضع انفراق الشعر إلى الجانبين .

قوله (واراهنَّ الدهن): أي يخفي الدهنُ شَيْبَ رأسه ﷺ .

وسيأتي هنا (رقم ٤٥) من حديث هشيم عن عبد الملك ـ به .

وقد أُخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٢٧/٢) عن أبي عوانة ، والحاكم في مستدركه. (٢٠٧/٣) من طريق أبي حمزة ، ومن طريقه البيهقي في (الدلائل) (٢٣٧/١) ، كلاهما عن عبد الملك بن عمير - به ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٦/٢ ، ٢٢٧) ، (١٦٣/٤) ، وابن سعد في الطبقات (١٤٠/٢/١) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٧/ ، ٢٣٧) ، من طرق عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة ـ به .

وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زيادات مسند أبيه (٢٢٧/٢) من حديث صدقة بن أبي عمران عن رجل -هو ثابت بن منقذ عن أبي رمثة ـ به ، وثابت هذا تابعي مجهول الحال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يتم) بتقديم التحتانية ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) في ط (معي) بدون الواو .
 [21] حصيع . تفرد به المصنف وقد سبق تخريجه هنا (رقم ۳۹) .

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٣٦/٢/١) عن عارم بن الفضل ، والإمام أحمد في مسنده (٩٠/٥) ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ) من حديث بهز وعبد الرحمن بن مهدي وأبي كامل ، والحاكم في مستدركه (٢٠٧/٢) من طريق إبراهيم بن الحجاج ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣١ - ٢٣٥) من طريق الحجاج ، كلهم حماد بن سلمة عن سماك ـ به . وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كما في التلخيص .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آ [وفيه (٤) أحاديث]

[80] - حَدَّثَنَا أَهْدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ (٢) بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رِمْثَةَ قَالَ :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عِي اللَّهِ \_ مَعَ ابْنِ لِي . فَقَالَ : «ابْنُكَ هَذَا» ؟ .

فَقُلْتُ : نَعَمْ ، أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَفْسَرُ ؛ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيِّ - لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ . وَأَبُو رِمْثَةَ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيِّ التَّيْمِيِّ .

[٤٦] - حَدَّثَنَا سُفْيَـانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوهَبٍ قَالَ :

سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عِلْ حَ [قَالَ : نَعَم (٣)] .

قوله (ورأيت الشيب أحمر): سبق بيان أن احمرار الشيب بسبب صبغه على الحناء . قوله (أفسر): الفسر هو الكشف والبيان ، والمعنى أنه أوضح رواية وأظهر دلالة .

<sup>(</sup>١) في ط : (عشيم) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ط : (إباد) بالموحدة من أسفل ، وهو تصحيف .

<sup>[29] -</sup> سبق تخريجه (رقم ٤٣) وهو صحيح .

وهذا الإسناد رجاله ثقات ، وهشيم صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه . (٣) في الأصل : (قال أبو نعيم) ، وما أثبته هو الصحيح من ط .

<sup>. [23] -</sup> إسناده ضعيف . تفرد به المصنف .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب ، فَقَالَ : عَنْ أُمِّ سَلَمَة .

[٤٧] - حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابِ(١) ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ الْجَهْدَمَةِ(٢) امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةَ قَالَتْ :

أَنَىا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه \_ ﷺ \_ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفِضُ رَأْسَهُ ، وَقَدِ اغْتَسَلَ ، [وَبِرَأْسِهِ رَدْعُ أَوْ قَالَ : رَدْعُ مِنْ جِنَاءَ] (٣) شكّ في هَذَا الشَّيْخُ (٤) .

الجهدمة : كدحرج صحابية غيّر النبي ﷺ اسمها فسهاها ليلي .

الخصاصية : مثل (كراهية) : اسم أمَّه وهي منسوبة إلى خصاصة بن عمرو بن كعب .

قوله (ردْغُ) : ما يعجن من الحناء والكتم للصبغ به ، أو ما يعجن من التراب أو غيره فيكون طيناً أو وحلاً والأول هو المقصود هنا .

قوله (ردعٌ) : الردع أثر الطيب والخلوق ، والردع اللطخ بالزعفران وغيره مما يصبغ به .

وقال القسطلاني : اتفق المحققون على أن (الردغ) بالمعجمة وهم وغلط لإطبــاق من أهل اللغة على أنه بالمهملة .

وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه سيء الحفظ وقد خالفه غيره من الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة ، وشيخ المصنف كان رجلًا صالحاً ولكن أفسد ورّاقه عليه حديثه كها سبق بيانه .

ويشهد له ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (١٣٩/٢/١) عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري حدثنا كهمس عن عبد اللَّه بن بريدة قال : قيل له : هل خضب رسول اللَّه ﷺ ؟ قال : نعم . وهو مرسل .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٩٦) ، وابن ماجه في سننه (رقم ٣٦٢٣) ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٨١٩٦) ، كلاهما من حديث عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبي ﷺ مخضوباً .

وأُخرَجُه مَن هذا الوجه ابن سعد في طبقاته (١/٢/١) ، وأحمد في مسنده (٢٩٦/٦ ، ٣١٩ ، ٣٢٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٥/١ ـ ٢٣٦ ، ٣٣٦) فالحديث صحيح من مسند أم سلمة .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (عن جناب) وهو خطأ والتصحيح من تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (الجهذمة) بالذال المعجمة وهو خطأ ، انظر التقريب وتحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الْأَصَلِ ، وفي ط : (وبرأسه ردع من حناء ـ أو قال ـ ردغ» .

<sup>(</sup>٤) هو شيخ المصنف إبراهيم بن هارون .

<sup>[</sup>٤٧] \_ إسناد ضعيف . تفرد به المصنف .

وشيخ المصنف صدوق ، والنضر بن زرارة مستور ، وأبو جناب الكلبي هو يحيى بن أبي حية وقد ضعفوه لكثرة تدليسه ، ولذا ذكره الحافظ في المرتبة الأخيرة من مراتب المدلسين وهي مرتبة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالساع .

[٤٨] ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، َحَدَّثَنَا عُمرو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ قَالَ :

رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلِيْهِ \_ غَخْضُوباً .

[89] - قَالَ حَمَّادُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل ، قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ - عِنْدَ أَنس بْن مَالِكٍ نَخْضُوباً .

[٤٨] ـ صحيح . تفرد به المصنف .

وإسناده صحيح وعنعنة حميد عن أنس لا تضر كها سبق في (رقم ٢) ، ورجاله ثقات فشيخ المصنف هو أبو محمد الدارمي الحافظ والإسناد على شرط مسلم وحميد قد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل كها يأتي (رقم ٤٩) وهو صدوق في حديثه لين .

وظاهر هذا الحديث يخالف المشهور من حديث أنس أن النبي ﷺ لم يخضب كها سبق (رقم ٣٧)، والجمع بين ما ههنا وما سبق، بحمل الخضاب هنا على تغيّر لون الشعر من الطيب ونحوه لا على الخضاب بالحناء، كها جاء في طبقات ابن سعد (٢/١/١١) من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: رأيت شعراً من شعره ﷺ فإذا هو أحمر فسألت عنه فقيل لي احمر من السطيب، ونحو هذا رواه الحاكم في مستدركه (٢/٧٢) وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل نفسه وفيه: (وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله ﷺ). وهذا الجمع لطرق حديث أنس أولى من الحكم على حديث حميد وابن عقيل بالشذوذ (رقم ٤٨، ٤٩)، لأن إعمال الحديث أولى من إهماله، وبذلك تنفق الروايات عن أنس.

ولكن يشكل على هذا الجمع ما ثبت عنه ﷺ أنه كان يخضب كها في حديث أم سلمة وأبي رمثة وغيرهما (رقم ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٣) . والجواب عن هذا : أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة ، ويمكن الجمع بما قاله النووي رحمه الله : (والمختار أنه ﷺ خضب في وقت ، دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات ، فأخبر كل بما رأى وهو صادق ، والله أعلم) . وقد ذكر مثل هذا الحافظ ابن كثير في البداية ، والحافظ ابن حجر في الفتح فليراجع .

[٤٩] ـ إسناده حسن . سبق تخريجه (رقم ٤٨) .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٤) أحاديث]

[ • • ] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، أَنْبَأَ( ) أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [ \_ رَضِي اللَّه عَنها \_ ] ( ) أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَنْ قَالَ :

«اَكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ . وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ» .

وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَلِيْهِ \_ لَهُ مُكْحُلَّةُ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثَلَاثَةً في هَذِهِ وَثَلَاثَةً في

هَٰذِهِ .

قوله (الإثمد): هو حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل ضرب من الكحل . قوله (يجلو البصر): أي يكشف ويظهر ، والمعنى يقوي وينظف العين .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في الأصل .

<sup>[</sup>٠٠] ـ إسناده ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٥٧) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في الاكتحال ، وقال : (حسن غريب) ، وابن ماجه في سننه (رقم ٣٤٩٩) : كتاب الطب ، باب من اكتحل وترا من طرق عن عباد بن منصور ـ به ، وسيأتي (رقم ٥١) .

وفي إسناده عباد بن منصور وهو صدوق ولكنه يدلس وقد تغير بأخرة وهو ضعيف في عكرمة ، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين ، وقال أبو حاتم : (كان ضعيف الحديث يكتب حديثه ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس) ، وقال أبن حبان : (وكل ما روى عن عكرمة ، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة) ، قلت : إبراهيم بن أبي يحيى : متروك ، وابن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة ، وأبي ذلك الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في تعليقه على المسند (رقم ٣٣١٦) فقال : ( . . . . ونسبوا الرجل إلى تدليس عن راوٍ ضعيف هو منه براء وهو تدليس بعيد أن يكون . . . والظاهر عندي أن هذه الكلمات - إن صحت - فإنما هي عُرقة . . . ) ، وقد رجح الشيخ أن ابن أبي يحيى هو محمد - وهو ثقة - وليس ابنه إبراهيم المتروك ، وقد أطال في إثبات ذلك ، وفي بعض مقاله نظر ، فليراجعه من شاء . وجملة القول أن عباد هذا لا تقوم به حجة ، والله =

[٥١] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِيَ ، أَنا إسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ح .

وَحَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ \_ عَيْ \_ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ ،

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ [النَّوْمِ ] ثَلَاثَاً فِي كُلِّ عَيْنٍ .

[٣٥] - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ<sup>(١)</sup> قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» .

تعالى أعلم . وشيخ المصنف في هذا الإسناد هو الرازي حافظ ولكنه ضعيف ، ولكنه قد توبع كها عند المصنف في جامعه وهنا (رقم ٥١) ، وعند غيره ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وإنما الآفة من عباد بن منصور .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٥٤) في موضعين ، والترمذي في جامعه (رقم ٢٠٤٨ ، وابن سعد في الطبقات (١٧٠/٢/١) ، والطيالسي في مسنده (رقم ٢٦٨١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ١٧٠) ، والبزار في مسنده (رقم ٣٠٣٠ ـ كشف الأستار) ، والحاكم في مستدركه (٤٠٨/٤) ، والبيهقي في (الآداب) (رقم ٥٠٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (ج ١٢ / ص ١١٦ / رقم ٣٢٠١) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٤٣) ، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ـ به ، وقال الحاكم : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وعباد لم يتكلم فيه بحجة) وتعقبه الذهبي بقوله : (ولا هو حجة) . والشطر الأول من الحديث صحيح لطرقه وشواهده ، وانظر ما يأتي (رقم ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥) .

<sup>[</sup>٥١] ـ سبق تخريجه (رقم ٥٠) .

<sup>(</sup>١) زاد في ط: هو ابن عبد الله .

<sup>[</sup>۲۰] - صحيح . تفرد به المصنف .

وإسناده حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق فإنه صدوق يدلس ولكنه قد توبع وللحديث شواهد يصح بها كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، محمد بن يزيد في الإسناد هو الكلاعي الواسطي .

وقد أخرجه البغوي في (شرح السنة) (ج ۱۲ / ص ۱۱۷ / رقم ۳۲۰۲) من حديث محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر ـ به ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ۳٤۹٦) من حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن محمد بن المنكدر ـ به ؛ وإسماعيل هذا ضعيف ، ولكن أخرجه ابن عدي في (الكامل) (۱۱۵۱/۳) من حديث سلام بن أبي خبزة البصري عن ابن المنكدر ـ به وفيه الزيادة ، وسلام ضعفه قتيبة ، وقال النسائي : متروك ، قاله ابن عدي ، وأخرجه ابن عدي (۱۰۵۲/۳) من حديث هشام بن حسان عن ابن المنكدر ـ به ـ ولم أر فيه =

[٥٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : بِشْرُ بْنُ الْلُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيْمٍ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - ](٢) قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ \_ ﷺ \_ : «إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الإِثْمِدُ ، يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُشِتُ الشَّعْرَ» .

قوله (إن خير أكحالكم): الأكحال جمع كحل.

فالحديث صحيح بهذه الشواهد ـ واللَّه تعالى أعلم .

وله شاهد من حديث صهيب وفيه (عند مضجعكم) وقد أخرجه الخرائطي في مكارم (الأخلاق) بسند ضعف

(١) في الأصل : خيثم بتقديم المثناة التحتانية ، وانظر التغريب لابن حجر .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ط .

[٥٣] ـ صحيح . أخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب الكحل (٥١١٣) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الطب ، باب الكحل بالإثمد (٣٤٩٧) ، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ـ به .

وإسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللّه بن عثمان بن خثيم ، فهو صدوق وقد أخرج له مسلم والأربعة . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٢١/١ ، ٢٤٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٣) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٣٩ ، ١٤٤٠ ـ موارد) ، والحاكم في مستدركه وأبو داود (رقم ٣٨٧٨) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٢٥/٣) ، كلهم من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن ابن عباس ـ به ، وعند بعضهم زيادة في أوله (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ، وإن خير أكحالكم . . . . ) وهي زيادة صحيحة لها شواهد ، ليس الآن مجال ذكرها .

<sup>=</sup> الزيادة \_ ، ورجاله رجال الصحيح ، ولكن أعله أبو حاتم \_ وفيه الزيادة (عند النوم) \_ من هذا الطريق ! ! فقال كيا في العلل لابنه (٢٦٠/٢) : (ولعل هشام بن حسان أخذه من إسهاعيل بن مسلم فإنه كان يدلس) . قلت وقد رواه البزار (رقم ٣٠٣١ \_ كشف) من طريق هشام عن عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن أبي هريرة \_ به ، وليس فيه الزيادة ، وذكر البزار أنه غير محفوظ من هذا الوجه .

<sup>\*</sup> وله شواهد آخر من حديث معبد بن هوذة الأنصاري ؛ أخرجه أحمد (٤٩٩/٣ - ٥٠٠ ) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٣٧٧) ، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : (إنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم وقال : (ليتقه الصائم) . وفيه : النعمان بن معبد بن هوذة وهو مجهول ، وقال أبو داود عقبه : قال لي يحيى بن معين : (وهو حديث منكر) . والحديث عند أحمد من هذا الوجه (٣٧٦/٣) بدون (عند النوم) . وسيأتي من حديث ابن عمر (رقم ٥٣) بدون الزيادة .

[84] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْلَلِكِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عِلَيْدُ - : «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

وللحديث طريق آخر - فيه عباد بن منصور - عن ابن عباس وقد سبق هنا (رقم ٥٠) . وللحديث شواهد من حديث جابر (رقم ٢٥) ، ومن حديث ابن عمر وسيأتي (رقم ٥٤) ، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهم أجمعين بلفظ : (عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبص) ، وقد أخرجه البخاري في التاريخ ، (٢١٨٨) ، والطبراني في الكبير (ج ١/ص ١٠٩/رقم ١٨٣)، وأبو نعيم في الحلية أخرجه البخاري في التاريخ ، (٤١٢/٨) ، والطبراني في الكبير (ج ١/ص ١٠٩ رفوعاً به ، وفي إسناده عون بن عمد روى عنه جماعة وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحه وذكره ابن حبان في الثقات فلا بأس به في الشواهد ، وحسنه الحافظ في الفتح (١٥/١٠) ، وقال العراقي في شرح الترمذي : (إسناده جيد) ، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٦/٥) : (وفيه عون بن محمد ابن الحنفية ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات) .

[20] - صحيح بشواهـده . أخرجـه ابن ماجـه في سننه : كتـاب الطب ، بـاب الكحل بـالإثمد (٣٤٩٥) ، من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف ، عن أبي عاصم النبيل ـ به .

وفي سنده ضعف فإن عثمان بن عبد الملك المكي المؤذن ولقبه مستقيم ، قال عنه أحمد حديثه ليس بذاك ، وقال ابن معين : (ليس به بأس) ، وقال أبو حاتم : (منكر الحديث) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب : (لين الحديث) ، وشيخ المصنف في هذا الإسناد صدوق وقد توبع والباقي ثقات ، وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن محلد ، فالإسناد حسن في الشواهد ، وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١٣١/٣) : هذا إسناد حسن ، عثمان مختلف فيه) ا . هـ .

والحديث أخرجه البخاري في التاريخ (٤٤٢/٦) ـ تعليقاً ، والحاكم في مستدركه (٢٠٧/٤) وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي عاصم عن عثمان بن عبد الملك ـ به .

وله شواهد يصح بها منها ما سبق (رقم ٥٠ ، ٥٣) من حديث ابن عباس ، ومن حديث جابر (رقم ٥٠) ، ومن حديث علي وصهيب وغيرهم .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسُ ِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (١٧) حديثاً]

[00] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ الرَّاذِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ مُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مُلْمَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مُلْمَةَ ، وَزَيْدُ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مُلْمَةَ ، وَاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ مُلْمَةً ،

كَانَ أُحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - الْقَمِيصُ .

قوله (القميص): اسم لما يلبس من المخيط له كمّان وجيب ويحيط بالبدن. وإنما كان أحبّ الثياب لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيراً إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص، قاله الشوكاني.

[00] - إسناده حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٢٥ ، ٤٠٢٦) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في القميص ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٦٢ ، ١٧٦٣) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في القميص - وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الزينة - تحفة (رقم ١٨١٦٩) - ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٥٧٥) : كتاب اللباس ، باب لبس القميص ، كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة - به .

وسيأتيهنا (رقم ٥٦ ، ٥٧) من هذا الوجه .

ومحمد بن حميد الرازي ضعيف ولكنه قـد توبع كها يُعلم من التخريج ، وزيد بن الحباب صدوق وقد توبع ، وعبد المؤمن بن خالد لا بأس به ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو تميلة ـ في المطبوع من الترمذي ثميلة بالمثلثة وهو خطأ ـ هو يحيى بن واضح ، فالإسناد حسن كها سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣١٧/٦) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥٤٠ ـ منتخب) ، وأبو يعملي (رقم ٧٠١٤) ، وأبو يعملي (رقم ٧٠١٤) ، وأبو الشيخ (ص ١٠١٠) ، والحاكم في الكبير (رقم ١٠١٨) ، والحاكم في مستدركه (١٩٢/٤) وصححه ووافقه المذهبي ، والبيهقي في (سننه) (٢٣٩/٢) وفي (الأداب) له (رقم ٧٤٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٠٦٨ ، ٣٠٦٩) ، كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد الحنفي ـ

وقال الترمذي : (وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللّه بن بريدة عن أمه عن أم سلمة ، . . وسمعت محمد بن إسهاعيل يقول : حديث عبد اللّه بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصحّ وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمّه) ا . هـ . وسيأتي نحوه عند حديث (رقم ٥٧) .

قلت : المحفوظ عَن أبي تميلة زيادة (أمّه) في الإسناد بين ابن بريدة وأم سلمة ، لكن الرواية بدونها ثابتة

[٥٦] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْلُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ أُحَبُّ الشِّيابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ الْقَمِيصُ .

[٧٥] - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا أَبُـو تُمَيْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْلُوْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ .

- قَالَ [أَبُو عِسَى](١): هَكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادُ بْنِ أَيُّوبَ ، وَهُوَ أَصَحُّ (\*) .

[٥٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنِي أَبِي ، عَنْ بُدَيْلٍ [يعني ابن ميسرة] الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :

<sup>=</sup> أيضاً فقد رواه الفضل بن موسى بدونها ، وتابعه زيد بن الحباب ، وأبو خيثمة ، كلهم عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أم سلمة ـ به .

ويـرجح هـذا أيضاً أن البيهقي في سننـه رواه بسند حسن ، مسلسلًا بالتصريـح بالتحـديث ، عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أم سلمة . . . فذكره .

<sup>[</sup>تنبيه] : ـ في النسخة المطبوعة من المستدرك : . . . عن ابن بريدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة . . . وهو خطأ ، وكذا وقع عند أبي داود : . . . عن أبيه . . . ، والصواب عن أمه .

<sup>-</sup> وقع عند أبي الشيخ من طريق أبي تميلة . . . ابن بريدة عن أبيه ، وهو خطأ أو وهم ، فالمحفوظ عن أبي تميلة كما سبق . . . ابن بريدة عن أمه . . .

<sup>[</sup>٥٦] - سبق تخريجه (رقم ٥٥) ، وسيأتي (رقم ٥٧) .

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) .

<sup>(\*)</sup> نقله الحافظ المزي في تحفة الأشراف عن الترمذي قال سمعت محمد بن إسهاعيل فذكر نحوه مختصراً . [٥٧] - سبق تخريجه (رقم ٥٥ ، ٥٦) .

<sup>[</sup>٥٨] ـ حسن بشاهده . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٢٧) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في القميص ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٦٥) : كتاب اللباس ، باب ما جـاء في القمص وقال : (حسن غريب) ، وعزاه المزي للنسائي في الكبرى : كتاب الزينة من طرق عن بديل بن ميسرة ـ به .

وإسناده ضعيف فإن شهر بن حوشب سيء الحفظ ، وقال عنه الحافظ كثير الإرسال والأوهام ، ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم ، وشيخ المصنف صدوق وقد توبع ، والباقي ثقات . ولكن الحديث حسن إن شاء الله تعالى ؛ فإن له شاهداً من حديث أنس .

كَانَ كُمُّ قَمِيصٍ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَى الرُّسْغِ .

[٥٩] - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَينُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْر ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ \_ ﷺ \_ في رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، لِنْبَايِعَهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَلْطُلَقُ ، \_ أَوْ قَالَ: زِرُّ قِمِيصِهِ مُطْلَقُ \_ قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدي في جَيْب قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ .

[٦٠] - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَّيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ :

قوله (إلى الرسغ): الرسغ والرصغ لغتان ؛ وهو مفصل ما بين الكف والذراع ، وقيل مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم .

قوله (رهط) : رهط الرجل : قومه وقبيلته ، والرهط عدد من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل من سبعة إلى عشرة ، وقيل ما دون العشرة من الرجال وليس فيهم امرأة .

قوله (في جيب قميصه) : جيب القميص : فتحته عند الرقبة أو المراد الطوق الذي يخرج منه الرأس .

= والحديث أخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ١٠٢) عن زكريا الساجي نا عبد اللَّه بن محمد بن حجاج الصواف بهذا الإسناد .

وله شاهد أخرجه أبو الشيخ أيضاً (ص ١٠١) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، نا محمد بن ثاجية ، نا محمد بن ثعلبة بن سواء ، نا عمي ، نا همام عن قتادة عن أنس قال : (كان قميص رسول الله ﷺ إلى رسغه) . وإسناده حسن فإن محمد بن ثعلبة وعمه (محمد بن سواء) صدوقان والباقي ثقات ، ويخفف من عنعنة قتادة أن الراوي عنه همام ، فالحديث بهذا الشاهد حسن .

. [90] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في حل الأزرار (٤٠٨٢) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب حل الأزرار (٣٥٧٨) ، من طرق عن زهير- به .

وإسنادِه صحيح رجاله ثقات ، أبو نعيم هو الفضل بن دكين ، زهير هو ابن معاوية .

وقد أخرجه أبن سعد في طبقاته (١٥٤/٢/١)، والطيالسي (رقم ١٠٧٢)، وأحمد في مسنده (١٩/٤)، (٥/٥٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٠٣)، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٠٠ موارد)، كلهم من حديث زهير عن عروة بن عبد الله عبه، ويشهد له حديث ابن عمر (رأيت رسول الله عليه يفعله) عني إطلاق الأزرار . وقد أخرجه أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم .

[٦٠] - صحيح . تفرد به المصنف .

أَنَّ النَّبِيَّ - يَكِيُّةٍ - خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِىءُ (١) عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيِّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ، فَصَلَّى جَمْ .

- قَالَ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلَنِي يَخْيَى بْنُ مَعِينِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيَّ ؛ فَقُلْتُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مِنْ كَتَابِكَ ، فَقُمْتُ لَأُخْرِجَ كِتَابِي ، فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي ، ثُمَّ قَالَ : أَمْلِهِ عَلَيَّ فَإِنِي أَخَافُ أَنْ لَا أَلْقَاكَ ، قَالَ : قَامُلُتُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ .

[71] - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْلُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسِ الْخُزيرِيِّ قَالَ : الْجُزيرِيِّ قَالَ :

قوله (ثوب قطري): نسبة إلى القطر وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام مع خطوط وفيها بعض الخشونة ، أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها (قَطَر) بفتحتين .

قوله (توشح به) : أي وضعه فوق عاتقيه .

ورجاله إسناده ثقات ، فالإسناد صحيح لولا عنعنة الحسن البصري ، ولكنه قد توبع فسيأتي للمصنف هنا (رقم ١٣٦) من طريق حميد عن أنس وفيه زيادة : (أن النبي ﷺ كان شاكياً فخرج . . . ) ، وحميد مدلس أيضاً وقد عنعنه ، ولكن عنعنته عن أنس مقبولة \_ والله أعلم \_ وقد سبق بيان ذلك هنا (رقم ٢) ، وكل من الطريقين يقوى الآخر .

وقد أخرجه ـ من الوجهين ـ أبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ١١٥) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٣٤٩ ـ ، ١٥٧) : (ثوب ٣٤٩ ـ موارد) ، وكذلك الإمام أحمد في مسنده (٣٦٢/٣) ، ووقع في المسند (٣٥٧/٣ ، ٢٨١) : (ثوب قطن) بدلاً مِن : (قطري) .

وقد أخرج أحمد (١٤٧/٦) ، والترمذي (رقم ١٢١٣) ، والنسائي (رقم ٤٦٢٨) ، من حديث عكرمة عن عائشة رضي الله عنها (كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان . . . الحديث) .

وفي حديث شيخ من بني سليط رضي اللَّه عنه (أتيت النبي ﷺ . . . عليه إزار قطر له غليظ . . . ) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦/٤ ، ٦٩) بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) في ط: يُتكىء بالياء التحتانية في أوله .

<sup>[17] -</sup> رجاله ثقات . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٢٠ ، ٤٠٢١ ، ٤٠٢١) : كتاب اللباس ، باب (١) ؛ من طريق عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومحمد بن دينار ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٦٧) : كتاب اللباس ، باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً ؛ وحسنه ، من طريق ابن المبارك ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا استجد ثوباً (رقم ٣٠٩) من طريق عيسى بن يونس ، كلهم عن سعيد بن إياس الجريري ـ به .

ورجاله ثقات إلّا أن سعيداً الجريري قد اختلط ، ورواية من ذكرنا عنه إنما هي بعد اختلاطه ، وسيأتي =

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ \_ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً \_ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَهَا كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» .

قوله (استجد ثوباً) : أي لبس ثوباً جديداً .

قوله (سمّاه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء): أي يقول عمامة ، أو يقول قميصاً ، أو يقول رداء ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يسمي الثوب الجديد باسم علم يميّزه عن مثله ، كما ذُكر أنه ﷺ كانت له عمامة تسمى السحاب ، والأول أظهر .

هنا (رقم ٦٢) من طريق القاسم بن مالك المزني ـ صدوق فيه لين ـ عن الجريري ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٣٠/٣، ٥٠) من طريق ابن المبارك ، وابن أبي شيبة في مصنفه المعد في طبقاته (٢٠/١ ٤٠٤) عن يزيد بن هارون ، وعبد بن حميد (رقم ٨٨٢ - منتخب) من طريق ابن المبارك ، وابن سعد في طبقاته (١٥٤/٢/١) عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ١٠٧٩) من طريق خيالد بن عبد الله الطحان الواسطي و(رقم ١٠٨٢) من طريق أبي أسامة، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ورس (ص ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٥) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الوهاب بن عطاء وابن المبارك ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٢٧٠) من طريق عيسى بن يونس ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ٢٩٨) من طريق عيسى بن يونس ، وابن حبان في صحيحه [(٣٩/٣٦ رقم ٥٣٩٦ ، ٥٣٩٥ - الإحسان) ، ورقم ١٤٤٢ - موارد)] من طريق خالد الواسطي وعيسى بن يونس ، والحاكم في مستدركه (١٩٢/٤) من طريق أبي أسامة ، والبيغوي في الدعوات الكبير من طريق أبي أسامة ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٩١١) من طريق ابن المبارك وأبي أسامة ، كلهم عن سعيد الجريري عن أبي والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٩١١) من طريق ابن المبارك وأبي أسامة ، كلهم عن سعيد الجريري عن أبي نضم ة - به .

وقد أعله أبو داود بقوله : (عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد ، وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن ألنبي ﷺ . وحماد بن سلمة والثقفي سهاعها واحد) .

وقال النسائي : (قال يحيى بن سعيد القطان : قال كهمس : أنكرنا الجريري أيام الطاعون ؛ وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك ، وبالله التوفيق) ، وانظر النكت الظراف للحافظ ابن حجر . والمقصد أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي سماعها قديم قبل اختلاط الجريري ، وقد أرسلا الحديث أما باقي الرواة ؛ فلم أر هذا الحديث موصولاً من طريق القدماء عن الجريري أمثال شعبة والثوري والحمادان وابن علية ومعمر وعبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم ، وكذلك كل من أدرك أيوب ؛ فساعه من الجريري جيد .

وقال الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار) (ص ١٢٤): (وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه . . ، وكل من ذكرناه سوى حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه ، فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحيح . ويحتمل أن يكون صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاً ، والله أعلم) .

وقد صحح البعض هذا الإسناد باعتبار أن خالد الواسطي روى له الشيخان في صحيحيهما، لكن قال الحافظ في هدي الساري (ص ٤٠٥) عن رواية خالد عن الجريري : (ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده ، لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عنه . . . ) .

[٦٢] - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ ، أَنْبَأَنا(١) الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - يَا الْمُوهُ . الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - يَا الْمُوهُ .

[٦٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنْبَأْنَا (٢) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ .

قوله (الحبرة): على وزن عنبة ، بُردُ من برود اليمن من قطن أو كتان مخطوط بخطوط حمراء ، وربما كانت زرقاء أو خضراء ؛ قال القرطبي : سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين ، إذ التحبير هو التزيين والتحسين ، وقال الداودي : لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة . كذا قال ، وقال ابن بطال . هي من برود اليمن تصنع من قطن ، وكانت أشرف الثياب عندهم . (انظر فتح الباري) .

وقال المناوي : إنما كانت أحب الثياب إليه \_ ﷺ \_ للينها وموافقتها لجسده الشريف ، فإنه كان على غاية من النعومة واللين ، ونحو الخشن يؤذيه (قاله المناوي) .

وقال صاحب (المختصر في الشهائل المحمدية وشرحها): ولا يعارض لبس الحبرة ما تقدم من أد أحب شيء إليه القميص ؛ لأن ذلك بالنسبة لما خيط ، وهذا بالنسبة لما يرتدى به أو أن حبه للقميص كان حين يكون عند صحبه ؛ على أن هذا الحديث أصح لاتفاق الشيخين عليه فلا يقوى على معارضته الحديث السابق .

ت ثم ذكره في نتائج الأفكار ـ ضمن الرواة في الحديث المذكور ـ ثم قال : (وكل من ذكرناه ـ سوى حماد والثقفي ـ سمعوا من الجريري بعد اختلاطه) .

ثم رأيت الحافظ جزم بأنه سمع من الجريري بعد الاختلاط ، فقد قال في الفتح (١٠١/٢) عن سعيد الجريري : (واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه ، وخالد منهم) .

<sup>[</sup>فائدة] : زاد أبو داود في سننه (رقم ٢٠٠٥) في روايته لهذا الحديث ، قال أبو نضرة : فكان أصحاب النبي ﷺ إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له : تُبْلِي ويُخْلف الله تعالى .

وهذه الزيادة بالإسناد السابق ، وهي زيادة صحيحة ، وقد وردت أيضاً من رواية إسهاعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة ـ به ، وقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه [(٢٦٦/٨) ، (٤٠٣/١٠)] وزاد : ويخلف الله عليك ، والإسناد صحيح ، فإن إسهاعيل بن علية قديم السهاع من الجريري .

<sup>(</sup>أ) في ط : (حدثنا) .

<sup>[</sup>٦٢] ـ سبق تخريجه (رقم ٦١) .

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>[</sup>٦٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس ، باب البرود والحبر والشَّمْلة (٥٨١٣) ، وأخرجه وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب فضل لباس ثياب الحبرة (٣٣/٢٠٧٩) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب اللباس ، باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ وقال: (حسن صحيح غريب) (١٧٨٧) ونقل المزي قوله: (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الزينة ، باب الحبرة (٥٣١٥) ، من طرق عن معاذ بن هشام الدستوائي ـ به .

[78] ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنْبَأَ(') عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَنْبَأَنا(') سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَعَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خُمْرَاءُ ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ .

قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهَا (حِبَرةَ) .

[70] \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِيلَ ، عَنْ أَسِرَائِيلَ ، عَنْ أَسِرَائِيلَ ، عَنْ أَسِرَائِيلَ ، عَنْ أَسِرَائِيلَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ :

مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ خَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ - إِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ مَنْكِبَيْهِ .

[٦٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَنْبَأْ(٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

قوله (حلة) الحلَّة إزار ورداء ، برد أو غيره ، ولا يقال لها حلة حتى تكون من ثوبين ، والجمع حُلَلٌ وحِلالٌ .

[72] ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي (٢٤٩/٥٠٣) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة ، باب في المؤذن يستدير في أذانه (٥٢٠) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان وقال : (حسن صحيح) (١٩٧) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب اتخاذ القباب الحمر (٥٣٧٨) ، من طرق عن سفيان بن سعيد الثوري ـ

<sup>:</sup> وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات (١٥١/٢/١) ، وأحمد في مسنده (٣/ ١٣٤، ١٨٤، ٢٥١ ، ٢٥١) ، وأجر في مسنده (٣/ ١٣٤، ١٨٤ ، ٢٥١) ، كلهم من حديث قتادة عن أنس ـ به ، وقد صرح قتادة بالسهاع فزالت شبهة تدليسه .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

وقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه وأقرب ما يكون لرواية المصنف (رقم ٣٧٦، ٥٠٦٣) من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه ـ به وفيه نحو رواية المصنف، وقد أخرجه أحمد (٣٠٨/٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٠٦، ١١٥)، من حديث أبي جحيفة ـ به .

<sup>[70] -</sup> أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس، باب الجَعد (٥٩٠١) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الزينة، باب اتخاذ الشَّعر (٥٠٦٠)، من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي -

وانظر ما سبق هنا (رقم ۳ ، ٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (حدثنا) .

<sup>[</sup>٦٦] \_ صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في الخضرة (٤٠٦٥) ، وكتــاب=

إِيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيُّ - ﷺ - وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

[٦٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ جَدَّتَيْهِ دُحَيْبَةَ وَعُلَيْبَةَ ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ غَوْرَمَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ - وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنَ كَانَتَا بِزَعْفَرَانَ وَقَدْ نَفَضْتُهُ .

وَفِي الْخَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

قوله (أسمال مُليتين): أسمال ؛ جمع سَمَل: وهو الخَلَق والتَّهَرِّي للثوب، يقال سَمَل الثوب أي خلق وتهرزاً. ومُليتين: مثنى (مُليَّة) وهي تصغير ملاءة، وهي الإزار أو كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد.

قوله (نفضته): أي نفضت الأسمال من الزعفران فلم يبق منه إلا الأثر القليل .

<sup>:</sup> الترجل ، باب في الخضاب (٤٢٠٦ ، ٤٢٠٧) ، وكتاب الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤٤٩٥) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الثوب الأخضر وقال : (حسن غريب) (٢٨١٢) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب صلاة العيدين ، باب الزينة للخطبة للعيدين (١٥٧٢) ، وكتاب الزينة ، باب الحضاب بالحناء والكتم (٥٠٨٣) ، من طرق عن إياد بن لقيط ـ به .

وانظر ما سبق هنا (رقم ٤٣) .

<sup>[77] -</sup> حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٠٧٠) : كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨١٤) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الثوب الأصفر ، وقال : (لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان) ، من طرق عن عبد الله بن حسان العنبري ـ به . وسيأتي (رقم ١٢٨) . وليس عند أبي داود ـ من القصة ـ ما ذكره المصنف ، والحديث طويل جداً اقتصر بعضهم على مواضع منه .

ومدار الحديث على عبد الله بن حسان العنبري وقد قال عنه الحافظ: (مقبول) يعني عند المتابعة وإلاّ فلين الحديث، وقد وقع في نسخ الشائل عن الحديث، وقد وقع في نسخ الشائل عن دحيبة وعليبة وهو خطأ والصواب صفية ودحيبة كها في كتب الرجال وفي باقي الروايات، وفي جامع الترمذي وأبي داود والإصابة والاستيعاب والطبراني وطبقات ابن سعد وغيرهم، وسيأتي هنا (رقم ١٢٨) طرفاً منه .

والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤٠/٧) ولم يسق لفظه ، وأشار إليه في (٢٢٨/٨) ، وأخرج البخاري في الأدب المفرد (رقم ١١٧٨) طرفاً منه ، والطبراني في الكبير (ج ٣ / ص ٣٠٣ / رقم ٣٤٦٩) مختصراً ، (ج ٢٥ / ص ٣٠٧ ) ، وفي السنن مختصراً ، (ج ٢٥ / ص ٧ / رقم ١) مطولاً بتاهه ، والبيهقي في الأداب (رقم ٣٣٧) ، وفي السنن (٣٥٥) ، وغواه ابن حجر - في الإصابة - لابن منده مطولاً ، كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه - به ، وهو حديث طويل وفيه فصاحة وبلاغة . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢/٦) : (رواه الطبراني ورجاله ثقات) .

[٦٨] حَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفُضَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ] (١) قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ \_ ﷺ - : «عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثَّبَابِ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ(٢) ثِيَابِكُمْ » .

[٦٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» .

قوله (البياض): أي الثياب البيض كها جاء في رواية .

قوله (فإنها أطهر وأطيب) قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي) : (فإنها أطهر) أي لا دنس ولا وسخ فيها ، قال الطيبي : لأن البيض أكثر تأثراً من الثياب الملونة ، فتكون أكثر غسلاً منها فتكون أطهر ، (وأطيب) أي أحسن طبعاً أو شرعاً ويمكن أن يكون تأكيداً لما قبله ، لكن التأسيس أولى من التأكيد ، وقيل : أطيب لدلالته غالباً على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة ا . هـ .

والحديث أخرج أبو داود الطيالسي (رقم ١٦٥٨) طرفاً منه مختصراً عن عبد اللَّه بن حسان ـ به . والحديث حسن إن شاء اللَّه تعالى فإن عبد اللَّه بن حسان روى عنه جمع من الثقات وقد قال عنه الذهبي في الكاشف : (ثقة) وقد روى عن جدتيه وهما مقبولاتان ، وإن في النفس من توثيق الحافظ الذهبي شعاً .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في ط .

<sup>(</sup>٢) في ط : (خير) وما أثبته من الأصل .

<sup>[77] -</sup> صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في البياض (٤٠٦١) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الجنائز ، باب ما يستحب من الأكفان . وقال : (حسن صحيح) (٩٩٤) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيها يستحب من الكفن (١٤٧٢) ، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم - به .

وإسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن حثيم فقد أخرج له مسلم والأربعـة ، وانظر تخريج الحديث (رقم ٥٣) السابق .

ويشهد للحديث ما يأتي (رقم ٦٩) من حديث سمرة بن جندب .

<sup>[79] -</sup> صحيح . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في لُبس البياض وقال : (حسن صحيح) (٢٨١٠) وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب البياض من الثياب (٣٥٦٧) ،

[٧٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا عُنِي بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - قِاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ .

[٧١] - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

قوله (مرط) : المرط كساء واسع طويل من خز أو صوف أو شعر أو كتان وقيل هو كل كساء غير نحيط ، ويؤتزر به .

قوله (مرحُّل) : عليه صورة رحال الإبل ، والذي فيه خطوط .

= وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ، والحديث من طرق عن سفيان ـ به .

وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن ، وميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال ، والباقي ثقات ، وللحديث طريق آخر عن سمرة وشواهد يصح بها ، وقد صحح حديث سمرة الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣٥/٣) . والحديث أخرجه أحمد (١٣/٥ ، ١٧ ، ١٨) ، والطياليي (رقم ١٩٥) ، والحاكم في مستدركه (١٣٥٤) ، (١٨٥/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في السنن (٢٠٤٥) ، كلهم من حديث حبيب عن ميمون عن سمرة - به ، وفي بعض المواضع عند أحمد ؛ الحكم وحبيب عن ميمون - به . وللمحديث طريق آخر أخرجه النسائي (رقم ١٨٥٦ ، ١٨٩٥) ، وأحمد (٢١/٥) ، والحديث أبي قلابة والحاكم في المستدرك (١٨٥/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي (٣/٣٠٤) ، كلهم من حديث أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة به ، وإسناده صحيح ، وقد جاء من طريق آخر بإسقاط أبي المهلب وهو ثقة - ، عن أبي المهلب عن سمرة به ، وإسناده صحيح ، وقد جاء من طريق آخر بإسقاط أبي المهلب وهو ثقة - ، فقد أخرجه أحمد (١٠/٥ ، ١٢) ، والنسائي (رقم ٣٢٣٥) ، وابن الجارود (رقم ٣٢٥) ، والحاكم في المستدرك (١٨٥٤) ، وقد اختلف فيه على أيوب فأرسله عنه ابن عيينة وابن علية وحماد ، ووصله عنه معمر وسعيد بن أبي عروبة .

ويشهد للحديث ما سبق (رقم ٦٨) عن ابن عباس ـ به .

[٧٠] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير ، في اللباس والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب الشعر ، وما فيه أعلام (٣٦/٢٠٨١) ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ (٣٦/٢٤٢٤) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في لبس الصوف والشعر (٤٠٣١) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الثوب الأسود وقال : (حسن غريب صحيح) (٢٨١٣) ، ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) ، والحديث من طرق عن زكريا بن أبي زائدة ـ به .

وقد أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢/٦) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٠٧) ، كلاهما من حديث مصعب بن شيبة عن صفية ـ به .

وفي بعض روايات الحديث (مرط مرحًل) .

[٧١] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس الجُبَّة والحُفين ؛ عن يوسف بن عيسى بهذا الإسناد وقال : (حسن صحيح) . (١٧٦٨) . أَنَّ النَّبِي - عَلِيْ - لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّينِ .

قوله (جبة رومية): نسبة ، نسب الجبة إلى الروم ، والجبة لباس معروف .

ورجال إسناده ثقات غير يونس بن أبي إسحاق فهو صدوق يهم قليلًا ، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو
 مدلس وقد عنعن ، ولكن الحديث صحيح فقد جاء من طرق عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن المغيرة - به ،
 وهو مختصر من حديث وضوء النبي ﷺ في غزوة تبوك .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٦٣، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩)، ومسلم (رقم ٢٩١٨)، ومسلم (رقم ٢٨، ٥١)، وأبو داود (رقم ١٤٩، ١٥١)، والنسائي (رقم ٨٦، ٧٩، ١٦٠)، كلهم من طرق عن عروة بن المغيرة عن أبيه به مختصراً ومطولاً، وعند البخاري في بعض المواضع (جبة شامية)، وعند أبي داود (من جباب الروم). وأخرجه النسائي (رقم ١٢٥) من طريق حزة بن المغيرة عن أبيه به ، وفيه : (وعليه جبة رومية ضيقة الكمين). وانظر تحفة الأشراف (رقم ١١٤٩٤، ١١٥١٤).

### بابُ مَا جَاءَ في عَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٢) حديثان]

[٧٧] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ ، فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ : بَخ ٍ بَخ ٍ ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكَتَّانِ ؛ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيهَا بَيْنَ مِنْبَرِ

#### فائدة:

ذكر المصنف هذا الحديث في باب عيشه ﷺ ؛ لأنه دل على ضيق عيشه ﷺ ، لأن أصحابه كأبي هريرة وغيره ، ما كانوا يلاقون ذلك ، ويصبرون إلا لتكون حالتهم كحالته ، ولو كان عنده ﷺ مثيء ، لما ترك أبا هريرة جائعاً مغشياً عليه ، مع قول الله تعالى في حق هؤلاء ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُ عَبْمُ مُ

وعليه ثوبان ممشقان) المِشْقُ : المغرة وهي نوع من الأصباغ والثوب الممشوق أي المصبوع بها .

قوله (فتمخط في أحدهما) قال محمود سامي بك في مختصره : إما استهزاء لزهوهما وإما لحاجته للمخط .

قوله (بخ بخ) : كلمة تقال عند تعظيم الإنسان لشيءٍ أو عند تعجبه منه أو إعجابه به ، وعند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة ، فيقال : بَغْ بَغْ . فإن فصلت خففت ونونت فتقول بَخ ٍ ، ويجوز فيها تشديد الخاء سواء أفردت أو كررت .

قوله (وإن لأخِرّ) : أي أسقط .

<sup>(\*)</sup> تكملة هذا الباب يأتي عند باب (رقم ٥٣).

النبيُّ ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم ، عن سليهان بن خرب ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الزهد ، النبيُّ ﷺ وقال : (حسن صحيح غريب) (٢٣٦٧) عن قتيبة ، كلاهما عن حاد بن زيد ـ به .

رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ [ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ ] مَغْشِيّاً عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، يَرَى أَنَّ بِي جُنُوناً ، وَمَا بِي جُنُونٌ ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ .

[٧٣] \_ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَى ضَفَفٍ .

قَالَ مَالِكُ : سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ مَا الضَّفَفُ ؟ فَقَالَ (٢) : أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ .

قوله (مغشياً عليّ) أي فاقد الوعي والقدرة على الحركة لضعف القلب بسبب الجوع ، وقد يحدث الغشى أيضاً من شدة الألم .

قوله (فيجيء الجائي) : الجائي اسم فاعل من جاء ، أي فيأتي الآتي .

قوله (فيضع رجله على عنقي ، يرى أن بي جنونـاً) كان من عـادتهم ذلك مـع المجنون والمصروع حتى يفيق .

قوله (على ضفف) الضفف: قلة المأكول وكثرة الأكلة ، وقيل كثرة الأيدي على الطعام ، والمعنى أنه ـ ﷺ ـ لم يشبع إلا بضيق وشدة ، أو ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذٍ لضرورة الإيناس والمجابرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ولحم) وما أثبتناه من ط وغيرها، وهو الصواب إن شاء اللَّه .

<sup>(</sup>٢) في ط : (قال) .

<sup>[</sup>٧٣] ـ مرسل حسن . تفرد به المصنف .

ورجاله ثقات غير جَعفر بن سليهان الضبعي فهو صدوق فالإسناد حسن ولكنه مرسل ، وسيأتي هنا (رقم ٣٧٧) من حديث قتادة عن أنس نحوه ، ويأتي تخريجه ثمّ إن شاء اللَّه تعالى .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آ [وفيه (٢) حديثان]

[٧٤] - حَـدَّثَنَا هَنَّـادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَـا وَكِيعُ ، عَنْ دَهْمَ ِ بْنِ صَـالِحٍ ، عَنْ حُجَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ (١) بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - يَكُلِيُّ - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَِجِيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَيْهِهَا .

قوله (خفين أسودين ساذجين): أي لا يخالطها لون غير السواد، والساذجين: أي غير منقوشين ولا شعر فيها .

(١) في الأصل : (عن أبي بريدة) وهو خطأ ، انظر تحفة الأشراف .

[٧٤] - حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٥٥) : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٢٠) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الخف الأسود ؛ وقال : (حسن) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٥٤٩) : كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في المسح على الخفين ، وأخرجه أيضاً (رقم ٣٦٢٠) : كتاب اللباس ، باب الخفاف السود ، كلهم من طريق دلهم بن صالح عن حجير ـ به . وقال أبو داود : (وهذا مما تفرد به أهل البصرة) .

قلت : وإسناده ضعيف ، فإن دلهم بن صالح ضعيف ، وحجير بن عبد الله الكندي وثقه ابن حبان وجهّله ابن عدي في (الكامل) ، والذهبي في (الميزان) و (المغني) و (الديوان) ، ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر : (مقبول) يعنى عند المتابعة وإلاّ فلين الحديث .

وللحديث طريق آخر يأتي ذكره ، وشاهد من حديث ابن عباس فالحديث حسن إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٣٥٢/٥) ، وابن سعد في طبقاته (١٦٩/٢/١) ، وأبو الشيخ في رأخلاق النبي من (١٣٣) وفي (طبقات أصبهان) (ج ٢ / ص ٢٧٧ / رقم ٢٤١) ، والعقيلي في (أخلاق النبي في (الكامل) (٣٥ص ٥٩٥) ، والبيهقي في (الآداب) (رقم ٧٧٧) ، والبيعقي في (الآداب) (رقم ٧٧٧) ، والمبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣١٥٠) ، والمزي في ترجمة (حجير بن عبد الله) ، كلهم من طريق دلهم عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة ـ به .

وله طريق آخر عند أبي الشيخ (ص ١٣٣) فقال : حدثنا أبو بكر البزار ، نا محمد بن مرداس الأنصاري ، نا مجمى بن كثير ، نا الجريري ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ، مثله .

ويحيى بن كثير هو أبو النضر صاحب البصري وهو ضعيف ، ومحمد بن مرداس ؛ ذكره ابن حبان في الثقات (١٠٧/٩) وقال : (مستقيم الحديث) ، وقال أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل (٩٧/٨) ـ : (هو ـــ [٧٥] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بِن أَبِي زَائِلَة ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةَ :

أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ \_ رَبِّ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ خُفَّيْنَ فَلَبِسَهُمَا .

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَن جَابِرٍ ، عَنْ عَـامِرٍ : وَجُبَّـةً فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخَـرَّقَا لَا يَـدْرِي النَّبِيُّ \_ أَذَكِي هُمَا أَمْ لَا . النَّبِيُّ \_ عَيْ عَـامِرٍ :

قَالَ أَبُو عِيسَى وأَبُو إِسْحَاقَ(١) هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ .

قوله (أَذَكيُّ): الهمزة للاستفهام، و (ذكيًّ) بوزن فعيل من الذكاة وهي الذبح، أي هل الجلد من حيوان ذبح أو مات ؟

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: المعنى أنه على أن الخفين اللذين أهداهما دحية الكلبي هل كانا من جلد المذكاة أو الميتة. وفيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب، وإن كان من الميتة. ا.ه. كلامه.

= مجهول) ، وقال عنه الحافظ : (مقبول) ، يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث .

قلت: التحقيق أن محمد بن مرداس هذا حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، وقول ابن حبان ها هنا معتبر ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، والرجل قد روى عنه جمع من الأئمة ، منهم البخاري في (جزء القراءة) ، وأبو بكر البزار ، وابن أبي عاصم ، وعبدان ، وغيرهم ، ولذا قال الحافظ الذهبي في الميزان (٣٢/٤) : وذكره ابن حبان في الثقات فأصاب ، ومن شاء البسط في درجات توثيق ابن حبان ، فليراجع قول الشيخ العلامة المعلمي ـ رحمه الله تعالى ـ في التنكيل (٤٣٧/١) ، فهذا الطريق يصلح في المتابعات . وللحديث شاهد : عن ابن عباس ذكره ابن عدي في الكامل (٩٧٦/٣) وقال : (لعل هذا الطريق خير من ذلك الطريق) .

(١) هكذا في ط على الصواب ، وفي الأصل : (هذا هو أبو إسحاق) .

[٧٥] ـ الإسناد الأول صحيح . أخرَجه المصنف في جامعه ، (رقم ١٧٦٩) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لُبْس الجُبَّة والحُفين وقال : (حسن غريب) عن قتيبة بهذا الإسناد سواء .

ورجال الإسناد الأول ثقات غير الحسن بن عياش . وثقه غير واحد وقال عنه عثمان بن سعيد الدارمي هو من أهل الصدق والأمانة ، والشيباني هو سليهان بن أبي سليهان ، فالحديث صحيح ، لكن الجزء الآخر ضعيف فإنه من طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ، أبو إسحاق في الإسناد هو الشيباني .

والحديث أخرج الشطر الأول منه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٣٣) من حديث الحسن بن عياش عن الشيباني عن عامر - به ، وأخرجه بطوله (ص ١٠٥) من طريق زهير بن معاوية عن جابر الجعفي عن عامر عن دحية الكلبي - به .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (١٢) حديثاً]

[٧٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ [الطيالسي](١) ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ [قَال : ](١) قُلْتُ لِأَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ :

كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ ؟ قَالَ : لَهُمَا قِبَالَانِ .

[٧٧] - حَدَّ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قِبَالَانِ مَثْنيُّ شِرَاكُهُمَا .

قوله (لهما قِبَالَانِ): القِبال بكسر القاف ، وتخفيف الموحدة: هو الزمام ، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل .

(ولها قبالان): أي في كل من النعلين قبالان.

فائدة : حكى المباركفوري ما قاله الجزري : كان لنعل رسول الله \_ ﷺ \_ سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ، ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه \_ ﷺ وهو الشراك .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) .

<sup>[</sup>٧٦] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب اللباس ، باب قبالان في نَعل ، ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً (٥٨٥٧) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في الانتعال (٤١٣٤) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في نعل النبي في وقال : (حسن صحيح) (١٧٧٣ ، ١٧٧٢) ، وأخرجه ابن ماجه في وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب صفة نعل رسول الله في (٥٣٦٧) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب صفة النعال (٣٦١٥) ، والحديث من طرق عن همام عن قتادة ـ به ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١/٢/٢) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٤) ، كلاهما من حديث قتادة عن أنس ـ به .

<sup>[</sup>۷۷] - صحيح . أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب صفة النعال (٣٦١٤) عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع ـ به .

[٧٨] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، [وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ :

أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَينِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ، قَالَ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنْسٍ أَنْهُمَا كَانَتَا نَعْلَيْ رسُولِ اللَّهِ - ﷺ - .

[٧٩] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ، ثَنَا سَعِيدُ (٤) بْنُ أَبِي سَعِيدٍ (٥) الْلَقْبُرِي ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيَّةَ قَالَ :

قوله (نعلين جرداوين): أي لا شعر عليهها ، استعير من أرض جرداء لا نبات فيها .

قوله (السِبْتِيَّة): نسبة إلى السبت، قال الحافظ في الفتح: قال أبو عبيد: هي المدبوغة . . . وقال الشيباني: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر، قلت: . . . وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن معناه القطع، فالحلق معناه .

<sup>=</sup> ورجاله رجال الشيخين ، وقال البوصيري في الزوائد (۱۵٤/۳) : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) ، وقال الحافظ في الفتح (۲۱۲/۱۰) : (بسند قوي) .

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/١/ ٦٦٦/) عن محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث مرسلاً . وكذا ابن أبي شيبة (٢٣١/٨) عن وكيع عن سفيان ـ مرسلاً . ويشهد للحديث ما سبق (رقم ٧٧) ، وما سيأتي (رقم ٧٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبته من تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي ط : (أبو داود أحمد الزبيري ، والصحيح ما أثبته من تحفة الأشراف وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد اللّه بن الزبير ، كما وردت به رواية البخاري . وانظر التقريب لابن حجر .

<sup>(</sup>٣) في ط : (النبي) .

<sup>[</sup>۷۸] - أخرَّجه البخاري في صحيحه ، كتاب فرض الخمس ، باب ما ذُكِرَ في درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه (٣١٠٧) ، وكتاب اللباس ، باب قبالان في نعل ، ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً (٥٨٥٨) من طريق عيسى بن طههان ـ به .

وقد أُخرجه ابن سُعد َ في الطبقات (١٦٧/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٦) ، من طريق عيسى بن طههان ـ به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (سعد) .

<sup>(</sup>٥) في ط : (سعيد بن سعيد) .

<sup>[</sup>٧٩] ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٦٦) : كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يسح على النعلين ، و (رقم ٥٨٥١) : كتاب اللباس ، باب النعال السبتية وغيرها ، وأخرجه مسلم في =

إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا .

[٨٠] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قِبَالَانِ .

[٨١] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ [قال] حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ ـ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ غُصُوفَتَيْنِ .

قوله (ويتوضأ فيها) : أي يتوضأ والرجل في النعل .

قوله (مخصوفتين): من الخصف وهو أن يظاهر النعل بعضها على بعض ثم يخرزها .

صحيحه (٢٥/١١٨٧ ، . . . ) : كتاب الحج ، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم سننه (رقم 1٧٧٢) : كتاب المناسك ـ الحج ـ باب في وقت الإحرام ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١١٧٧) : كتاب الطهارة ، باب الوضوء في النعل ، من طرق عن مالك عن المقبري ـ به ، والحديث فيه قصة لأربعة أشياء كان يفعلها ابن عمر وسُئل عنها وقد ساقه الشيخان بتهامه ، وفرّقه بعضهم مختصراً مقتصراً على موضع الحاجة منه ، وانظر ـ على سبيل المثال ـ النسائي في المجتبى (رقم ٢٧٦٠ ، ٢٩٥٠ ، ٢٩٥٠) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧٦٠) ، وتحقة الأشراف (رقم ٢٧٦٠)

وقد أخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (١٦٩/٢/١) ، وأبو الشيخ ، وغيرهمـا من حديث عبيــد بن تريج ــ به

[٨٠]- صحيح . تفرد به المصنف من هذا الوجه .

وإسناده حسن رجاله ثقات غير صالح بن نبهان مولى التوأمة فهو صدوق اختلط وقال ابن عدي وغيره لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج ، قلت : وهذا منها ، ويشهد لصحة الحديث ما سبق (رقم ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۸) ، وما يأتي (رقم ۸۷) وإن كان في سنده ضعف .

[٨١] حسن . أخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الزينة ، عن أبي بكر بن علي عن القواريري عن أبي أحمد الزبيري عن مفيان عن أبي إسحاق عن المبهم ـ به ، وأخرجه أيضاً عن محمد بن بشار عن يحيى وعبد الرحمن ـ فرقها ـ كلاهما عن سفيان عن السدي عن المبهم ـ به ، وقال الإمام النسائي : (هـذا هو الصواب ، والأول خطأ) ، كذا ذكره الحافظ المزي عنه ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٠٧٢٥) .

وفي إسناده ميهم لم يسم ورجاله ثقات غير إساعيل بن عبد الرحمن السدي فهو صدوق يهم ، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة وقد يخطىء في حديث الثوري ولكنه قد توبع وللحديث طريق آخر وشاهد من حديث أبى ذر .

والحديث أخرجه أحمد (٣٠٧/٤) ، وابن سعد (١٦٧/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٥) ، من حديث :

[٨٢] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ ، حَدَّفَنَا مَعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ : «لَا يَشْمِنَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً . (٨٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ(١) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ - نَحْوَهُ .

قوله (لينعلهم): أي ليلبسهما ، وقوله (ليحفهما جميعاً): أي ليخلعهما جميعاً كما في رواية . والنهي عن هذا لأنه تشبه بالشيطان والله أعلم فقد صح في الحديث: (إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة) . وانظر تخريجه والتعليق عليه في السلسلة الصحيحة (رقم ٣٤٨) للعلامة الشيخ الألباني حفظه الله .

= عمرو بن حريث ، وفي إسناده المبهم .

وأخرجه ابن سعد (١٦٧/٢/١) من طريق زياد بن فياض عن رجل أن النبي ﷺ «كان يصلي في نعلين محصوفتين» .

وأخرجه أحمد (٦/٥، ٢٨، ٣٦٣)، وابن سعد (١٦٧/٢/١)، وأبو الشيخ (ص ١٣٥)، من طريق مطرف عن أبيه . طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أخبرني أعرابي فذكره، وعن أبي الشيخ من طريق مطرف عن أبيه . وللحديث شاهد عند أبي الشيخ (ص ١٣٥) من طريق شعبة عن حميد بن هملال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : (رأيت رسول الله على يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر) . وفي إسناده محمد ابن سنان بن يزيد القزاز وهو ضعيف والباقي ثقات

وجُمَلَةُ الْقُولُ أَنَّ الحديث بهذه الشواهد حسن أو أعلى ، واللَّه أعلم .

[٨٢] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس ، باب لا يمشي في نعل واحدة (٥٨٥٥) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً ، والخلع من اليسرى أولاً ، وكراهة المشي في نعل واحدة (٦٨/٢٠٩٧) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس ، باب في الانتعال (٤١٣٦) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب اللباس ، باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة (١٧٧٤) وقال: (حسن صحيح) ، والحديث من طرق عن مالك بن أنس - به .

وسيأتي (رقم ٨٣) من هذا الوجه . وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص ٩١٦) في كتاب اللباس ، باب ما جاء في الانتعال ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ـ به .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٦١٧) من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ، ليخلعهما جميعاً أو ليمشي فيهما جميعاً) وإسناده حسن ، وقال البوصيري في الزوائد (١٥٤/٣) : (هذا إسناد صحيح) وفيه نظر لحال إبن عجلان .

وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٥٣٦٩) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : (إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها) ، وأخرجه أحمد من طرق عن أبي هريرة وانظر المسند (٢/ ٢٤٥ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٣١٤ ، ٤٢٠ ، ٤٣٠ ، ٤٤٣ ، ٤٧٧ ، ٤٨٠ ، ٤٩٧ ، ٥٢٨ ) .

(١) زاد في ط : (ابن أنس) .

[٨٣] - سبق تخريجه (رقم ٨٢) وهو صحيح .

[٨٤] - حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ مُوسِي ، حَدَّثَنَا مَعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ :

أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْ الْهُ عَنْ يَأْكُلَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ .

[٨٥] - حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ (ح) ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مِعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ النَّبِيَّ - عَالَ : «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَـزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى (') أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» .

[٨٦] - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْلَّنَى (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحْبَدُ ، ثَنَا أَشْعَثُ - هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا - ](٢) قَالَتْ :

[٨٤] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب النهي عن اشتهال الصهاء ، والاحتباء في ثوب واحد (٢٠٩٩) عن قتيبة عن مالك ـ به .

وقد ذكر الحافظ المزي أن المصنف أخرجه هنا في الشهائل عن قتيبة أيضاً ولم نجده وإنما هو عند مسلم في صحيحه . وأخرجه مسلم أيضاً (٧١/٢٠٩٥) ، وأبو داود (رقم ٤١٣٧) من طريق زهير عن أبي الزبير به . وقد نسبه المنذري للنسائي في الزينة ولم أره في المجتبى من حديث أبي الزبير عن جابر إلا بلفظ (نهى عن اشتمال الصهاء وأن يحتبى في ثوب واحد) .

والحديث في الموطأ في كتاب اللبـاس ، وأخرجـه أحمد (٣٩٣/٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٧ ، ٣٤٣ ، ٣٥٧ ، ٣٦٢ ، ٣٦٧) ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند أحمد (٣٢٢/٣) فزالت شبهة تدليسه . (١) في ط : (اليمين) .

[٨٥] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب اللباس ، باب ينزع نعله باليسرى (٥٨٥٦) . وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في الانتعال (١٣٩) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل (١٧٧٩) وقال : (حسن صحيح) ، والحديث من طرق عن مالك بن أنس ـ به .

وأخرجه مسلم (۲۰۹۷/ ٦٧) وابن ماجه في سننه (رقم ٣٦١٦) ، كلاهما من حديث محمد بن زياد عن. أبي هريرة ــ به .

ورواه أحمد في مسنده (۲ /۲۳۳ ، ۲۶۵ ، ۶۳۰ ، ۶۳۰ ، ۶۲۵ ، ۶۷۷ ، ۱۹۷۷) من غير وجه عن أبي هريرة .

(١) في الأصل : (حدثنا أبو موسى ، نا محمد بن المثنى . . . وهو خطأ واضح .

(٢) ما بين المعقوفين ليس في ط .

[٨٦] ـ سبق تخريجه (رقم ٣٤) وهو صحيح .

وقد أخرجه أحمد في مسنده (٩٤/٦ ، ١٣٠ ، ١٤٧، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ٢٠٢ ، ٢١٠) ، وابن سعد (١٦٨/٢/١) ، وغيرهما . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ .

[۸۷] ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَوْزُوقٍ ـ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ـ أَبُو مُعَاوِيَةً ـ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قِبَالَانِ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَأُوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدَاً وَاحِداً عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

قوله (التيمن): أي البدء باليمين.

قوله (ترجله) : على وزن تَفَعُّل من رجُّل ، وهو للشعر ، رجُّل الشعر أي سرَّحه .

[٨٧] ـ ضعيف . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

وفي إسناده عبد الرحمن بن قيس الضبي وهو متروك كذبه أبو زرعة وغيره ، وهشام هو ابن حسّان ، وهو من أثبت الناس في محمد وهو ابن سيرين ، وشيخ المصنف هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصري وهو صدوق له أوهام ، وللخبر طريق آخر ضعيف ، والشطر الأول صحيح لطرقه وشواهده ، وانظر ما سبق (رقم

وقد رواه البزار (رقم ٢٩٦١ ـ كشف) عن محمد بن مرزوق بهذا الإسناد سواءً مختصراً ، ولفظه (كانت لنعل النبي ﷺ قبالان) . وهذا الشطر صحيح لشواهده كها سبق .

وله طريق آخر فقد أخرجه الطبراني في الصغير (٩٢/١) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بتهامه .

ورواه ابن عدي في الكامل (١٣٧٥/٤) من هذا الوجه مختصراً بلفظ (كان نعل رسول اللَّه ﷺ لها قبالان) ، وانظر ما سبق هنا (رقم ٨٠) .

وفي الإسناد صالح بن نبهان أبي صالح مولى التوأمة وفيه ضعف لاختيلاطه ، وقيال عنه الحافظ : (صدوق اختلط) ، وقال ابن عدي : (لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً ، . . . ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ممن سمع منه قديماً . . ) ، لكن نقل الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال : (سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيراً ، وروى عنه منكراً) ، والله أعلم .

وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٨/٥) وقال : (رواه الطبراني في الصغير، والبزار باختصار،، ورجال الطبراني ثقات) .

وقد أُخرَجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣١) حدثنا حفص بن هشام عن ابن سيرين : (أن نعل النبي ﷺ كان لها قبالان ونعل أبي بكر وعمر) .

وسنده صحيح لكنه مرسل.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَم ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٨) أحاديث]

[٨٨] - حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَـيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ وِهْبٍ ، عَنِ يُونُس ِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

[٨٩] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مَرَ :

أَنَّ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ .

ـ قَالَ أَبُو عِيسَى : أَبُو بشْرٍ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ (١) .

قوله (فصّه حبشياً): بفتح الفاء وضمها وكسرها ، والمراد به ما ينقش عليه اسم صاحبه وإنما كان حبشياً لأن معدنه بالحبشة ، فإنه كان من جزع وهو خرز فيه بياض وسواد ، أو من عقيق ومعدنها بالحبشة .

قوله (من وَرِق) : أي من فضة .

<sup>[</sup>۸۸] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس، باب (٤٧) (٥٨٦٨) وأخرجه مسلم في محيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب خاتم الوَرِق فصه حبثي (٢١/٢٠٩٤، ٦٢ ، ٦٢ ، ٦٢ مكرر) وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحاتم ، باب ما جاء في اتخاذ الحاتم (٢٢١٦) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب اللباس ، باب ما جاء في خاتم الفضة وقال: (حسن صحيح غريب) (١٧٣٩) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الزينة ، باب صفة خاتم النبي و نقشه (٢٧٧٥، ، باب صفة خاتم النبي و نقشه (٢٧٧٥، ، على محلوم و ٢٧٤٥) وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب اللباس ، باب نقش الخاتم (٣٦٤١) ، وباب من جعل فص خاتم على كفه (٣٦٤٦) ، وباب من جعل فص خاتم على كفه (٣٦٤٦) ، كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١٦٢/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٢٩) ، من طريق يونس عن ابن شهاب ـ به . وأخرجه أحمد (٩٩/٣ ، ٢٠٩ ، ٢٢٥) وفي مواضع أخر من طرق .

<sup>(</sup>١) في ط : (وحشي) وهو خطأ .

<sup>[</sup>٨٩] ـ صحيح . أخرجه النسائي في سننه : كتاب الـزينة ، بـاب نزع الحـاتم عند دخــول الحلاء =

[٩٠] - حَـدَّ ثَنَا نَحْمُ ودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنَـا(١) حَفْصُ بْنُ عُمَـرَ بْنِ عُبَيْدٍ - هُـوَ الطَّنَافِسِيُّ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ [أبو خيثمة] ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ [بن مالك] قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ(٢) - عَنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ مِنْهُ .

[٩١] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ :

لَّمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ (٣) \_ ﷺ \_ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا

قوله (فصه منه): الضمير في منه (يعود للخاتم)، ومن للتبعيض، أي فصه بعض الخاتم، ولعل الخاتم كان مربعاً فهذا أقرب للنقش فيه.

وهذا بظاهره يخالف الحديث المتقدم (رقم ٨٨) : (وكان فصه حبشياً وأجاب الحافظ بحمله على التعدد ، أو على لون الحبشة واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٥٢١٨) ، باب طرح الخاتم وترك لبسه (٢٩٢) عن قتيبة بتهامه .

وإسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري .

وقد أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/٢ ، ٩٦ ، ١٢٧) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٠) ، وابن سعد في الطبقات المراحرا) ، كلهم من حديث أبي عوانة عن أبي بشر ـ به ، بأتم مما هنا وفيه زيادة : (ولا يلبسه) عند أحمد وأبي الشيخ خلافاً لما ذكره شيخنا الجليل ـ حفظه الله ـ العلامة الألباني في مختصر الشهائل (رقم ٧٧) ثم حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، لأنه جاء من طرق عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (اتخذ خاتماً من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر . . .) الحديث وسيأتي هنا (رقم ٩٥) . ويمكن الجمع بأنه كان له خاتمان أحدهما لطبع الكتب والمراسيل والآخر كان يلبسه ، ويحمل قوله : (في يده) في الطريق الآخر (رقم ٩٥) بأن معناه في حوزته ثم في حوزة أبي بكر ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ط: (قال) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (النبي).

<sup>[90] -</sup> صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الخاتم ، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (٢٦١٧) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم وقال : (حسن صحيح غريب) (١٧٤٠) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب صفة خاتم النبي ﷺ (٥٢٠٠) . كلهم من طريق زهير بن معاوية الجعفى عن حميد ـ به .

وقد أخرجه أحمد (٢٦٦/٣) ، وابن سعد (١٦٢/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٠) ، كلهم من حديث زهير عن حميد عن أنس ـ به . وله طريق آخر عند أبي الشيخ عن حميد ـ به .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٧٠) من حديث معتمر عن حميد ـ به ، وذكر تصريح حميد بالساع من أنس معلقاً وذكر وصله الحافظ في تغليق التعليق ، وفي الفتح في المواقيت . (٣) في ط : (رسول الله) .

<sup>[</sup>٩١] ـُ أُخرَجه مسْلُم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتمًا ، لما أراد أن =

كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ .

[٩٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِي، ثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ (١) \_ ﷺ - (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ ، وَ (رَسُولُ) سَطْرٌ وَ (اللَّهِ) سَطْرٌ .

[٩٣] - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ - أَبُو عَمْرٍو - أَنْبَأَ نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ [بن مالك] :

أَنَّ النَّبِيَّ - يَكَيُّهُ - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَم ، فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ - يَكَيُّهُ - خَاتَمَا حَلقَتُهُ فِضَّةٌ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . رَسُولُ اللَّهِ . رَسُولُ اللَّهِ .

قوله (صاغ) : الصائغ صانع الحلي ، أي أمر النبي ـ ﷺ ـ من يصوغ له خاتماً .

= يكتب إلى العجم (٥٧/٢٠٩٢) عن أبي موسى عن معاذ بن هشام ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في ختم الكتاب وقال : (حسن صحيح) (٢٧١٨) عن إسحاق بن منصـور بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٧٥ ، طرفه رقم ٦٥) ، ومسلم (٥٦/٢٠٩٢) ، والنسائي في سننه (رقم ٥٠٠) ، ثلاثتهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ : (لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم . . . ) ، وانظر تفسير النسائي (رقم ٥٣٢) بتحقيقنا .

وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٢١٤) من حديث سعيد عن قتادة عن أنس\_به .

وأخرجه أحمد (١٦٨/٣ ـ ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٨٠ ـ ١٨١ ، ١٩٨ ، ٢٢٣ ، ٢٧٥) ، وابن سعد في الطبقات (١٦٢/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٣١) ، ثلاثتهم من حديث أنس .

(١) في ط : (رسول الله) .

[۹۲] - آخرجه البخاري في صحيحه : كتاب فرض الخمس ، باب ما ذُكِرَ من درع النبي على وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه (٣١٠٦) ، وكتاب اللباس ، باب هل يُجعلُ نقش الخاتم ثلاثية أسطر ؟ (٥٨٧٨ ، ٥٨٧٨) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في نقش الخاتم وقال : (حسن صحيح غريب) (١٧٤٧ ، ١٧٤٧) ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) ، كلهم من طريق الأنصاري عن أبيه ـ به . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١٦٤/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٣٢) ، كلاهما من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه ـ به .

وله طريق آخر عن ثمامة عن أنس ـ به ، وقد أخرجه أبو الشيخ (ص ١٢٨) وغيره .

[تنبيه] قال الحافظ المزي عن إسناد المصنف في الشمائل : (عن محمد بن يحيى وغير واحد عن الأنصاري عن أبيه . . . ) .

[٩٣] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب في اتخاذ النبي ﷺ حَامَاً ، لما أراد أن يكتب إلى العجم (٥٨/٢٠٩٢) ، عن نصر بن علي الجهضمي عن نوح بن قيس ـ به . [98] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَنَا(١) سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَن ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ](٢) . أَنَّ النَّبِيَّ - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

[90] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

ا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَ [\_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_] حَتَّى وَقَعَ فِي بِنْرِ وَ [\_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_] حَتَّى وَقَعَ فِي بِنْرِ أَرِيسٍ ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

قوله (أريس) : بفتح الهمزة وكسر الراء ؛ بوزن أمير بالصرف وعدمه ، وهي بئر بحديقة قريبة من مسجد (قباء) ، ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس وهو الفلاح بلغة أهل الشام .

(١) في ط: (حدثنا) . (٢) ما بين المعقوفين ليس في ط.

[92] - ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطهارة ، باب الخاتم يكون فيه ذكر اللّه تعالى يدخل به الخلاء (٢١٩) وقال أبو داود : (هذا حديث منكر) . وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين وقال : (حسن غريب) (١٧٤٦) ونقل المزي قوله : (حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (٢١٣٥) ونقل المزي عنه أنه قال : (هذا حديث غير محفوظ) وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الطهارة وسننها ، باب ذكر اللّه عز وجل على الخلاء ، والخاتم في الخلاء (٣٠٣) ، كلهم من طريق ابن جريج عن الزهري - به .

وَرجاله ثقات إلا أنَّ عبد الملك بن جريج مدلس وقد عنعنه ، وقد أخرجه الحاكم (١٨٧/١) من طريق يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري مرسلًا .

والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ١٢٥) ، والحاكم في مستدركه (١٨٧/١) ، كلاهما من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج ـ به .

وأخرج ابن سعد في الطبقات (١٦٤/٢/١) بسند صحيح عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء ، فقال أولم يكن في خاتم رسول الله ﷺ آية من كتاب الله ؟ (يعني : محمد رسول الله) .

(٣) ليست في الأصل . (٤) ما بين المعقوفين ليس في ط .

[90] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٧٣): كتاب اللباس ، باب نقش الخاتم ، عن محمد بن سلام ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب لبس النبي على خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله ، ولبس الخلفاء له من بعده (٢٠٩١/٥٥) ، عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن غير ، ثلاثتهم عن عبد الله بن غير الهمداني عن عبيد الله ـ به .

وقد أخرجه أحمد (٢٢/٢) ، وأبو داود (رقم ٤٢١٨) ، والنسائي (رقم ٢٩٣٥) ، والبيهقي في سننه (١٤٢/٤) ، كلهم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ـ به .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمينِهِ [وفيه (١٠) أحاديث]

[٩٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ (١) بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالاً : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِللَّلٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْ ٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْ ٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] .

أَنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ في يَمينهِ

[٩٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى ، أَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ سُرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَرٍ - نَحْوُهُ .

[٩٨] ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَـارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَـةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ : جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

(١) في الأصل وفي ط : سهيل وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف للمزي وتهذيب التهـذيب لابن حجر .

[97] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الخاتم ، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (٤٢٢٦) من طريق ابن وهب ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، باب موضع الخاتم من اليـد (٥٢٠٣) ؛ وسيأتي هنا (رقم ٩٧) ؛ من طريق يجيئ بن حسّان ، كلاهما عن سليان بن بلال ـ به ،

وإسناده حسن ، رجالـه كلهم ثقات غير شريك بن عبـد اللّه بن أبي نمـر فهـو صدوق يخـطىء ، عبد اللّه بن عبد الرحمن هو الدارمي ، ويشهد لصحة الحديث ما يأتي (رقم ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٠٥) ، وله شواهد أخرى وانظر الفتح (٣٢٦/١٠ ، ٣٢٣) .

والحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص ١٢٦) من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان ـ به . وقد صححه ابن حبان كها قال الحافظ في الفتح (٣٢٦/١٠) .

وفي الباب عن عائشة وأبي أمامة وأبي سعيد وأبي جعفر الباقر وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا . (٢) في ط : (حدثنا) .

[٩٧] ـ سبق تخريجه (رقم ٩٦) .

[٩٨] - حسن . ؛ أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٤٤) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس =

[99] - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ مُـوسَى (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَـيْرٍ ، إَبْـرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ : الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَنَّ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَنَّ نَبِي اللَّهِ (٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ (٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) عَنْ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

[١٠٠] - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ :

= الخاتم في اليمين عن أحمد بن منيع بهذا الإسناد سواء ؛ وقال : (وقال محمد ـ يعني البخاري ـ : هذا أصح شيء روي في هذا الباب) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٥٢٠٤) : كتاب الزينة ، باب موضع الخاتم من اليد ، عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة ـ به .

وفي سنده لين ، رجاله ثقات غير ابن أبي رافع \_ وهو عبد الرحمن بن أبي رافع ، روي عنه حماد بن سلمة وقال عنه ابن معين : (صالح) ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) \_ يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث ، وأفرط الشيخ شعيب فقال عنه مجهول في شرح السنة ، وظن الشيخ الألباني أن ابن أبي رافع هو عبيد الله \_ وهو ثقة \_ فقال في الإرواء (٣٠٢/٣ ، ٣٠٣) : و(إسناده صحيح) ، والصواب أنه عبد الرحمن بن أبي رافع كها جاء مصرحاً به في بعض طرقه ، وكها يعلم من تحفة الأشراف للمزي وباقي كتب الرجال . ولهذا الحديث طريق آخر يأتي (رقم ٩٩) ولكن فيه متروك ، وطريق آخر عند أبي الشيخ فيه متهم . ولكن يشهد للحديث ما سبق (رقم ٩٩) ، وما سيأتي .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٤/١ ، ٢٠٥) ، وأبو الشيخ (ص ١٢٤) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٦٦ ، ١٧) ، ثلاثتهم من طريق حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع ـ به ، وقد صرح بأن اسمه عبد الرحمن في رواية أبي الشيخ ، وفي الطريق الثاني للبغوي (رقم ٤١٤٣) .

(١) في الأصل : موسى بن يحيى ، وهو خطأ والتصحيح من ط وتحفة الأشراف .

(٢) في ط: أنه.

[99] ـ حسن بشواهده . أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب اللباس ، باب التختم باليمين (٣٦٤٧) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ـ به .

وهذا إسناد ضعيف جداً ، فإن إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك ، عبد اللَّه بن محمد بن عقيـل صدوق في حديثه لين .

وقد أخرجه أبو الشيخ (ص ١٢٤) من طريق ابن نمير عن إبراهيم بن الفضل عنه ـ به .

وله طريق آخر فقد أخرجه أبو الشيخ أيضاً من طريق عبد الرزاق نا يحيى بن العلاء عن ابن عقيل ـ به . وفي إسناده يحيى بن العلاء البجلي وقد رمي بالوضع . وجملة القول أن الحديث من هذا الوجه لا تقوم به حجة ، والطريق الأول (رقم ٩٨) أقواها وفيه ما فيه فالحديث بشواهده ثابت .

[١٠٠] ـ إسناد ضعيف جداً . تفرد به المصنف .

ورجاله ثقات غير عبد اللَّه بن ميمون القداح فهو منكر الحديث متروك .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ١٢٤) من طريقين عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر - به . وحرام بن عثمان هذا هو الأنصاري السلمي قال عنه أبو حاتم : منكر الحديث متروك الحديث ، وضعفه أبو زرعة ، وقال عنه الشافعي : (الحديث عن حرام بن عثمان ؛ حرام) ، وأبو عتيق هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وهو ثقة . وجملة القول إن طرق حديث جابر لا تقوم بها الحجة ولكن متن الحديث ثابت صحيح بما سبق وما سيأتي وانظر (رقم ٩٦) .

أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَلِيَّةً \_ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

[١٠١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ الرَّاذِيُّ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلاَ إِخَالُهُ ، إلاَّ قَالَ : عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلاَ إِخَالُهُ ، إلاَّ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

[۱۰۲] - حَدَّثَنَا [مُحَمَّدً] (١) بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

قوله (إخاله) : بكسر الهمزة ؛ أي أظنه ، والقائل هو الصلت .

[101] - حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٢٢٩) : كتاب الخاتم ، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار؛ من طريق يونس بن بكيرعن ابن إسحاق به ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ؛ عن محمد بن حميد الرازي بهذا الإسناد ؛ وقال : (حسن صحيح) (١٧٤٢) ونقل المزي قوله : (حسن) .

وشيخ المصنف حافظ ضعيف ولكنه قد توبع ، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط وهو ثقة ، ومحمد بن إسحاق بن يسار صدوق يدلس ولكنه قد صرح بالرؤية بما يوجب الاتصال في رواية أبي داود فزالت شبهة تدليسه ، والصلت بن عبد الله هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة ، ويشهد للمرفوع منه ما مضى وما سيأتي ، وله طريق آخر عند أبي الشيخ عن ابن عباس ، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى . وقال الترمذي في جامعه عقب الحديث : (قال محمد بن إسماعيل ـ البخاري ـ حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح) .

والحديث رواه أبو الشيخ (ص ١٢٤) ، والمزي في تهذيبه في ترجمة (الصلت) ، من طرق عن محمد بن إسحاق عن الصلت ـ به .

ولـه طريق آخـر عنـد أبي الشيخ (ص ١٢٤) من طريق العبـاس بن الفضـل عن القـاسم عن أبي حـازم عن ابن عباس (أن النبي (ﷺ) كان يتختم في بمينه) . والعباس بن الفضل متروك .

(١) زيادة من ط

[١٠٢] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله ، ولبس الخلفاء له من بعده (٢٠٩١) وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الخاتم ، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (٢١٩) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الزينة ، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ما جاء في النباد موضع الفص (٢٨٨) وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب اللباس ، باب نقش الخاتم (٣٦٣٩) ، كلهم من طريق سفيان عن ابن موسى ـ به .

وقد أخرجه البخاري وعيره ، وانظر ما سبق (رقم ٩٥) من حديث نافع عن ابن عمر .

أَنَّ النَّبِي - ﷺ - الَّخَذَ خَاتَمَاً مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ - مَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِنْرِ أُريسٍ .

[١٠٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ـ ](١) يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا .

قوله (وجعل فصه مما يلي كفه) : أي في قبضته إذا قبض يـده ، ويؤيده روايـة النسائي في الموضعين ؛ (ثم جعل فصّه في بطن كفه) .

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: لم يأمر النبي ـ على في ذلك بشيء ، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها ، وقد عمل السلف بالوجهين ، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به ـ على ـ ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب .

قوله (ونهى أن ينقش أحد عليه) : أي نهى أن يتخذ أحد غيره ـ ﷺ ـ خاتماً ويجعل نقشه مثل نقش خاتمه ـ ﷺ ـ .

قال النووي : سبب النهي أنه على الله على الخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم ، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل .

<sup>(</sup>١) ليس في ط.

<sup>[</sup>١٠٣] - إسناد جيد إلى محمد بن علي . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لُبس الخاتم في اليمين (١٧٤٣) عن قتيبة بهذا الإسناد ، وقال : (حسن صحيح) ونقل المزي قوله : (صحيح) .

وإسناده قوي ، جعفر بن محمد هو ابن علي وهو صدوق ، وحاتم بن إسماعيل : صحيح الكتاب قيل إنه يهم ، وهو موقوف ، لكنه منقطع فإن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جديه . واخرجه ابو الشيخ (ص ١٢٧) من طريق سليهان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان رسول الله على وأبو بكر وعمر وعلى والحسن والحسين رضي الله عنهم كلهم يتختمون في اليسار . وهو مرسل . وقد وردت أحاديث تدل على جواز التختم في اليسار فمنها :

ما أخرجه مسلم في صحيحه (٦٣/٢٠٩٥) ، والنسائي (رقم ٥٢٨٥) ، وأحمد (٢٦٧/٣) ، وابو الشيخ (ص ١٢٧) ، والبيهقي في سننه (١٤٢/٤) ، والبغسوي في شرح السنة (ج ١٢/ ص ٦٨ / رقم ١٤٤٣ ، ٣١٤٧) كلهم من حديث حماد عن ثابت عن أنس قال : (كان خاتم النبي في هذه وأشار إلى الخنصر من يده البسرى) .

وأخرج أبو داود في سننه (رقم ٤٢٢٨) بسند صحيح عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى ، وقد روي مرفوعاً كما عند أبي داود (رقم ٤٢٢٧) ، وأبو الشيخ (ص ١٢٧) ، كلاهما من طريق =

[١٠٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - وَهُـوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ \_ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكِ :

أَنَّ النَّبِيَّ (١) \_ ﷺ \_ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمينِهِ .

ـ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَنس ِ ، عَنِ النَّبِيِّ ـ يَشِيُّ ـ نَحْوَ هَذَا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ] (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ \_ عَيْ النَّبِيِّ \_ عَيْقٍ \_ [أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ] (٣) فِي يَسَارِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ لاَ يَصِعُ أَيْضًا .

وجملة القول أن الغالب هو تختم الرسول ﷺ باليمين وهو الأفضل ، وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كهاثبت في بعض الأحاديث ، والله تعالى أعلم .

(١) في ط: (أنه).

(٢) زيادة من ط .

(٣) في الأصل : (تختم) وما أثبتناه أوفق للمعنى ، وهو المثبت في ط .

[ **١٠٤] ـ رجاله ثقات** . أخرجه النسائي في سننه (رقم ٢٨٣٥) : كتاب الزينة ، باب موضع الخاتم ، عن محمد بن عامر عن محمد بن عيسى ـ به .

ورجاله ثقات ، لكن قال الأثرم عن أحمد : عبّاد مضطرب الجديث عن سعيد بن أبي عروبة ، وللحديث طريق أخرى كما سيأتي بغير هذا اللفظ ، وسيأتي المحفوظ في هذه الروايات ِ

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (ج ٥/ص ٤٢٧) ، ومن طريقه أبو الشيخ (ص ١٢٥) ، من حديث محمد بن عيسى بن الطباع عن عباد بن العوام ـ به .

وقد أخرجه أبو الشيخ (ص ١٢٥) من طريق أبي عبيد الحمصي عن شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة عن أنس (أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره) ، وأبو عبيد هو محمد بن حفص الوصابي وقد ضعفه ابن منده ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب ، وقال أبو حاتم : أدركته وأردت قصده والسياع منه فقال لي بعض أهل حمص ليس بصدوق .

وقد أخرجه النسائي (رقم ٢٨٤ه) بسند جيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : (كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي ﷺ في إصبعه اليسرى) . وأخرجه أبو الشيخ (ص ١٢٧) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال : (كان خاتم النبي ﷺ في خنصره اليسرى) . وسعيد بن بشير الأزدي ضعيف .

وله طريق آخر عن ثّابت عن أنس في تختمه ﷺ في اليسرى ، وانظر تخـريج الحـديث السابق (رقم ١٠٣) . فالمحفوظ في هذا الحديث هو التختم في اليسرى كها قال الدارقطني وغيره ، ولا ينفي ذلك ثبوت التختم في اليمين = التختم في اليمين =

<sup>=</sup> عبد العزيز بن أبي روّاد ـ صدوق ربما وهم ـ عن نافع عن ابن عمر : (أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره ويجعل فصه في باطن كفه) ، وهذه الرواية شاذة واللّه أعلم والمحفوظ رواية (يمينه) كما في الصحيحين وغيرهما من طرق عن نافع عن ابن عمر ، وانظر فتح الباري .

[١٠٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه ٱلْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهَ مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ [رَسُولُ اللَّه](١) \_ عَلَيْهِ \_ وَقَالَ : «لَا أَلْبَسُهُ أَبَداً» فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

واليسار. وفي الجمع بين هذه الأحاديث قال البيهقي في السنن والأدب: (يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة)، وقال الحافظ في الفتح (٣٢٧/١٠): (ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الإستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة) وانظر بقية الأقوال في الفتح، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على جواز الأمرين. (١) ما بين المعقوفين ليس في ط.

<sup>[100]</sup> أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام (٥٣/٢٠٩١ مكرر) ، من طريق أنس بن عياض عن موسى بنَ عقبة ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في لُبس الخاتم في اليمين ؛ عن محمد بن عبيد المحاربي بهذا الإسناد سواء ؛ وقال : (حسن صحيح) (١٧٤١) .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٨٦٥) ، وأحمد (١٥٣/٢) ، وأبو الشيخ (ص ١٣١) ، وأبو داود (رقم ٤٢١٨) ، وابن سعد في الطبقات (١٦١/٢/١) ، كلهم من حديث نافع عن ابن عمر ـ به . وقد زاد البخاري وغيره في رواية : (ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة) .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٥) أُحَاديث]

[١٠٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ِ قَالَ :

كَانَتْ(١) قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ مِنْ فِضَّةٍ .

قوله (قبيعة سيف) : بفتح القاف ؛ ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما أو هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف .

(١) في الأصل : (كان) ، وما أثبتناه من جامع المصنف والتحفة وغيرهما .

[١٠٦] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٥٨٣) : كتاب الجهاد ، باب في السيف يُحلى ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٦٩١) : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في السيوف وحليتها وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٥٣٧٤) : كتاب الزينة ، بـاب حلية السيف وقـال النسائي في الكبرى : (وهذا حديث منكر) ، كلهم من طريق قتادة عن أنس .

ورجال إسناده ثقات كلهم غير أن جرير بن حازم في حديثه عن قتادة ضعف؛ قاله ابن معين وغيره ، وأيضاً قتادة مدلس وقد عنعن ولكن يخفف من هذه العنعنة أن في إحدى الطرق الراوي عنه همّام وهو ثبت في قتادة ، ولكن للحديث طرق عن أنس وشواهد يصح بها كها سيأتي . والحديث أخرجه الدارمي (٢٢١/٢) ، وابن سعد في الطبقات (١٧٢/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٤٠) ، والطحاوي في (مشكل الأثار) (١٢/ ٢١) ، وابن عدي في (الكامل) (٢ / ص ٥٥٠) ، والبيهقي في سننه (١٤٣/٤) ، والبغوي في مشرح السنة (ج ١٠ / ص ٣٩٧) ، كلهم من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس - به . وقد أعله أبو داود والدارمي والبيهقي بأن هشام الدستوائي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري مرسلاً ، كما سيأتي (رقم ١٠٧) ، فقال أبو داود : (أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والبقية ضعاف) - يعني المرسل - ، وقال الدارمي : (وزعم الناس أنه هـو المحفوظ) ، وقال البيهقي عن الطريق الموصول : (تفرد به جرير بن حازم) ، وليس كها قال فقد تابعه همام وأبو عوانة عن قتادة ؛ فقد أخرجه النسائي في سننه (رقم ١٣٧٤) من طريق جرير وهمام ، والطحاوي من طريق همام وأبي عـوانة ، ثلاثتهم عن قتادة - به ، فثبت الحديث موصولاً ، على أن الحديث قد ورد من طريق آخر ؛ فقد أخرجه أبو ثود في سننه (رقم ٢٥٨٥) ، والطحاوي ، وأبو الشيخ (ص ١٤٠) ، والبيهقي (١٤٣٤) ، كلهم من طريق داود في سننه (رقم ٢٥٨٥) ، والطحاوي ، وأبو الشيخ (ص ١٤٠) ، والبيهقي (١٤/٣٤) ، كلهم من طريق عثمان بن سعد عن أنس - به ، وعثمان بن سعد ضعيف كها في التقريب . أما الطريق المرسل فقد أخرجه =

[١٠٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ :

كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ - مِنْ فِضَّةٍ .

[١٠٨] - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرِ ، عَنْ هُودٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ - عَنْ جَدِّهِ قَالَ :

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةً .

قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً .

[١٠٩] - حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْخَدَّادُ(١) ، عَنْ

<sup>=</sup> المصنف هنا (رقم ١٠٧) ، وأبو داود (رقم ٢٥٨٤) ، والنسائي (رقم ٥٣٧٥) ، وابن سعد (١٧٢/٢/١) ، والبيهقي (١٤٣/٤) ، كلهم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري - به مرسلاً ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل .

وللحديث شواهد فمنها ما يأتي هنا (رقم ١٠٨) من طريق طالب بن حجير بإسناده .

<sup>\*</sup> وما أُخرجه النسائي (رقم ٥٣٧٣) عن عمران بن يزيد عن عيسى بن يونس ـ هو ابن أبي إسحاق السبيعي ـ عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال : (كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة) ، وهذا سند جيد قوى ، رجاله ثقات غير عمران بن خالد بن يزيد فهو صدوق .

<sup>\*</sup> وما أخرجه أبو الشيخ والبيهقي من طريق محمد بن حمير عن أبي الحكم عن مرزوق الصيقل ، وعن جعفر بن محمد عن أبيه ، أخرجه ابن سعد وأبـو الشيخ ، وكـذا عندهما من طريق جـابر الجعفي عن الشعبي ــ به .

<sup>[</sup>۱۰۷] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۰۱) .

<sup>[</sup>١٠٨] - ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في السيوف وحليتها ؛ عن أبي جعفر محمد بن صدران البصري بهذا الإسناد ؛ وقال : (حسن غريب) (١٦٩٠) ونقل المزي قولـه : (غريب) .

وفي إسناده هود بن عبد الله قال عنه ابن القطان (مجهول) ، وقال الذهبي في الميزان : (لايكاد يعرف) وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث . وشيخ المصنف هو محمد بن إبراهيم بن صدران المؤذن وهو صدوق ، وكذا طالب بن حجير صدوق وجد هود هو مزيدة وهو جده لأمه وهو صحابي قليل الحديث .

والحديث أخرجه أبو الشيخ (ص ١٤٠) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن نا محمد بن صدران - به . (١) في ط: (الحدادي) وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه من الأصل ، انظر تحفة الأشراف ، وجامع

<sup>[1.9]</sup> ـ ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٦٨٣) : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في صفة =

عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ . وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَى حَنفِيّاً .

سَعْدٍ - بَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . فَنُ مُكْرَم الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

قوله (حنفياً) : أي على هيئة سيوف بني حنيفة ، قبيلة مسيلمة لأن صانعه منهم ، أي يعمل كعملهم وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوفِ .

سيف رسول اللَّه ﷺ ، عن محمد بن شجاع عن أبي عبيدة الحداد بهذا الإسناد ؛ وقال : (غريب) .

وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب وقد تكلم فيه يحيى القطان من قبل حفظه وضعفه غير واحد ولذا قال عنه الحافظ في التقريب : (ضعيف) ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، أبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن واصل السدوسي وهو ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة . وللحديث طريق آخر سيأتي (رقم ١١٠) عن عثمان بن

والحديث أحرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (ج ١٠ / ص ٣٩٨ / رقم ٢٦٥٧) من طريق الترمذي ـ

<sup>[</sup>۱۱۰] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۰۹) .

## بَـابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهِ عَلَيْهُ ـ اللَّهِ عَلَيْهُ ـ اللَّهِ عَلَيْهُ ـ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ـ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

[١١١] - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ ، عَنْ جَدِّهِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ \_ عَلِيَّة \_ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعَدَ<sup>(١)</sup> النَّبِيُّ \_ عَلَى الصَّخْرَةِ .

قَالَ : فَسَمِعْتُ (٢) النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ يَقُولُ : «أَوْجَبَ طَلْحَةُ» .

قوله (أوجب طلحة) : طلحة هو ابن عبيد اللّه القرشي أحد المبشرين بالجنة والستة أصحاب الشورى ، قتل طلحة سنة ٣٦ هـ يوم الجمل وهو ابن ٦٤ سنة ، ومعنى (أوجب) أي وجبت له الجنة .

<sup>(</sup>١) في ط : (وصعد) .

<sup>(</sup>٢) في ط : (سمعت) .

<sup>[111] -</sup> حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٦٩٢) : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الدرع ، وقال : (حسن غريب) ، وكتاب المناقب (رقم ٣٧٣٨) ، باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقال : (حسن صحيح غريب) ، ونقل المزي قوله : (حسن غريب) ، كلاهما عن أبي سعيد الأشج بهذا الإسناد .

ورجاله ثقات غير يونس بن بكير فهو صدوق يخطىء وقد توبع ، ومحمد بن إسحاق صــدوق يدلس ولكنه قد صرح بالتحديث في السيرة وعند أحمد وابن حبان والحاكم فالإسناد حسن .

والحديث أخرجه ابن هشام في السيرة (٢١/٣) ، وأحمد (١٦٥/١) مختصراً ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٢١٢ ــ موارد) ، والحاكم في مستدركه (٣٥/٣ ، ٣٧٤) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، ومن طريقه البيهقي في سننه (٤٦/٩) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٤ / ص ١١٩ / رقم ٣٩١٥) ، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير ـ به . وسقط ==

[١١٢] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ<sup>(١)</sup> ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيـدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِي اللَّهِ مِ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُما .

قوله (درع): بكسر الدال، وهو هنا جبة من حديد، ويسمى الزرد يصنع حلقاً وهو من ملابس الحرب.

قوله (ظاهر بينهما): أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى ، كأنه من التظاهر والتعاون أو كأنه جعل إحداهما ظهارة والأخرى بطانة . ولبس الدرعين يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو .

<sup>:</sup> عند أحمد (عن أبيه عن جده) ، والحديث ليس على شرط مسلم لأنه إنما أخرج له متابعة .

ولبعضه شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة ؛ أخرجه الحاكم (٣٧٦/٣) وصححه على شرط مسلم أيضاً! وتعقبه الذهبي بقوله : (لا والله وإسحاق قال أحمد متروك) ، وإسحاق هو ابن يحيى بن طلحة وهو ضعيف كما في التقريب .

وانظر مسند الهيثم بن كليب (رقم ٢٢ ـ ٢٥) ، والجهاد لابن مبارك (ص ٧٥) ، وانظر (الفصول) ص ٧٦ بتحقيقي .

<sup>[</sup>۱۱۲] ـ صحیح . أخرجه ابن ماجه (رقم ۲۸۰٦) : كتاب الجهاد ، باب السلاح ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب السير كلاهما من طريق سفيان بن عيينة ـ به .

وإسناده جيد قوي ، رجاله ثقات ، وابن أبي عمر هو محمد بن يجيى وهو صدوق ، يزيد هو ابن عبد اللّه بن خصيفة ، والسائب بن يزيد صحابي صغير . ويشهد لصحة الحديث ما سبق (رقم ١١١) ، وله شواهد كثيرة في مجمع الزوائد وغيره ، وقال البوصيري في الزوائد (٢/٢) : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري) .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣/٤٤٩) ، وأبو الشيخ (ص ١٤٢) ، والبيهقي في سننه (٤٦/٩) ، كلهم من حديث يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد ـ به .

وقد أخرجه أبو داود (رقم (٢٥٩٠) عن السائب بن يزيـد عن رجل قــد سهاه ، وأخــرجه البيهقي (٤٦/٩ ، ٤٧) من حديث السائب عن رجل عن طلحة بن عبيد اللَّه ــ به .

وله شواهِد ، وانظِر مجمع الزوائد (٢/٨٠١ ، ١٠٩) .

<sup>(</sup>١) في ط : (أحمد بن أبي عمر) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف والأصل ، وابن أبي عمر هـو محمد بن يحيى .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مُغْفَرٍ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (٢) حديثان]

السَّامِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ الْكُ بْنُ الْسِرِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ :

أَنَّ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ ،

فَقِيلَ لَهُ : هَذَا ابْنُ خَطلٍ مُتَعَلِّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : «اقْتُلُوهُ» .

قوله (وعليه مغفر): أي على رأسه ، والمِغْفَرُ : زرد من الدروع على قدر الرأس . وقيل : ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة . ويلبس تحت العمامة أو

فوقها .

قال النووي : قال العلماء : إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه ، وكان يهجو النبي ـ ﷺ ـ وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي ـ ﷺ ـ والمسلمين .

فإن قيل : ففي الحديث الآخر (من دخل المسجد فهو آمن) : فكيف قتله وهو متعلق بالأستار ؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان ، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين . . . وفي الحديث حجة لمالك والشاذعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له . ا . هـ .

وقال ابن حجر في الفتح : وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر ، ولا يكون ذلك. من الغيبة المحرمة ولا النميمة .

<sup>[</sup>١٦٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (١٨٤٦)، وكتاب الجهاد، باب قتل الأسير، وقتل الصبر (٣٠٠٤)، وكتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح ؟ (٢٨٦٤)، وكتاب اللباس، باب المغفّر (٥٨٠٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (١٣٥٧/ ٤٥٠)، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يُعْرَض عليه الإسلام (٢٦٨٥)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الجهاد، باب ما جاء في المؤفّر وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة بغير =

[١١٤] - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثَنِي مَالكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .

قَالَ : فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : ابْنُ خَطَلَ مِتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : «اقْتُلُوهُ» .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ لَمْ يَكُنْ يَوْمِئِذٍ كُمْرِماً .

<sup>=</sup> إحرام (٢٨٦٧ ، ٢٨٦٧) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٨٠٥) : كتاب الجهاد ، باب السلاح وعزاه المزي للنسائي في الكبرى : كتاب السير ، وسيأتي (رقم ١١٤) ، والحديث من طرق عن مالك ـ به . وأخرجه ابن سعد وأبو الشيخ وغيرهما .

<sup>[</sup>١١٤] ـ سبق تخريجه (رقم ١١٣) . وقول الزهري بلغني . . . مرسل ـ من بلاغاته .

## بَـابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ (١) - ﷺ - [وفيه (٥) أحاديث]

[١١٥] - حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّهْمِنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

(ح) ،

بَ وَثَنَا عَمْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :

دَخَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ - مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ [و]<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

[110] صحيح بشواهده . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في العمائم (٤٠٧٦) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب اللباس ، باب ما جاء في العمامة السوداء (١٧٣٥) وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الجهاد ، باب لبس العمائم في الحرب (٢٨٢٢) ، وكتاب اللباس ، باب العمامة السوداء (٣٥٨٥) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ، والحديث من طرق عن حماد بن سلمة ـ به .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٣/٣) ، وابن سعد في الطبقات (١٠١/١/٢) ، وأبو الشيخ (ص ١١٦) ، كلهم من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ـ به . وأخرجه مسلم في صحيحه (٥١/١٣٥٨) ، والمصنف في الجهاد (١٦٧٩) ، والنسائي (رقم ٥٣٤٥) ، وأحمد (٣٨٧/٣) ، والدارمي (٧٤/٢) ، وابن سعد (١٠١/١/٢) ، وأبو الشيخ (ص ١١٦) ، كلهم من حديث عمار بن معاوية الدهني عن أبي الزبير عن جابر ـ به .

وللحديث شاهد من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ؛ أخرجه أبو الشيخ (ص ١١٨) وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف ، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٥٨٦) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . ويشهد للحديث في الجملة ما يأتي (رقم ١١٦ ، ١١٧).

<sup>(</sup>١) في ط : (رسول اللَّه) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) .

[١١٦] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن عُمروٍ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

رَأَيْتُ عَلَى [رأس](١) رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عِمَامَةً سَوْدَاءَ .

[١١٧] ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالاً : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُهِسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

[١١٨] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْلَدَيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

[١١٦] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج ، باب جواز دخول مكسة بغير إحرام (١١٥٩) - أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس ، باب في العمائم (٤٠٧٧) ، وأخرجه ابو داود في سننه: كتاب اللباس ، باب في العمائم (٤٠٧٧) ، وأخرجه الزينة ، باب لُبس العمائم الحرقانية (٥٣٤٣) ، وباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين (٥٣٤٦) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الخطبة يوم المحمعة (٤٠١١) ، وكتاب الجهاد ، باب لُبس العمائم في الحرب (٢٨٢١) ، وكتاب اللباس ، باب العمامة السوداء (٣٥٨٤) ، وباب إرخاء العمامة بين الكتفين (٣٥٨٧) ، وسيأتي (رقم ١١٧) ، كلهم من طريق مساور الورّاق عن جعفر - به .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ١١٦) من طريق مساور الورّاق عن جعفر بن عمرو بن حريث ـ به . [١١٧] ـ سبق تخريجه (رقم ١١٦) .

[١١٨] **- صحيح** . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٣٦) : كتاب اللباس ، باب في سدل العمامة بين الكتفين ، عن هارون بن إسحاق الهمداني بهذا الإسناد ؛ وقال : (حسن غريب) .

ورجاله ثقات غير هارون بن إسحاق فهو صدوق ، ويحيى بن محمد هو ابن عبد الله بن مهران يقال له الجاري وهو صدوق يخطىء ، وعبد العزيز هو الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء وقال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر ، قلت : للحديث طرق وشواهد يتقوى بها .

وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (ج ٣ / ص ٢١) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٣٧ / رقم ٣١٠٩) ، كلاهما من حديث يحيى بن محمد الجاري عن عبد العزيز ـ به وأخرجه أبو الشيخ (ص ١١٧) ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (رقم ٣١٠٩) ، من طريق أبي مصعب عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ـ به ، وأخرجه أبو الشيخ من طريق يحيى بن الفضل عن عبد العزيز ـ به . وله طريق أخرى عند أبي الشيخ (ص ١١٧) ، والطبراني في الأوسط كها في مجمع الزوائد (١٢٠/٥) من حديث أبي عبد السلام قال : قلت لابن عمر . . فذكره بنحوه ، وقال الهيثمي : (ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة) . قلت أبو عبد السلام هذا مجهول كها قال أبو حاتم في الجرح والتعديل وابن حجر في لسان الميزان ، وأبو معشر في هذا الإسناد هو البرّاء وهو يوسف بن يزيد وهو صدوق ربما أخطأ .

وللحديث شاهد من حديث ثوبان رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف =

<sup>(</sup>١) زيادة من ط.

كَانَ النَّبِيُّ \_ ﷺ \_ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ عْبَيْدُ اللَّهِ(١) : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَسَالِلًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

[١١٩] - حَدَّثَنَا يُموسُفُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ - عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - [رَضِي اللَّهُ عَنْهُ] (٢) : فَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ - عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - [رَضِي اللَّهُ عَنْهُ] (٢) : فَنْدُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ (٣) دَسْمَاءُ .

قوله (اعتم): أي لبس العمامة.

قوله (سدل) : أرسل وأرخى .

قوله (عهامته): المقصود طرفها الذي يسمى العلامة والعذبة .

قال في تحفة الأحوذي: (والحديث يدل على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين . . .

قال في السبل : ومن آداب العهامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة . وقال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العهامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في

وقال النووي في شرح المهدب: يجوز لبس العهامه بإرسال طرفها وبعير إرساله ولا كراهه في واحد منهها ، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء ، ا . هـ . ولم أجد في فضل العهامة حديثاً مرفوعاً صحيحاً ، وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة) انتهى من تحفة الأحوذي .

قوله (عصابة دسماء): أي سوداء ، والدُّسْمَة الغُبرة المائلة إلى السواد أو هي السواد، أو هي المتلطخة بدسومة شعره من الطيب . والعصابة والعمامة بمعنى واحد .

كما في المجمع (٥/ ١٢٠) وانظر باقي الشواهد هناك .

وثماً يشهد لصحة الحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه (٤٥٣/١٣٥٩) ، وأبو داود (رقم ٤٠٧٧) ، والنسائي (رقم ٥٣٤٦) ، وابن ماجه (رقم ٣٥٨٧) ، كلهم من حديث عمرو بن حريث قال : (كأني أنظر إلى رسول الله عليه على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) .

وفي الباب شواهد في بعضها ضعف شديد ، ويكفي ما سبق لصحة الحديث واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : عبد اللَّه ، والصحيح ما نثبته من ط ، ومن جامع الترمذي .

<sup>[119]</sup> ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجمعة ، باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد (٩٢٧) ، وكتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٢٨) ، وكتاب مناقب الأنصار ، باب قول النبي ﷺ : «اقبَلوا مِن مُحسِنهم ، وتجاوزوا عَن مُسِيئهم» (٣٨٠٠) ، والحديث من طرق عن ابن الغسيل به . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٣/١) من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في ط .

<sup>(</sup>٣) في ط: (عمامة).

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٤) أحاديث]

[١٢٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ :

أُخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] كِسَاءً مُلَبَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً ، فَقَالَتْ : فَبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي هَذَيْنِ .

[١٢١] - حَدَّثَنَا نَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ :

قوله (ملبداً) : يعني مرقعاً ، وقيل الملبّد الذي ثخن وسطه وصفق حتى صاريشبه اللّبدة . (والإزار) : بكسر الهمزة : الملحفة والمراد بالإزار ما يستر أسفل البدن والرداء ما يستر أعلى البدن .

<sup>(</sup>١) هو أبو موسي الأشعري رضي الله عنه .

<sup>[</sup>١٢٠] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي على وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه (٣١٠٨) ، وكتاب اللباس ، باب الأكسية والخيائص (٥٨١٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما (٣٤/٢٠٨٠) ، ٣٥ مكرر)، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس، باب لباس المعلىظ (٣٥٠١) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب اللباس ، باب ما جاء في لُبس الصوف وقال: (حسن صحيح) (١٧٣٣) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله على (٣٥٥١) ، كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري ـ به .

وأخرجه أحمد (٣٢/٦) ، وابن سعد في الطبقات ، وأبو الشيخ (ص ١٠٧) ، والحاكم في مستدركه (٦٠٨/٢) وهو وهم فقد أخرجاه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (فُحدثت) ، وهو خطأ ، وما نثبته من ط .

<sup>[</sup>۱۲۱] - إسناد ضعيف . أخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ، من طرق عن أشعث بن سليم ـ به .

بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ: «ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى» ، [فَالْتَفَتُ ] (١) ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشٍ لَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ ، قَالَ : «أَمَا لَكَ فِيَّ أَسْوَةً» ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ .

[۱۲۲] - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْلُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

قوله (أنقى وأبقى): أي أنظف للثوب ، وأبقى أي أكثر دواماً للثوب ، وعلى رواية (أتقى) يعني أتقى لربك .

قوله (ملحاء) : بفتح الميم تأنيث (أملح) أي فيها بياض يخالطه سواد ، فالملحاء الـتي فيها خطوط من سواد وبياض .

ورجال إسناده ثقات غير عمة الأشعث وهي رهم بنت الأسود فإنها لا تعرف ، وعمها هو عبيد الله بن
 خالد المحاربي رضي الله عنه .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٤/٥) من طريقين ، والطيالسي (رقم ١١٩٠) ، وأبو الشيخ (ص ١٠٨) من طرق ، كلهم من حديث الأشعث عن عمته عن عمها ـ به . وقد وقع في إحدى النسخ (أنقى وأبقى ) وهو الصواب إن شاء الله فإنها هكذا عند أبي داود ومن طريقه أخرجها المصنف وهكذا في مسند أحمد ، وكذا عند البغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ١١ / رقم ٣٠٧٩) من طريق شعبة . ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه أحمد (٤ / ٣٩٠) ، والطحاوي في المشكل والحربي في غريب الحديث من حديث الشريد رضي الله عنه أن النبي على أبصر رجلاً يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال : (ارفع إزارك واتق الله) قال : إن أحنف تصطك رجلاي ، فقال : (ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن) ، فها رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه وإسناده صحيح .

(١) سقطت من ط .

[۱۲۲] ـ إسناد ضعيف . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٦/ ـ ٢٠٦) ، وأبو الشيخ (ص ١٠٨) ، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (ص ٧٠ ، ٧١ ـ ترجمة عثمان) ، كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن إياس ـ به . وزاد نسبته في الكنز (رقم ٤١٨٤٥) لأبي يعلى والروياني عن سلمة بن الأكوع بأتم مما ها هنا .

[تنبيه]: مدار هذا الخبر على موسى بن عبيدة الربذي ، وقد جاء في (أخلاق النبي) لأبي الشيخ الإسناد هكذا : أخبرنا أبو يعلى وبنان بن أحمد قالا : حدثنا عبيد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : بعث النبي على عثمان بن عفان إلى مكة فأجاره أبان بن سعيد فقال : يا ابن عم ألا أراك متخشعاً! ، أسبل كها يُسبل قومك . قال : (هكذا يأتزر صاحبنا إلى نصف ساقيه) . وهذا الإسناد معضل بلا شك ، فقد ساقه ابن يسلك قومك . قال : (هكذا يأتزر صاحبنا إلى نصف ساقيه) . وهذا الإسناد معضل بلا شك ، فقد ساقه ابن عساكر من طريق أبي يعلى عن عبيد بن جناد الحلبي عن ابن المبارك عن موسى بن عبيدة ـ به . وكذا ساقه من طرق عن ابن المبارك عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة ـ =

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ .

وَقَالَ : هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي \_ يَعْنِي النَّبِيُّ \_ ﷺ \_ .

[١٢٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْن سَعيد](١) جَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِم ِبْنِ نُذَيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ :

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلِي اللَّهِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ :

قوله (إزْرَة) : بكسر الهمزة وسكون الزاي ، اسم للهيئة التي يكون عليها الإزار كالجلسة من الجلوس ، واللبسة من اللبس .

= به ، وقد وقع في النسخة المطبوعة تحريف (عبيدة) إلى (عيينة)!!.

أما بنان بن أحمد شيخ أبي الشيخ (المقرون بأبي يعلى) فهو بنان بن أحمد بن علويه أبو محمد القطان ، مترجم في تاريخ بغداد (١٠٠/٧) ، وقال عنه الدارقطني : (لا بأس به ما علمت إلا خيراً ، كان شيخاً صالحاً فيه غفلة) ، وانظر اللسان (٦٤/٢) .

أما المرفوع من الخبر فهو ثابت وله شواهد كثيرة .

(۱) زیادة من ط

[١٢٣] - صحيح بشواهده . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٨٣) : كتاب اللباس ، باب في مبلغ الإزار وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٥٣٢٩) : كتاب الزينة ، باب موضع الإزار ، وكذلك أخرجه في الكبرى في الزينة ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٥٧٢) : كتاب اللباس ، باب موضع الإزار أين هو ؟ والحديث من طرق عن أبي إسحاق ـ به .

ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن نذير ؛ وسيأتي القول فيه ، أبو الأحوص هو سلام بن سليم وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو مدلس وقد اختلط ولكن في طرق الحديث روى عنه شعبة والثوري وغيرهما وشعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالهماع وقد روى عنه قبل الاختلاط وكذا الثوري فهو أثبت الناس فيه ، وقد رواه النسائي في الكبرى من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة به ، ولكن قال المزي في التحفة (رقم ٣٣٥٤) : (والمحفوظ حديث أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة) ، ومسلم بن نذير قد اختلف في اسم أبيه وقال عنه أبو حاتم : (لا بأس بحديثه) ولذا قال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة وقد توبع كما سيأتي وللحديث شواهد يصح بها .

والحديث أخرجه أحمد (٣٨٢/٥) ، والم ٣٩٦، ٣٩٦، والطيالسي (رقم ٤٢٥) ، والحميدي في مسنده (رقم ٤٤٥) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٤٤٧) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢/ ص ١٠/ رقم ٣٠٧٨) ، كلهم من حديث أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة ـ به . ووقع في المطبوع من المسند لأحمد (٣٩٨/٥) مسلم بن يسار (بدلًا من ابن نذير) ، وعند الطيالسي (مسلم بن قريش) وهو خطأ والله أعلم . وقد تابعه الأغر ، فقد أخرجه ابن حبان (رقم ١٤٤٨ ـ زوائد) من طريق زيد بن أبيسة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم ـ ثقة ـ عن حذيفة . . . فذكره نحوه .

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أحرجه مالك في الموطأ (٩١٤/٣ ـ ٩١٥) ، وأحمد في مسنده =

«هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ ، فَإِنْ أَبَيْتِ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» .

قوله (فلا حقّ للإزار في الكعبين): يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين ولا حق للإزار في الكعبين يعني: لا يطول الإزار حتى يمس الكعبين أو يستر الكعبين ؛ وهما العظمان الظاهرتان الناتئتان فوق القدم أسفل الساق . وكما جاء في حديث أبي سعيد: (... ما كان أسفل الكعبين فهو في النار) ، وقد أخرج البخاري نحوه عن أبي هريرة (رقم ٥٧٨٧) وهـو عند النسائي أيضاً .

<sup>=(</sup>٥/٣، ٦، ٣٠-٣١، ٤٤، ٥٢، ٥٧)، وأبو داود (رقم ٤٠٩٣)، والنسائي في الزينة، وابن ماجه (رقم ٣٥٧٣)، والبيغقي في الأداب (رقم ٣٥٧٧)، وصححه ابن حبان (رقم ١٤٤٥ ـ موارد)، وإسناده جيد قوي، وشاهد آخر من حديث أنس أخرجه أحمد في مسنده (٣٠/٣)، ٢٤٩، ٢٥٦)، والبيهقي في الشعب. . وله شواهد أخر وانظر ما سبق.

# بَـابُ مَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٣) أحاديث]

[١٢٤] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَمَا(١) رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ ، إنا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ(٢) لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

[١٢٥] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ

قوله (لنجهد): بضم النون وكسر الهاء ويجوز فتحها .

قوله (وإنه لغير مكترث): قال المباركفوري: أي غير مبال بمشينا، أو غير مسرع بحيث تلحقه مشقة، فكأنه يمشى على هينة.

<sup>(</sup>١) في ط : (ولا) .

<sup>(</sup>٢) في ط: أنه ، بفتح أوله ، وهو خطأ .

<sup>[</sup>١٣٤] - إسناد ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ﷺ (٣٦٤٨) ، عن قتيبة بهذا الإسناد .

ورجال إسناده ثقات إلا عبد الله بن لهيعة فإنه ضعيف فقد خلط بعد احتراق كتبه ، أبو يـونس هو سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة ، وقال الترمذي : (غريب) .

والحديث أخرَّجه أحمد (٣٨٠، ٣٥٠) ، وابن سعد (١٢٤/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ٢٤٨) ، كلهم من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس ـ به .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٠٠/٢/١) من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث ، عن أبي يونس ــ به ، ورشدين ضعيف بل هو دون ابن لهيعة .

والحديث محتمل التحسين من الطريقين ، والله أعلم .

<sup>[</sup>١٢٥] ـ (سبق مطولًا رقم ٧ ومختصراً رقم ١٩) .

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ \_ مَولَى غُفْرَةَ \_ ثَني (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ \_ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ - عَلِيُّ - قَالَ : [كَانَ](٢) إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ .

المَّا مَنْ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنْ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنْ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنْ الْمُسْعُودِيِّ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ (٣) - قَالَ :

«كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ] (٤) \_ ﷺ \_ إِذَا مَشَى تَكَفًّا تَكَفُّواً كَأَنَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ» .

قوله (إذا مشى تقلّع) : أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه رفعاً قوياً ، لا كمن يمشي اختيالًا ، ويقارب خطاه ، فإن ذلك من مَشْي ِ النساء ويوصفن به .

<sup>(</sup>١) في ط : (قال : أخبرني) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (رضى اللَّه عنه) .

<sup>(</sup>٤) في ط : (النبي) .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّع ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه حديث واحد]

[۱۲۷] - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ يَكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ».

قوله (يكثر القناع) : هو دهن الرأس بالطيب .

<sup>[</sup>۱۲۷] ـ (سبق تخریجه رقم ۳۳) .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (٣) أحاديث]

[١٢٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَنْبَأْنَا(') عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ جَدَّتَيْهِ ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ غَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ غَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ غَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْ قَالَتْ :

«فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ ، الْلُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ ، أَرْعِدْتُ (٢) مِنَ الْفَرَقِ» .

قوله (القرفصاء): هي جِلْسَةٌ ولها هيئتان إحداهما الاحتباء وهي أن يجلس على مقعدته ناصباً رجليه ويضم فخذيه إلى بطنه ولكن يحتبي بيديه ، أي يجعلهما حول ساقيه قابضهما ببعضهما . والأخرى أن يجلس على رجليه ويجمع ركبتيه ويضم بطنه إلى فخذيه واضعاً يديه تحت إبطيه ، وهذه الأخيرة هي المقصودة هنا لما فيها من هيئة الخشوع والسكون والخضوع .

قوله: (المتخشع) التخشع المبالغة في الخشوع.

قوله : (أرعدت من الفرق) أرعدت أي أُصِبْتُ بِرعْدَةٍ وهي الاضطراب ، من الفرق : هو الخوف والفزع مما علاها من المهابة .

<sup>(</sup>١) في ط: (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (فأرْعِدت).

<sup>[</sup>۱۲۸] - (سبق تخريجه رقم ۲۷) وهو مختصر من حديث طويل ، وسبق هناك أن الحديث حسن أو قريب منه . وهذا الجزء المذكور هنا قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۱۷۸) ، والبغوي في شرح السنة (ج ۲ / ص ۳۲۳) ، وغيرهما من حديث عبد الله بن حسان ـ به .

وله شاهد عند أبي الشيخ (ص ٢٤٧) من طريق عبد الله بن منيب عن أبيه عن جده عن أبي أمامة الحارثي قال: (كان رسول الله ﷺ إذا جلس جلس القرفصاء). وفي سنده ضعف، عبد الله بن منيب هو ابن عبد الله بن ابي امامة بن ثعلبة الحارثي وهو صدوق ، وأبوه مقبول عند المتابعة ، وجده صدوق ، وفي إسناده الفروي إسحاق بن محمد وهو صدوق لكن كف بصره فساء حفظه . وجملة القول أن الحديث حسن والله تعالى أعلم .

وشأهد آحر : أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٧٩٤) من حديث إياس بن تعلبة بلفظ : (كان =

[١٢٩] - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ مُسْتَلْقِياً فِي النَّبِيِّ ـ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ مُسْتَلْقِياً فِي النَّبِيِّ ـ عَلَى الْأُخْرَى .

[١٣٠] - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، أَنْبَأَنَا (\*) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْلَذِيُّ ، أَنَا (\*) إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمِّدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :

وعم (عباد بن تميم) هو : عبد الله بن زيد بن عاصم بن محمد صحابي شهير ، ويقال هو الذي قتل مسيلمة الكذاب .

= رسول اللَّه ﷺ يجلس القرفصاء) ، وفي سنده الواقدي وهو متروك ، فلا يصلح هذا شاهداً ، وانظر مجمع الزوائد (٨٠/٨) .

[۱۲۹] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة ، باب الاستلقاء في المسجد ، ومد الرّجل (٤٧٥) ، وكتاب الاستئذان ، (٤٧٥) ، وكتاب اللباس ، باب الاستئذان ، ووضع الرّجل على الأخرى (٥٩٦٩) ، وكتاب الاستئذان ، باب الاستئقاء ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ، باب في إباحة الاستئقاء ، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (٧٦/٧٥/٢١٠) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب ، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (٤٨٦٦) ، وأخرجه المصنف في جامعه كتاب الأدب ، باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستئقياً (٢٧٦٥) وقال: (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب المساجد ، باب الاستئقاء في المسجد (٧٢١) ، كلهم من طريق الزهري عن عباد ـ به .

(\*) في ط : (حدثنا) .

[١٣٠] ـ إسناد ضعيف جداً . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأدب ، باب في جلوس الرجل (٤٨٤٦) عن سلمة بن شبيب بهذا الإسناد ، وقال أبو داود عبد اللَّه بن إبراهيم شيخ منكر الحديث .

وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم المدني الغفاري وهو متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وإسحاق بن محمد الأنصاري بجهول، وربيح مختلف فيه فقال عنه البخاري: (منكر الحديث)، وقال أحمد: (ليس بعروف)، وقال أبو زرعة: (شيخ)، وقال ابن عدي : (أرجو أنه لا بأس به) وذكره ابن حبان في الثقات، ولذا قال عنه الحافظ: (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث، وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح ويغني عنه الكثير من الأحاديث.

وقد أخرجه أبو الشيخ (ص ٢٤٧) ، وابن عدي في الكامل (ج ٣ / ص ١٠٣٤) ، والبيهقي في السنن (٣٣٦/٣) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٣٢٣ / رقم ٣٣٥٧) ، كلهم من طريق عبد اللَّه بن إبراهيم عن إسحاق بن محمد عن ربيح ـ به .

ُ ويغني عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٢٧٢) وغيره من حديث ابن عمر قال : (رأيت رسول الله ﷺ بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا . . ) . «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِذَا جَلَسَ فِي الْلَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ» .

قوله (احتبى بيديه) : الاحتباء أن يجلس على مقعدته ناصباً ساقيه ضاماً فخذيه إلى بطنه قابضاً على ساقيه بيديه .

<sup>=</sup> وللحديث شواهد كثيرة قد استقصى الكثير منها العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٨٢٧) فليراجعها من شاء .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٥) أحاديث]

آاً اللهُ عَبَّالُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ يَتَكُيُّ \_ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ» .

[١٣٢] - حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْلُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

[۱۳۱] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب اللباس ، باب في الفُرُش (٤١٤٣) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الاتكاء (٢٧٧٠) وقال : (حسن غريب) ، (٢٧٧١) وقال : (صحيح) ، سيأتي (رقم ١٣٥) ، كلاهما عن إسرائيل عن سماك ـ به .

وإسناده حسن ، سماك بن حرب صدوق والباقي ثقات ، وللحديث شواهد يصح بها ، وذكر المصنف (رقم ١٣٥) أن إسحاق بن منصور تفرد بقوله : (يساره) ، وليس كذلك فقد تابعه عبد الرزاق عند أحمد .

وقد أخرجه أحمد (٨٦/٥) ، وأبو الشيخ (ص ٢٤٧) ، كلاهما من حديث إسرائيل عن سماك \_ به . وعند أحمد (١٠٣، ١٠٢/٥) ، ومسلم به . وعند أحمد (١٠٣، ١٠٢/٥) ، ومسلم (١٠٢/١٦) ، وأبو داود (رقم ٤٤٢٢) ، والدارمي (١٧٦/٣ ـ ١٧٧) ، كلهم من حديث سماك \_ به ، وعند الدارمي ذكر الإتكاء في القصة .

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو الشيخ (ص ٢٤٦) بلفظ : (رأيت النبي ﷺ متكناً على وسادة فيها صور) ، وأصله في الصحيحين وغيرهما . وفي الباب عن أنس وسلمان وغيرها ، ويشهد له أيضاً ما يأتي (رقم ١٣٢) .

[۱۳۲] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الشهادات ، بـاب ما قيـل في شهادة الـزور وكتهان الشهادة (٢٦٥٤) ، وكتاب الاستئذان ، باب الشهادة (٢٦٥٤) ، وكتاب الاستئذان ، باب من الكبائر (٥٩٧٦) ، وكتاب الاستئذان ، باب إثم من اتكاً بين يدّي أصحابه (٦٢٧٣ ، ٢٧٧٤) ، وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (٢٩١٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها (١٤٣/٨٧) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب البر والصلة ، بـاب ما جـاء في عقوق الوالدين (١٩٠١) ، وكتاب الشهادات ، باب ما جاء في شهادة الزور (٢٣٠١) وقال : (حسن صحيح) ، =

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ؟ قَالُوا : بلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (١)» .

قَالَ : «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» .

قَالَ : وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَيْ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً ، قَالَ : «وَشَهَادَةُ الزُّورِ \_ أَوْ : قُولُ الزُّورِ» .

قَالَ : فَهَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ ! .

[١٣٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَبْفَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ رَبِّهِ عَلَيْهِ \_ : «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئاً» .

قوله (وعقوق الوالدين) : أي معصيتهما وإيذاؤهما ، وأصل العقوق القطع والشق .

وكتاب تفسير القرآن ، باب (ومن سورة النساء) وقال : (حسن غريب صحيح) (٣٠١٩) ونقل المزي قوله :
 (حسن صحيح) ، والحديث من طرق عن سعيد الجريري ـ به .

أبو بكرة هو نفيع بن الحارث صحابي مشهور بكنيَّته ، وقيل اسمه مسروح وقد أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ، قال في التهذيب : (وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي ﷺ فأعتقه يومئذٍ) .

(١) زاد في الأصل : (ﷺ) .

في تحفة الأشراف: رواه محمد بن عيسى بن الطباع عن أبي عوانة عن رقبة بن مصقلة عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه .

وأخرجه أحمد (٢٠٨/٤)، والحميدي (رقم ٨٩١)، والمدارمي (٢٠٦/١)، وأبو الشيخ (ص ١٩٦)، والطبراني في (ص ١٩٦)، والطبراني في (رقم ١٩٢)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٥٤، ٣٤٠، ٣٤٠، ٢٥٠)، والبيهقي في سننه (٤٩/٧) وفي الأداب (رقم ٢٧١) وفي شعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٨٣)، والفسوي في المعرفة والتاريخ، كلهم من حديث أبي جحيفة. وله شاهد من حديث عمران أخرجه الحميدي (رقم ٨٣٢)، وغيره وفيه علي بن زيد وهو ضعف.

«قَالَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «لا آكُلُ مُتَّكِثَاً (٢)» .

[١٣٥] - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا وَكِيعُ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - يُنَيِّ - مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ «عَلَى يَسَارِهِ» [و](٣) هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ .

وَلَا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى فِيهِ «عَلَى يَسَارِهِ» ، إلاَّ مَا رَوَى(٤) إِسْخَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (هدفي) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) كُور لفظ الحديث في ط مرتين . وما في طرِقه بالكتب الستة مرة واحدة .

<sup>[</sup>۱۳٤] ـ (سبق تخريجه (رقم ۱۳۳) وسيأتي (رقم ۱٤٠ ، ١٤١) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٤) في ط : (رواه) .

<sup>[</sup>۱۳۵] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۳۱) .

#### (24)

## بَابُ (\*) مَا جَاءَ فِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٢) حديثان]

[١٣٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمْدُ و بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمْدُ و بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمْدُ أَنُسِ [ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ - ](١) :

«أَنَّ ٱلنَّبِيَّ \_ ﷺ - كَانَ شَاكِياً فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ [بْن زَيد](٢) وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيُّ قَدْ تَوشَّحَ بِهِ فَصَلًى جِمْ» .

[١٣٧] - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُبارَكِ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِم الْخَفَّافِ الْخَلَبِيِّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

قوله (شاكياً): مريضاً.

قوله (**ثوب قطري)** : هو نوع من البرود فيها حمرة ، ولها أعلام ، وفيها بعض الخشونة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ط .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط .

<sup>(\*)</sup> المراد بهذا الباب اتكاء النبي ﷺ على أحد أصحابه حال المشي لعارض مرض أو نحوه ، أما الباب السابق ؛ فكان اتكاء النبي ﷺ حال الجلوس .

<sup>[</sup>١٣٦] - صحيح . تفرد به المصنف .

وإسناده صحيح ، وقد سبق الكلام عن عنعنة حميد عن أنس وأنها مقبولة ؛ عند حديث (رقم ٢) هنا . وقد سبق هذا الحديث هنا (رقم ٢٠) من طريق الحسن ـ وهو مدلس ـ عن أنس ، وقد سبق الكلام

<sup>[</sup>١٣٧] - إسناد ضعيف . تفرد به المصنف .

ورجاله ثقات غير عطاء بن مسلم الخفاف فهو صدوق يخطىء كثيراً ، وجعفـر بن برقــان صدوق ، =

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :

«يَا فَضْلُ» قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «اشْدُدْ بِهَذِهِ الْعِصَابَةِ رَأْسي» ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ(١) عَلَى مَنْكِبي ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فِي الْمُسْجِدِ . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

<sup>=</sup> وللحديث طريق آخر أشد ضعفاً من هذا ، وابن أبي رباح ثقة لكنه كثير الإرسال ، وقيل لم يسمع من الفضل .

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٨/ص ٢٨١/ رقم ٧١٩) ، وأبو يعلى (رقم ٦٨٢٤)، وعزاه في مجمع الزوائد (٢٥/٩ ، ٢٦) للطبراني في الأوسط ، كلهم من طريق عطاء بن مسلم الخفاف ـ به .

وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٨ / ص ٢٨٠ / رقم ٧١٨) ، والعقيلي في الضعفاء (٤٨٢/٣ ـ ٤٨٨) ، والبيهقي في (الدلائل) (١٧٩/٧ ـ ١٨٠) ، كلهم مطولاً في قصة من طريق القاسم بن يريد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل ـ به . وقال الذهبي في ترجمة القاسم من الميزان : (حديثه منكر) وساق له هذا الحديث ، وقال علي بن المديني : (وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ، ولا عطاء بن يسار ، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني لأن عطاء يرسل عن عبد الله بن عباس والله أعلم) . وقال الذهبي عقبه : (أخاف أن يكون كذباً مختلقاً) . وقال الحافظ ابن كثير في البداية عباس والله أعلم) : (وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم) . وقد رواه الطبراني في الأوسط أيضاً كما في مجمع البحرين وعزاه الذهبي وغيره للحميدي .

<sup>(</sup>١) في ط : (كفه) .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آ [وفيه (٦) أحاديث]

المهدرة ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ (١٣٨] - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ : سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

«أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَلِيَّةٍ \_ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا» .

ـ قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ : [كَانَ](٢) يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

كعب بن مالك في الحديث : هو الصحابي الجليل أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم .

قوله (يلعق): اللعق للأصابع هو لحسها. واللعق قبل المسح كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١) في ط : (سعيد) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط .

<sup>[</sup>۱۳۸] - صحيح دون قوله (ثلاثاً) . ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين ، وقد أشار الترمذي إلى شذوذ لفظه : (ثلاثاً) ، والمحفوظ (الثلاث) وفارق بين اللفظين . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٣١/٢٠٣٢) ، والنسائي في الوليمة (الكبرى) ، وأحمد (٤٥٤/٣) ، والطبراني في الكبير (ج ١٨ / رقم ١٨٢) ، كلهم من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ، ولفظ مسلم : (رأيت النبي ﷺ يلعق أصابعه الثلاث من الطعام) .

وأخرجه مسلم (١٣٢/ ٢٠٣٢) ، وأبو داود (رقم ٣٨٤٨) ، والمصنف هنا (رقم ١٤٢) ، والطبراني في الكبير (ج ١٨ / رقم ١٨٧ ، ١٩٥ ) ، وأبو الشيخ (ص ١٩٤ ، ١٩٥ ) ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣١٥ / رقم ٢٨٧٤) ، كلهم من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ـ به . ووقع في رواية المصنف (رقم ١٤٢) ، والطبراني (رقم ١٨٧ ، ١٨٨) ، إسقاط عبد الرحمن بن سعد من السند ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم ١١٤٦) ، والصواب إثباته والله أعلم . وكل هذه الطرق بلفظ : (ثلاث) وليس (ثلاثاً) ويؤيد ذلك حديث أنس وسيأتي هنا (رقم ١٣٩) ، ومن حديث كعب بن عجرة وقد ذكره الحافظ في الفتح (ج ١٩٧٩)

[١٣٩] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ :

«كَانَ النَّبِيُّ \_ عَيْلِيُّ \_ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ» .

[١٤٠] - حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ - [يَعنِي](١): الْخُضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللَّقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ :

قَالَ النَّبِيُّ \_ ﷺ \_ : «أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئاً» .

[١٤١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ - نَحْوَهُ .

[١٤٢] - حَدَّثَنَا هَـارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْـدَانِيُّ ، ثَنَا عَبْـدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ .

[١٤٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ ،

[۱۳۹] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها (۱۳٦/۲۰۳٤) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب في اللقمة تسقط رقم (۳۸٤٥) ، أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في اللقمة تسقط وقال : (حسن غريب صحيح) رقم (۱۸۰۳) ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، والحديث من طرق عن حماد بن سلمة ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (١٧٧/٣ ، ٢٩٠) ، وأبو الشيخ (ص ١٩٤) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / رقم ٢٨٧٣) ، وغيرهم من حديث أنس .

(۱) زیادة من (ط) .

[١٤٠] ـ سبق تخريجه (رقم ١٣٣ ، ١٣٤) ، وسيأتي هنا (رقم ١٤١) .

[۱٤۱] ـ سبق تخريجه (رقم ۱۳۳ ، ۱۳۶ ، ۱٤۰) .

[۱٤۲] - سِبق تخريجه (رقم ۱۳۸) .

[١٤٣] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب استحباب تواضع الأكل ، وصفة قعوده (١٤٣] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأطعمة ، بـاب ما جـاء في الأكل متكشًا (٣٧٧١) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، والحديث من طرق عن مصعب بن سليم الزبيري ـ به .

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ اجْهُوعٍ .

ومن معاني الإقعاء أن يستند إلى ما وراءه من الضعف ، وليس بمراد هنا واللَّه أعلم .

قوله (مقمع): من الإقعاء ، وهو أن يجلس على أليتيه ناصباً ساقيه . وقيل الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويمد ساقيه وفخذيه على الأرض .

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢٠٣/٣) ، والدارمي (١٠٤/٢) ، والبيهقي في سننـه (٢٨٣/٧) ، وفي الأداب له (رقم ٦٨٣) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٨٨ / رقم ٢٨٤٢) ، كلهم من حديث مصعب بن سليم عن أنس بن مالك\_ به .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٨) أحاديث]

[188] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] (١) قَالَتْ :

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - عَنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَينْ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ - حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ - .

[١٤٥] - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْم ِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) سقط من ط . وزِيدَ فيها (أنها) .

<sup>[188] -</sup> أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق (٢٢/٢٩٧٠)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي على وأهله وقال: (حسن صحيح) (٣٣٥٧)، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة، باب خبز الشعير (٣٣٤٦)، وسيأتي هنا (رقم ١٥٠)، كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق ـ به.

وقد أخرجه أحمد (٩٨/٦) عن محمد بن جعفر ثنا شعبة ـ به .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٤١٦) ، ومسلم (٢٠/٢٩٧٠) ، والنسائي في الوليمة والكبرى) ، وابن ماجه (رقم ٣٣٤٤) ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٥٩٨٦) من طريق الأسود عن عائشة بلفظ : (ما شبع آل محمد على منذ قدم المدينة من طعام البرثلاث ليال تباعاً حتى قبض) . وانظر مسند الإمام أحمد (٢/٦٤ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ، ١٨٧ ، ٢٧٧ ، ٢٠٩) ، وطبقات ابن سعد (١١٤/٢/١) .

<sup>[180]</sup> ـ إسناد صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٣٥٩) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ وأهله عن عباس الدوري بهذا الإسناد ، وقال : (حسن صحيح غريب) .

ورجّال إسناده ثقات وقد صرح سليم بن عامر بالسياع من أبي أمامة ، وقد وقع في المسند (٢٥٣/٥) من طريق سليم عن أبي غالب عن أبي أمامة ـ به ، وهو وهم والله أعلم ، أو يحمل على أنه سمعه من أبي غالب ثم سمعه من أبي أمامة مباشرة ، وفيه بُعد .

والحديث أخرجه أحمد (٢٥٣/٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦٧) ، وابن سعد (٢/١٤/٢) ، والطبراني في الكبير :

مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَيْ ۖ \_ خُبْزُ الشَّعِيرِ .

[١٤٦] - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَـزِيدَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلِيْهُ \_ يَبِيتُ اللَّيَا ۚ لِيَ الْمُتَتَابِعَـةَ طَاوِيـاً هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِـدُونَ عَشَاءً ، وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ .

[١٤٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْخَنَفِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ [وَهُووَ (٢) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ :

أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ النَّقِيُّ ؟ \_ يَعْنِي الْحُوَّارَى .

قوله (طاوياً) : خالياً من الجوع إذا لم يأكل شيئاً .

قوله (النقي يعني الحوارى) : هو الدقيق إذا نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفاً أبيض أي هو لباب الدقيق .

 $<sup>= ( + \</sup>Lambda / - 0 ) + ( - 0 ) + ( - 0 )$  کلهم من حدیث حریز بن عثمان عن سلیم بن عامر - به . (۱) سقط من ط .

<sup>[127] -</sup> إسناد حسن . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الزهد ، ما جاء في معيشة النبي ﷺ وقال : (حسن صحيح) (٢٣٦٠) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب خبز الشعير (٣٣٤٧) ، كلاهما عن عبد الله بن معاوية الجمحي بهذا الإسناد .

ورجال إسناده ثقاتٍ غير هلال بن خباب فهو صدوق تغير بأخرة ، ثابت بن يزيد هو الأحول .

والحديث أخرجه أحمد (٢٥٥/١) ، وابن سعد في الطبقات (١١٣/٢/١) ، والطبري في تهذيب الأثار (ج ١ / ص ٢٣٨ / رقم ١) ، وأبو الشيخ (ص ٢٦٣) ، كلهم من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ـ به .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) .

<sup>[</sup>١٤٧] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ عن عبد الله بن عبد الرحمن بهذا الإسناد ، وِقال : (حسن صحيح) (٢٣٦٤) .

ورجال إسناده ثقات غير عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي فهو صدوق ، عبد الـرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق يخطىء فهذا إسناد حسن، ولكنهها قد توبعا كها سيأتي، وأبو حازم هو سلمةبن دينار الأعرج.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٤١٠)، وابن ماجه (رقم ٣٣٣٥)، وأحمد في مسنده (٣٣٢٥)، وابن سعد (١١٩/٢/١)، من طرق عن أبي حازم عن سهل ـ به . وقد وقع في طرق الحديث عند المصنف وغيره: (ثم نثريه ثم نعجنه) ومعنى نثريه : أي نضع عليه الماء .

فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ النَّقِيِّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى (') ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَنَا كَانَتْ لَنَا كَانَتْ لَنَا لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ؟ قَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ ، فَقِيلَ ('') : كَيْفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ ؟ قَالَ : كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

المَّا ] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ :

«مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ \_ ﷺ - عَلَى خِوَانٍ ، وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُـرَقَّقٌ . قَالَ : عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ» . قَالَ : عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ» .

- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: يُونُسُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةَ هُوَ يُونُسُ الْإِسْكَافُ(٤) .

قوله (السفر): بضم السين المشددة جمع سفرة وهي أخص من المائدة ، وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من الجلد أو الثياب ونحوه .

قوله (خوان): بكسر الخاء ويُضم وهو مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه .

قوله (سُكُرُجة): إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم المشهي للأكل كالسلطة والمخلل، وهي فارسية.

قوله (فعلام): أصلها: فعلى ما لكن حذفت الألف من (ما) الاستفهامية لإضافتها إلى حرف الجرّ ، على القاعدة المعروفة في ذلك .

<sup>(</sup>١) في ط : (عز وجل) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (قيل).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، وفي الأصل (فعلى ما) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (الأسلم) وبعدها (ف) وما نثبته من ط ، ومن جامع الترمذي .

<sup>[</sup>۱٤٨] - اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة ، باب الحُبز المرقق ، والأكل على الحِوان والسُّفرة (٥٣٨٦) ، وباب ما كان النبي على وأصحابه يأكلون (٥٤١٥) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء علام كان يأكل رسول اللَّه على وقال : (حسن غريب) (١٧٨٨) ونقل المزي قوله : (غريب) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب الأكل على الخوان والسفرة (٣٢٩٣) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الرقائق ، والحديث من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه ـ به .

وأخرجه أحمد (١٣٠/٣) ، وأبو الشيخ (ص ١٩٩) ، كلاهما من حديث قتادة عن أنس ـ به . وسيأتي (رقم ١٥١) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ـ به .

[١٤٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْلُهَلِّيُّ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلاَّ بَكَيْتُ .

قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَتْ : أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَـارَقَ عَلَيْهَا رَسُـولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهْ عَلَيْهَا ؛ وَاللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ وَلاَ خُم (١) مَرَّتَيْنْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ (٢) .

[١٥٠] - حَدَّثَنَا عُمُودُ بَّنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو دَاُودَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَينِ حَتَّى قَبِضَ (٣) . [١٥١] \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و ـ أَبُو مَعْمَرٍ ـ

<sup>(</sup>١) في ط : (من خبز ولحم) .

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة (واحدٍ) من ط.

<sup>[</sup>١٤٩] ـ إسناد ضُعيفُ . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبيُّ ﷺ وأهله عن أحمد بن منيع بهذا الإسناد ، وقال : (حسن صحيح) (٢٣٥٦) ونقل المزي قوله : (حسن) .

وفي إسناده مجالد بن سعيد وليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ، وباقي رجاله ثقات ، الشعبي هو عامر بن شراحيل ، ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني وهو مخضرم ثقة عابد فقيه وإنما سمي مسروقاً لأنه سُرِق صغيراً ، وقد أسلم قبل وفاة النبي ﷺ ، وأدرك الصدر الأول بالكوفة .

والحديث أخرجه ابن سعّد في الطبقات (١١٤/٢/١) والطبري في (تهذيب الأثـار) مسند عمر (ج ٢ / ص ٢٩٦ / رقم ٢٩٣) ، من طريق (ج ٢ / ص ٢٧٦ - ٢٧٦ / رقم ٤٦٣) ، من طريق بجالد عن الشعبي ـ به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقبض) ولا يستقيم.

<sup>[</sup>۱۵۰] ـ سِبق تخريجه (رقم ۱٤٤) .

<sup>[</sup>۱۵۱] أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٤٥٠): كتاب الرقاق ، باب فضل الفقر ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٣٦٧): كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي على الوارث ، وابن ماجه في غريب) ، والنسائي في الكبرى: كتاب الوليمة ، كلهم من طريق أبي معمر عن عبد الوارث ، وابن ماجه في سننه مختصراً (رقم ٣٣٩٣): كتاب الأطعمة ، باب الأكل على الخوان والسفرة ؛ من طريق أبي بحر البكراوى ، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة - به .

وقد أخرجه أبو الشيخ (ص ٢٦٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ـ به .

وقد سبق تخريجه هنا (رقم ١٤٨) من وجه آخر عن قتادة عن أنس ـ به .

ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «مَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ» .

قوله (خبزاً مرققاً) : أي ليّناً موسعاً ومُحَسَّناً .

قال في الفتح: قال ابن بطال: تركه ـ عليه الصلاة والسلام ـ الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة، والمال إنما يُرغب فيه ليستعان بـ على الأخرة فلم يحتج النبي ـ على المال من هذا الوجه، وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف، وعدم التبسط في ملاذ الدنيا.

#### (77)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدَامِ رَسُولَ ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٣٤) حديثاً]

[١٥٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالاً : ثَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا](١) :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهُ - قَالَ : «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ : «نِعْمَ الأَدُمُ - أَوِ الإِدَامُ الْخَلُّ» .

[١٥٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير يَقُولُ :

(١) سقط من ط ِ

<sup>[</sup>١٥٢] - أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤/٢٠٥١ ، ١٦٥) : كتاب الأشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٤٠) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الخل وقال : (حسن صحيح غريب) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣١٦) : كتاب الأطعمة ، باب الائتدام بالخل ، كلهم من طريق سليان بن بلال ـ به .

وقد أخرجه الدارمي (هو عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي) في سننه (١٠١/٢) ، وأبو نعيم في الحلية (٣٠/١٠) ، كلاهما من حديث سليهان بن بلال عن هشام ـ به .

وسيأتي هنا (رقم ١٧٣) من وجه آخر عن عائشة ، وله شاهد من حديث جابر وسيأتي (رقم ١٥٤) ، ومن حديث أم هاني، (رقم ١٧٤) ، وله شواهد أخر كثيرة .

<sup>[</sup>١٥٣] - أخرجه مسلم في صحيحه (٣٤/٢٩٧٧ ، ٣٥) : كتاب الزهد والرقائق ، من طرق عن سياك ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٣٧٧) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ ؛ عن قتيبة بهذا الإسناد ؛ وقال : (صحيح) ، وسيأتي (رقم ٣٧٠) بهذا الإسناد أيضاً .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٢٦٨/٤) ، وابن سَعد (١١٧/٢/١) ، والطبري في (تهذيب الآثار) (ج ٢ مسند عمر / ص ٦٩٣ / رقم ١٠٠٢) ، وأبو الشيخ (ص ٢٧٥) ، من طرق عن سماك بن حرب عن النعمان ـ به .

أَلْسُتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ [-ﷺ -] وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ .

[١٥٤] - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : ﴿ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ ، .

[١٥٥] ـ حَدَّثَنَا هَنَّادُ ، ثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ زَهْدَم ِ الْجَرْمِيِّ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأْتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ،

قوله (الدقل): هو رديء الثمر ، ويابسه ، وليس له اسم خاص ، فتراه ليبسه ورداءته لا يجمع ، ويكون منثوراً .

وخالفهم شعبة فقال عن سهاك سمعت النعهان سمعت عمر بن الخطاب . . فذكره ؛ فجعله من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وقد أخرجه مسلم (٣٦/٢٩٧٨) ، وابن ماجه (رقم ٤١٤٦) ، والطيالسي (رقم ٥٧) ، وأحمد (٢٤/١) ، وابن سعد (١١٧/٢/١) ، والطبري في (تهذيب الأثار) (رقم ١٨/ / ٢٠ – ص ١٩٢) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ١٨٣) كلهم من طريق شعبة عن سهاك ـ به .

<sup>[</sup>١٥٤] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب في الخل (٣٨٢٠) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الخل (١٨٤٢) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب الائتدام بالخل (٣٣١٧) ، كلهم من طريق محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦/٢٠٥٢ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩) ، وأبو داود (رقم ٢٨٢١) ، والنسائي في سننه (رقم ٣٧٩٦) ، وفي الكبرى (كتاب الوليمة) ـ تحفة الأشراف (رقم ٣٧٩١) ـ ، وأحمد في مسنده (٣٠١/٣ ، ٣٠٤ ، ٣٥٣ ، ٣٦٤ ، ٣٧١ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٥٩٠ ) ، والدارمي وأحمد في مسنده (١٠١/٢) ، والبطبراني في الكبير (ج ٢ / ص ١٨٤ / رقم ١٧٤٩) ، والبغوي في شرح السنة (٢١١/ ص ٣٠٩ / رقم ٢٨٦٧ ) ، والبيهقي في سننده (١٣/١٠) وفي الأداب (رقم ٦٤١ ، ١٦٥ ) ، وغيرهم ، من طرق عن جابر بن عبد الله ـ به .

وفي الباب عن عائشة وقد مضى وسيأتي (رقم ١٧٣) ، وعمر بن الخطاب ، والسائب بن يزيد ، وابن عباس . وأم هاني،وسيأتي (رقم ١٧٤) ، وأنس ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>[</sup>١٥٥] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب فرض الحُمُس ، باب : ومن الدليل على أنَّ الحُمسَ لنوائب المسلمين (٣١٣٣)، وكتاب المغازي ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (٤٣٨٥)، وكتاب الذبائح والصيد ، باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٩)، ولتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٩)، باب اليمين فيما لا يملك ، وفي المعصية ، وفي المغضب (٦٦٨٠)، وكتاب كفارات الأيمان ، باب الكفارة قبل =

فَقَالَ : مَا لَـكَ(١)؟ فَقَالَ إِنِّ رَأْيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا نَتِنَا ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهَا ، قَالَ : ادْنُ فَإِنِّ رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجِ (٢) .

[١٥٦] - حَـدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ : عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ : أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - يَا اللَّهِ عَبْدَرَى .

وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات .

قوله (لحم حبارى): الحبارى: طائر من أشد الطيور طيراناً وهو طويل العنق ، رمادي اللون في منقاره طول ، لحمه بين البط والدجاج ، وهو أخف من لحم البط . قاله محمود سامي بك في شرحه للشمائل .

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : فيه دلالة على أن الحبارى حلال .

الحنث وبعده (٦٧٢١) ، وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ (٧٥٥٥) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه (٩/١٦٤٩، ٩ مكرر، ١٠، ١٠ مكرر)، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الدجاج (١٨٢٦) وقال : (حسن) ، (١٨٢٧) وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الأيمان والنذور ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها (٣٧٧٩) ، وكتاب الصيد والذبائح ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج (٤٣٤٦ ، ٤٣٤٧) ، كلهم من حديث زهدم الجرمي عن أبي موسى ـ به . وسيأتي (رقم ١٥٧) من هذا الوجه .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٣٩٤/٤) ، ٣٩٧ ، ٣٩١) والدارمي (١٠٢/٢ ، ١٠٣) ، وأبو الشيخ (ص ٢٠٠) ، والبيهقي (٣٣٣/٩ ـ ٣٣٤) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٥١ / رقم ٢٨٠٧) ، كلهم من حديث زهدم الجرمي ـ به .

(١) في الأصل : (لمالك) ؟ وهو خطأ .

(٢) في ط: (الدجاج).

[١٥٦] ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٩٧) : كتـاب الأطعمة ، بـاب في أكل لحم الحُبَارى ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٢٨) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الحُبَارى وقال : (غريب) (١٨٢٨) ، كلاهما عن الفضل بن سهل بهذا الإسناد سواء .

وإسناده ضعيف فإن إسراهيم بن عمر بن سفينة مجهول ، وقال الحافظ في التقريب : (مستور) ، والفضل بن سهل : صدوق ، وكذلك إبراهيم بن عبد الرحمن وقد توبعا ، وعمر بن سفينة صدوق ، وسفينة هو مولى رسول الله على وسفينة لقب لكونه حمل شيئا كثيراً في السفر . والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء (١٦٧/١ ـ ١٦٨) ، وابن عدي في (الكامل) (٤٩٧/٢) ، والبيهقي في سننه (٣٢٢/٩) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٥١ / رقم ٢٨٠٨) ، كلهم من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جله ـ به . وبريه هذا تصغير إبراهيم بن عمر بن سفينة ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال : (كان ممن يخطى = = ...

[١٥٧] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ التميمِيِّ (١) ، عَنْ زَهْدَم ِ الْجُرْمِيِّ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى [الأَشْعَرِي] (٢) ، قَالَ فَقَدَّمَ طَعَامَهُ ، وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ، أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى . قَالَ فَلَمْ يَدْنُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ أَكُلَ مِنْهُ .

قَالَ (٣) : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ (٤) أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَداً .

[١٥٨] - حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمِ قَالاً : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَّاءٌ ، عَنْ أَهْلِ السَّامِ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «كُلُوا الزَّيْتَ ، وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» .

[۱۵۸] حسن لغيره . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ۱۸۵۲) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الزيت ، عن محمود بن غيلان بهذا الإسناد ؛ وقال : (غريب) ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة من طريقين عن عبد الله بن عيسى ـ به . وإسناده ضعيف فإن عطاء الشامي لين البخاري حديثه ، ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال فيه : (لم يقم حديثه) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير ، أبو نعيم هو الفضل بن دكين ، سفيان هو الثوري ، وابن عيسي هو ابن عبد الرحمن الأنصاري ، وأبو أسيد (بفتح الهمزة على الصحيح) هو ابن ثابت الصحابي ، وقيل اسمه عبد الله . وللحديث شواهد يصح بها . والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣٧/٣) ، والدارمي (٢٠/٣) ، والبخاري في التاريخ الكبير (الكني/٦) ، والدولابي في الكني (ج ١٠٥١) ، والعقيلي في الضعفاء (٤٠١/٣) ، وابن عدي في الكامل (الكني/٦) ، والحاكم في مستدركه (٣٩/٣) وصححه ووافقه الذهبي ! ! ، والخطيب في

(موضح أوهام الجمع والتفريق) (ج ٢ / ص ١٨٠ ـ ١٨٢) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣١١ =

<sup>=</sup> ويخالف) ، وقال في المجروحين في ترجمته باسم إبراهيم : (يخالف الثقات في الروايات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال)، وقال الذهبي في الميزان : (ضعفه الدارقطني) ، وقال العقيلي : (لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به) ، وكذا قال ابن عدي وزاد : (وأرجو أنه لا بأس به) ، وقال البخاري : (إسناده مجهول) . وقال الحافظ في التلخيص (٤/ص ١٥٤ / رقم ٢٠٠٤) : (وإسناده ضعيف ضعفه العقيلي وابن حبان) .

<sup>(</sup>١) في الْأصل : (التيمي، وهو خطأ ، والتصحيح ما أثبته من ط ، ومن رواية مسلم في الموضع الثاني ، وانظر تقريب التهذيب . وهو القاسم بن عاصم الكليني بالفوقية الموحدة بعد الياء) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٣) في ط : (فقال) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فحلف).

<sup>[</sup>۱۵۷] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۵۵) .

[١٥٩] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ] قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَاقِ يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أُسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أُسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أُسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أُسْنَدَهُ وَرُبَّمَا

[١٦٠] - حَدَّثَنَا السنْجِيُّ - وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ ٱلْمُرْوَزِيُّ السنْجِيُّ - ثَنَا

= رقم ٢٨٧٠ ، ٢٨٧١) ، والطبراني في الكبير (ج ١٩ / ص ٢٦٩ / رقم ٥٩٦ ، ٥٩٧) ، كلهم من طريق ابن عيسي عن عطاء ـ به ، وفي بعض الطرق قال عن عطاء ليس بابن أبي رباح .

وقال العقيلي : (وقد روي هذا بغير هذا الإسناد من وجه آخر ضعيف) .

ويشهد للحديث ما سيأتي (رقم ١٥٩ ، ١٦٠) من حديث عمر وإن كان به علة الإرسال . وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً به وإسناده ضعيف جداً ؛ وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣٢) ، والحاكم (٣٩٨/٢) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : (عبد الله واه) ، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك ولا يصلح هذا الحديث شاهداً . وشاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : (ائتدموا الشجرة ، يعني الزيت . . .) ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣/٥) : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف) . وللبيهقي في الشعب (رقم ٤٩٥) من حديث عائشة بلفظ : أنها ذكر عندها الزيت فقالت كان رسول الله على يأمر أن يؤكل ويدهن ويستعط به ويقول إنه من شجرة مباركة) وفي سنده الواقدي ، وهو متروك .

والحديث بهذه الشواهد لا يقل عن رتبة الحسن إن شاء اللَّه تعالى .

[١٥٩] ـ حسن أو صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٥١) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الزيت ، عن يحيى بن موسى بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣١٩) : كتاب الأطعمة ، باب الزيت عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق به ، وسيأتي (رقم ١٦٠) مرسلًا .

ورجاله ثقات إلا أن الراجع الإرسال فإن عبد الرزاق إنما وصله بأخره ، وفي أول الأمر كان يرسله ، فقد قال أبو حاتم في العلل (١٥/٢ - ١٦) : (حدث مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي ﷺ ، هكذا رواه دهراً ثم قال بعد؛ زيد بن أسلم عن أبيه أحسبه عن عمر . . ؛ ثم لم يمت حتى جعله عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي ﷺ بلاشك) ، وقد تغير عبد الرزاق في آخر عمره . وقال يحيى بن معين في تاريخه عن أبيه عن عمر عن النبي ﷺ بلاشك) ، وقد تغير عبد الرزاق في آخر عمره . وقال يحيى بن معين في تاريخه (١/ص ٢٧٨) : (ليس هو بشيء ، إنما هو عن زيد مرسلاً) . فالراجح في هذا الحديث الإرسال ولكن الحديث ثابت بما قبله (رقم ١٥٨) .

والحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده (رقم ١٣ ـ منتخب) ، وعبد الرزاق في الجامع (ج ١٠ / ص ٤٢٢ / رقم ١٩٥٨) ، والحاكم في مسندركه (١٢٢/٤) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الأداب (رقم ٢٥٧) وفي الشعب (٥٩٣٩) ، كلهم من طريق عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن أبيه ـ به .

لَ وَللحديث طريق آخر عن عمر ولكنه ضعيف جداً ، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١ / رقم ٨٩) من طريق الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبيه عن جده عن عمر ، ومن دون عمر ثـ لائتهم مجهولون .

[١٦٠] ـ سبق تخريجه (رقم ١٥٩) ، وقد ذكر المصنف هذا الطريق في جامعه أيضاً .

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ نَحْوَهُ . ـ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمَرَ .

[١٦١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ لَهُ مُعْجِبُهُ الدَّبَّاءُ ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُهُ ، فَأَتِي بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُهُ ، فَأَتِي بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُهُ ، فَأَتِي بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُهُ ،

المجالة عن عَنْ إَسْمَاعِيلَ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ (١) غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءَ ، يُقَطَّعُ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : « أَكُثَّرُ بِهِ طَعَامَنَا» .

- قَالَ أَبُو عِيسَى : وَجَابِرٌ هَذَا هُوَ جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ أَبِي طَارِقٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَلَا نَعْرِفُ (٢) لَهُ إِلَّا هَـٰذَا الْخَدِيثُ الْوَاحِدَ ، وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ سَعْدٌ .

قوله (**الدباء)** : هو القرع أو اليقطين .

<sup>[</sup>١٦١] - صحيح . عزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى مختصراً : كتاب الوليمة ؛ عن ابن المثنى عن غندر ـ به ، تحفة الأشراف (رقم ١٢٧٥) . وإسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، وله طرق وألفاظ مختلفة وسيأتي ذكرها (رقم ١٦٢ ، ١٦٣) .

وقـد أخـرجــه ابن سعـد (١ / ٢ / ١٠٨) ، والــدارمي (٢ / ١٠١) ، والبغـوي في شرح السنــة (ج ١١ / ص ٣٠٥ / رقم ٢٨٦١) ، من حديث قتادة عن أنســ به .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (ابن) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يُعرَف).

<sup>[</sup>١٦٢] - صحيح . أخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الوليمة ؛ عن قتيبة بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣٠٤) كتاب الأطعمة ، باب الدبَّاء ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسهاعيل - به .

وإسناده صحيح رجاله ثقات ، وحكيم بن جابر هو الأحسي . وقال البوصيري (٨١/٣) : (هذا إسناد صحيح) .

والحديث أخرجه أحمد (٣٥٢/٤) ، وابن سعد (٢/٢/١) ، والحميدي (رقم ٨٦٠) ، وأبو الشيخ (ص ٢١٤) ، والطبراني في الكبير (ج ٢ / ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ / رقم ٢٠٨٠ ـ ٢٠٨٥) ، والبغوي في شرح =

[١٦٣] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :

إِنَّ خَيَاطاً دَعَا رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْ \_ لِطَعَامِ صَنَعَهُ . فَقَالَ (١) أَنسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْ \_ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْ \_ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ وَقَدِيدٌ ، قَالَ أَنسٌ : فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ \_ عَلِيْ \_ يَتَبَعُ الدُبَّاءَ حَوالي الصَّحْفَةِ (٢) ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

[١٦٤] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ

قوله (وقديد): القديد: هو اللحم المجفف المقطع قطعاً طوالًا ، وهو أقبل أنواع اللحم أكلًا ، وفائدته للجسم قليلة .

قوله (الصحفة): إناء للطعام يشبع الخمسة ، والقصعة (بفتح القاف) هي التي يأكل منها عشرة .

<sup>=</sup> السنة (ج ۱۱ / ص ۳۰۵ / رقم ۲۸٦۲) ، والمزي في تهذيبه (ترجمة حكيم بن جابر) ، كلهم من حـديث إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ـ به . ولم يذكر ابن سعد عن أبيه .

وقول المصنف (الترمذي): (لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد)، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢١٢/١) في ترجمة (جابر بن طارق الأحمسي): (قال البخاري له صحبة وحديثه عند النسائي بسند صحيح)، وذكر الحافظ حديثاً آخر له رواه ابن السكن والشيرازي في الألقاب من طريق إسهاعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه: أن أعرابياً مدح النبي على حتى أزبد شدقيه فقال: (عليكم بقلة الكلام فإن تشقيق الكلام من شقاشق الشيطان).

<sup>(</sup>١) في ط: (قال).

<sup>(</sup>٢) في ط: (القصعة).

<sup>[</sup>١٦٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع ، باب الحياط (٢٠٩٢) ، وكتاب الأطعمة ، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية (٥٣٧٩) ، باب المرق (٥٤٣٦) ، باب القديد (٤٣٧) ، باب من ناوَل - أو قدم إلى صاحبه - على المائدة شيئاً (٤٣٩) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة ، باب جواز أكل المرق ، واستحباب أكل اليقطين ، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناً ، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام (١٤٤/٢٠٤١) وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأطعمة ، باب في أكل الدُّبًاء (٣٧٨٢) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الدُّبًاء وقال: في أكل الدُّبًاء وقال : (حسن صحيح) (١٨٥٠) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه: كتاب الوليمة ، كلهم من طريق مالك عن إسحاق - به .

وأحرجه أيضاً ابن سعد (١٠٨/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٣) من طرق عن أنس في أكله الدباء ﷺ .

<sup>[</sup>١٦٤] ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأطعمة ، باب الحلوى والعسل (٥٤٣١) ، وكتاب =

غَيْلَانَ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - يَكِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

[١٦٥] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَاْدٍ ، أَخْبَرَهُ ،

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَمَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ جَنْباً مَشْوِيّاً ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّاً .

[١٦٦] - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :

قوله (جنباً مشوياً): جنب الشاة: شقها، وجنب الإنسان شقه، وقد يـطلق الجنب على القطعة من الشيء إذا كانت معظمه.

=الأشربة ، باب الباذق ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة (٥٥٩٥) وباب شراء الحلواء والعسل (٥٦١٤) ، وكتاب الطب ، باب الدواء بالعسل (٥٦٨١) وكتاب الحيل ، باب ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج أو الضرائر (٦٩٧٢) وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٢٩٧٢) ، ٢١ / ١٥ مكرر) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأشربة ، باب في شرب العسل (٣٧١٥) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في حُبِّ النبيِّ عَلَيْ الحلواء والعسل وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب الحلواء (٣٣٢٣) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه والعسل وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب الحلواء (٣٣٢٣) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، وكتاب الطب ، كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة .

وقـد أخرجـه الدارمي (۱۰۷/۲) ، وأحمـد (٥٩/٦) ، وابن سعـد (١٠٨/٢/١) ، وأبـو الشيـخ (ص٣٠٣) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٠٨ / رقم ٢٨٦٥ ، ٢٨٦٦) ، كلهم من حـديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ به .

[170] - إسناد صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٢٩) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الشّواء ؛ عن الحسن بن محمد الزعفراني بهذا الإسناد ؛ وقال : (حسن صحيح غريب) ، وعزاه الحافظ المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب المزارعة ؛ عن محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم ، وإبراهيم بن الحسن كلاهما عن حجاج بن محمد به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٨٢٠٠) .

ورجاله ثقات ، وقد صرح عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بالسماع فزالت شبهة تدليسه ، محمد بن يوسف هو الكندي الأعرج .

والحديث أخرجه النسائي في سننه (رقم ۱۸۳) ، وأحمد (۳۰۷/٦) ، والبيهقي في سننه (١٥٤/١) ، والبيهقي في سننه (١٥٤/١) ، والبغوي في شرح السنة (ج ٢١ / ص ٢٩٢ / رقم ٢٨٤٦) ، كلهم من حديث محمد بن يـوسف عن ابن يسار ـ به . وعند النسائي (سليمان بن يسار) بدلًا من (عطاء بن يسار) .

[١٦٦] ـ إسناد ضعيف . أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣١١) : كتاب الأطعمة ، باب الشواء ، =

أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ \_ شِوَاءً فِي الْمُسْجِدِ .

[١٦٧] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنْبَنَا(١) وَكِيعٌ ، ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ - جَامِع ِ بْنِ شَدَّادٍ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ :

ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأْتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ ، [فحَزً] (٢) لِي بِهَا مِنْهُ . قَالَ : فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ : «مَا لَهُ ؟ تَرِبَتْ يَدَاهُ» ! قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى ، فَقَالَ لَهُ : «أَقُصُّهُ لَكَ

قوله (ضفت مع رسول الله على أي عند أبي داود : (ضفت النبي) وهما بمعنى : أي نزلت ضيفاً عليه .

قوله (الشفرة): هي السكين العريضة العظيمة .

قوله (فجاء بلال يؤذنه بالصلاة) : أي يعلمه ويخبره بدخول وقتها . الأذان الإعلام بالشيء ، يقال آذَنَ يُؤْذِن إيذاناً ، وأذَّنَ يُؤَذِّنُ تأذيناً ، والمشدد مخصوص بالإعلام بوقت الصلاة .

قوله (ما له): لبلال ؛ تعجب منه لأنه عجل ولم ينتظر حتى يفرغ النبي ـ ﷺ ـ من طعامه .

قوله (تربت يداه): أي أصابها التراب وهو على الدعاء بمعنى: لا أُصبت خيراً أو هو دعاء على عليه بالافتقار، وهو مما جرى عند العرب مجرى اللغو الذي لا يقصد معناه، وذلك لكثرته على ألسنتهم عند اللوم.

قُوله (وكان شاربه قد وفى) : أي طال وكثر ، والمراد شارب المغيرة كما جاء صريحاً في بعض الروايات .

<sup>=</sup> عن حرملة بن يحيى عن يحيى بن بكير ، كلاهما عن ابن لهيعة به .

في إسناده عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف وباقى رجاله ثقات .

وَقَدَ أَخْرِجُهُ أَحْمَدَ (١٩٠/٤) ، وأبو يعلَى الموصلي (ج ٣ / ص ١١٠ / رقم ١٥٤١) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٩٣ / رقم ٢٨٤٧) ، كلهم من طريق ابن لهيعة عن سليهان ـ به . وله طريق آخر دون ذكر : (الشواء) .

فقد أخرجه ابن ماجه في سننه (٣٣٠٠) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٩٣ ـ موارد) ، كلاهما من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سليهان بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن جزء بلفظ : (كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الحبز واللحم) وإسناده صحيح .

وله طريق آخر عند أحمد (٤/١٩٠) عن عبد اللَّه بن الحارث بلفظ : (. . . الطعام . . . ) .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ط .

<sup>[</sup>١٦٧] \_ إسناده صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٨٨) : كتاب الطهارة ، باب في تـرك الوضوء مما مسّت النار ، من طريق وكيع بن الجراح وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ؛ =

عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قُصَّهُ عَلَى سِوَاكٍ » .

[١٦٨] ـ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (١) ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

أَتِيَ<sup>(٣)</sup> النَّبِيُّ - يَكُ مُ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ (٤) مِنْهَا . [179] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ زُهَيْرٍ - يَعْنِي ابْنَ مُحْمَدٍّ - عَنْ

قوله (أفضه لك على سواك ، أو قصه على سواك) : أي قص ما طال وارتفع عن السواك . قال العظيم آبادي في عون المعبود : وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين ، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود .

قُوله (فنهس منها) : أي أخذ منها بفمه .

<sup>=</sup> من طریق الفضل بن موسیی ، کلاهما عن مسعر ـ به . ورجـاله ثقـات کلهم .

والحديث أُخرَجه أَحمد (٢٥٢/٤ ـ ٢٥٣ ، ٢٥٥) ، والـطبراني في الكبير (ج ٢٠ / ص ٤٢٥ / رقم ١٠٥٨ ، ١٠٥٩) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / رقم ٢٨٤٨) ، كلهم من طريق مسعر عن أبي صخرة ـ به .

وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ٢٠ / ص ٤٢٥ / رقم ١٠٦٠ ، ١٠٦١) من طريق مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن عبد اللَّه عن المغيرة ـ به ، ومن طريق غالب بن نجيح عن جامع بن شداد ـ به .

<sup>(</sup>١) في ط: (الفضيل).(٢) في ط: (التميمي).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (أوتي) بالواو ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط: (فنهش) .

<sup>[</sup>١٦٨] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتابِ الأنبياء ، باب قول اللَّه عز وجل [هود ٢٥] : ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ (٣٣٤) وباب يَزفُون : النسلانُ في المشي (٣٣٦١) وكتاب التفسير ، باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ﴾ (٤٧١٢) وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب أدن أهل الجنة منزلة فيها (٢٧/١٩٤) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول اللَّه ﷺ وقال : (حسن صحيح) (١٨٣٧) وكتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة وقال : (حسن صحيح) (١٨٣٧) وأخرجه ابن الكبرى : كتاب التفسير (٣٠٦) وأخرجه ابن ما جاء في سننه الكبرى : كتاب التفسير (٣٠٦) وأخرجه ابن ما جاء في سننه الكبرى : كتاب النسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، في موضعين ، كلهم من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ـ به .

وأخرجه أبو السيخ (ص ٢٠١) ، وأحمد (٤٣٥/٢) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٩٦ / رقم ٢٨٥١) ، وغيرهم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة .

<sup>[</sup>١٦٩] - صحيح لغيره . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٨١) : كتاب الأطعمة ، بـاب في أكل =

أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ عِيَاضٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ - يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ ، وَكَانَ يُرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ .

[ ۱۷۰] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا(٢) أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ :

طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ - قِدْراً ، وَ[قد] (٣) كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّراعُ ، فَنَاوَلْتُهُ الذِّراعَ ، فَالَوَلْتُهُ الذِّراعَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ : «نَاوِلْنِي الذِّراع » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاع ؟ فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتَنِي الذِّراعَ مَا دَعَوْتُ » .

قوله (كان يُرى) : أي ابن مسعود (كان يرى) على صيغة المجهول أي يظن على صيغة المعلوم .

وإسناده ضعيف ؛ زهير بن محمد التميمي الخراساني صاحب مناكير ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها كها قال الحافظ ، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن ثم هو مختلط ، وسعد بن عياض الثالي ذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر الإمام مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه ، وقال ابن عبد البر لا تصح له صحبة ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (صدوق له روايات مرسلة) ، أبو داود في الإسناد هو الطيالسي . وللحديث شواهد يصح بها . وقد أخرجه أبو داود في سننه (رقم مرسلة) ، والنسائي في الوليمة (السنن الكبرى) ـ تحفة الأشراف (رقم ٢٣٤) بلفظ : (كان أحب العُراق إلى رسول الله عليه عُراق الساق) ، وزاد السيوطي نسبته في الجامع لابن السني وأبي نعيم .

والحديث أخرجه الطيـالسي (رقم ٣٨٨) ، وأحمد (٣٩٤/١ ، ٣٩٤) ، وأبـو الشيخ (ص ٢٠٢) ، والبيهقي في الأداب (رقم ٦٤٦) ، والمزي في تهذيبه في ترجمة ـ سعد بن عياض الثمالي ـ ، كلهم من طريق زهير بن محمد عن أبي إسحاق ـ به .

ويشهد لقوله في الحديث: (كان يعجبه الذراع) ما سبق (رقم ١٦٨) وما يأتي (رقم ١٧٠ ، ١٧١)، ويشهد لقطره الثاني (قصة سمّه ﷺ) ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣١٦٩)، والنسائي في تفسيره (رقم ٣٧٥)، وغيرهما من حديث أبي هريرة. وما أخرجه البخاري (رقم ٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠/٥)، وفي فتح وأبو داود (رقم ٤٥٠٨)، وغيرهم من حديث أنس. وانظر القصة في مستدرك الحاكم (٣١٩/٣)، وفي فتح الباري للحافظ (٤٩٧/٧)، ومجمع الزوائد (٢٩٠/٨، ٢٩٦) للهيثمي.

<sup>=</sup> اللحم ، عن محمد بن بشار بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) في ط (سعيد)

<sup>(</sup>٢) في ط : (عن) .

<sup>(</sup>٣)زيادة من ط .

<sup>[</sup>١٧٠] - صحيح لغيره . تفرد به المصنف ، تحفة الأشراف (رقم ١٢٠٦٩) .

الْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (١) قَالَتْ:

مَا كَانَ<sup>(٢)</sup> اَلذِّرَاعُ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًا ، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأِنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجاً .

قوله (إلا غبّاً): قال المباركفوري: قال في المجمع: لا يأكلون اللحم إلا غباً أي لا يديمون على أكله ، وهو في أوراد الإبل أن تشرب يوماً وتدعه يوماً . انتهى . والمراد هنا : أنه ـ على أكله على فترات طويلة ، أو المرة بعد المرة .

= وفي سنده ضعف فرجاله ثقات غير شهر بن حوشب فهو ضعيف ، وقال عنه الحافظ : (صدوق كثير الإرسال والأوهام) ، وللحديث شواهد لصحة هذه القصة إن شاء الله تعالى ، أبو عبيد هو مولى رسول الله ﷺ .

والخديث أخرجه أحمد (٤٨٤/٣ ـ ٤٨٥) ، والمدارمي (٢٢/١) ، وابن سعد (٤٥/٧) ، ودعلج في مسند المقلين (رقم ٤ ـ المنتقى) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٢/ص ٥٣٥/ رقم ٨٤٢) ، كلهم من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن شهر ـ به . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٧/٢) ، وابن حبان (رقم ٢١٥٣ ـ موارد) ، كلاهما من طريق محمد بن عجلان المدني عن أبيه عنه ـ به ، وإسناده حسن .

وأخرجه أبو نعيم في المدلائل (رقم ٣٤٧) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه .

ولـ ه شــاهِــد ثــانٍ : أخــرجـه أحــد (٨/٦) ، وابــن سعــد (١٠٦/٢/١) ، والــطبراني في (ج ١ /ص ٢٣٥) رقم ٩٧٠) ، وأبو نعيم في الدلائل (رقم ٣٤٦) ، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع مرفوعاً نحوه ، وعبد الرحمن بن أبي رافع : مقبول ــ يعني عند المتابعة ــ وكذا عمته سلمى . وقد جاء من طرق يتقوى بها عند أحمد (٣٩٢/٦) ، والطبراني في الكبير (ج ١ / رقم ٩٦٤ ، ٩٦٥ ، ٩٦٩ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١١/٨): (ورواه في الأوسط باختصار وأحد إسنادي أحمد حسن). وله طريق آخرجه الطبراني في الكبير (ج ٢٤ / ص ٣٠٠ / رقم ٧٦٣) من طريق فائد مولى عبيد الله بن علي أن جدته سلمي أخبرته أن رسول الله ﷺ بعث إلى أبي رافع بشاة . . . فذكرت الحديث) نحوه مرفوعاً ، وسلمى هي زوج أبي رافع صحابية ، وقال الهيثمي في المجمع (٣١١/٨): (ورجاله ثقات) ، قلت : فضيل بن سليمان ضعيف وقال عنه الحافظ : (صدوق له خطأ كثير) ، وفائد مولى عبادل (عبيد الله بن علي) صدوق لا بأس به ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

وشاهد آخر أخرجه أحمد (٤٨/٢) من طريق أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد اللَّه حدثني فلان أن رسول اللَّه ﷺ . فذكر نحوه وفيه قصة الذراع ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٢/٨) : (وفيه راو لم يسم) ، وانظر مجمع الزوائد (٣١١/٨) .

وجملة القول أن قصة الذراع صحيحة بهذه الطرق .

(١) زيادة من ط 🤅

(٢) في ط: (ما كانت).

[ ١٧١] ـ إسناد ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أيِّ اللحم كان =

[۱۷۲] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ فَهْم ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ :

«إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ».

= أحبً إلى رسول اللَّه ﷺ ؛ عن الحسن بن محمد الزعفراني بهذا الإسناد سواء ؛ وقال : (غريب) (١٨٣٨) ونقل المزي قوله : (حسن غريب) .

[۱۷۲] - إسناد ضعيف . أخرجه النسائي في سننه الكبرى (كتاب الوليمة) عن محمد بن بشار عن يجيى ابن سعيد ـ به ، وابن ماجه في سننه (رقم ٣٣٠٨) : كتاب الأطعمة ، باب أطايب اللحم ، عن بكر بن خلف عن يجيى ـ به .

ورجاله ثقات غير الشيخ الفهمي وهو محمد بن عبد الله (أو عبد الرحمن) بن أبي رافع - كها جاء في روايات الخبر ـ وقال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة ، وللحديث طريق آخر ولا يصلح لشدة ضعفه .

والحديث أخرجه ، أحمد (٢٠٤/١ ، ٢٠٥) ، والطيالسي \_ كها في مصباح الزجاجة (٨٢/٣) \_ ، وأبو الشيخ (ص ٢٠٠) ، وأبو الحلية (٢٢٥/٧) ، والحاكم في مستدركه (١١١/٤) وصححه ووافقه المذهبي ، والبيهقي في الشعب (رقم ٥٨٩١ ـ ٥٨٩٣) ، والبغوي في شرح السنة (ج ٢١/رقم ٢٨٥٣ ، ٢٨٥٤) ، والمزي في تهذيبه في ترجمة الفهمي ، كلهم من طريق الفهمي هذا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ـ به .

وزاد نسبته في كنز العمال. (رقم ٤١٠٠٢) لأبي نعيم بلفظ : (عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه) ولم أجده في الحلية بهذا اللفظ .

وله طريق آخر عند أحمد (٢٠٤/١) حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن جعفر - به نحوه والحجاج مع ضعفه فإنه مدلس وقد عنعن وأيضاً قتادة مدلس ، ونصر بن باب ، قال عنه البخاري (سكتوا عنه) ، وقال في التاريخ الكبير: (يرمونه بالكذب) ، وقال ابن حبان (لا يحتج به) وكذلك وهاه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما را يوثقه غير الإمام أحمد فقال: (ما كان به بأس) ومع ذلك فقد قال محمود بن غيلان: (ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه وأسقطوه) ، وانظر ترجمته في لسان الميزان وغيره ، وجملة القول أن هذا الطريق لا يصلح للاستشهاد به ولا يعضد الطريق الأخر.

وساقه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٥) باللفظين وقال عن الأول : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى الحياني وهو ضعيف) ، قلت : هو ابن عبد الحميد وقد اتهموه بسرقة الحديث . وقال في الموضع الثاني : (رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل في المناقب وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك . ومن طريق أصرم هذا أخرجه الطبراني في الصغير (٩٦/٢) ، وأصرم هالك وقد كذبه يحيى ، وقال البخاري ومسلم والنسائي : =

[١٧٣] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (٢) :

أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ \_ قَالَ : «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» .

[١٧٤] - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ [مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ] (٣) ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَ ثَابِتٍ أَبِي خَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ :

= (متروك) ، وقال ابن حبان : (كان يضع الحديث على الثقات) .

(١) في الأصل : (عن أبي مليكة) والتصحيح من تحفة الأشراف .

(۲) زیادة من ط .

[١٧٣] - صحيح لغيره . تفرد به المصنف من هذا الوجه ، تحفة الأشراف (رقم ١٦٢٤٤) .

وفي إسناده سفيان بن وكيع وقد سبق المقال عليه (رقم ٦) ، وعبد اللّه بن المؤمل بن وهب اللّه ضعيف ، أما زيد بن الحباب فهو صدوق ، وابن أبي مليكة هو عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عبد اللّه وهو ثقة فقيه . وسبق الحديث من طريق آخر (رقم ٢٥٢) عن أم المؤمنين عائشة ، وله شواهد كثيرة .

(٣) زيادة من ط .

[١٧٤] ـ حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٤١) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الحلّ ، عن أبي كريب بهذا الإسناد ، وحسنه .

وإسناده ضعيف فإن أبا حمزة ثابت بن أبي صفية الثالي : ضعيف ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وقال البخاري : (لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانيء) ، قلت : عامر بن شراحيل الشعبي قد أدركها بالسنّ ، وللحديث غير هذا الطريق ، وله ما يشهد لصحته ، واللّه أعلم .

وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (ج ٢٤ / رقم ١٠٦٨) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣١٢/٨ ٣١٣) من طريق محمد بن السري التيميمي ، والبيهقي في الشعب (رقم ٥٩٤٥) من طريق مطين الحضرمي ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٨٦٩) من طريق الترمذي ، ثلاثتهم عن أبي كريب محمد بن العلاء ـ به .

وله طريق آخر: فقد أخرجه الطبراني في الصغير (٦٧/٢) ، والحاكم في المستدرك (٤/٤) ، والبيهقي في الشعب (رقم ٥٩٤٥) ، كلهم من طريق الحسن بن بشر عن سعدان بن الوليد صاحب السابري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: دخل رسول الله على أم هانيء . . . فذكره مطولاً ـ وفيه . . . : (نعم الإدام الحل يا أم هانيء ، لا يقفر بيت فيه خل) . وسنده حسن لولا سعدان بن الوليد ؛ فلم أقف له على ترجمة ، وذكره الهيثمي في المجمع (٦/٦٧٦) وقال : (وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه) .

وللحديث شاهد من حديث عائشة ، وآخر من حديث جابر رضي اللّه عنها ، ومرسل ابن المنكدر . \* حديث جابر : وقد أخرجه أحمد في مسنده (٣٥٣/٣) عن محمد بن يزيد عن حجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول اللّه على : «نعم الإدام الحل ؛ ما أقفر بيت فيه خل» . وسنده حسن إن شاء اللّه تعالى ، فرجاله ثقات غير حجاج بن أبي زينب (وقد وقع في المطبوع من المسند : ابن أبي ذئب وهو خطأ من الناسخ أو الطابع) ، وفيه ضعف يسير ، ولذا قال عنه الحافظ : (صدوق بخطىء ، وشيخ أحمد هو الواسطي ، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع وهو صدوق ، والحديث أخرج مسلم وغيره ، الشطر الأول منه فقط كما سبق هنا (رقم ١٥٤) . دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ - عَلِيَّ النَّبِيُّ - فَقَالَ : «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ» ؟ فَقُلْتُ : لَا إِلَّا(١) خُبْزُ يَابِسُ وَخَلِّ ، فَقَالَ : «هَاتِي ، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدُم ِ فِيهِ خَلُّ» .

[١٧٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُّنَيِّ ، (قال)(٢) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا

قوله «ما أقفر بيت من أدم» : ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الإدام ، والقفار الطعام بلا أدم ، وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده ؛ من القفر والقفار : وهي أرض خالية لا ماء بها ، وأقفر الرجل من أهله إذا انفرد ، والمكان من سكانه إذا خلا .

وله طريق آخر : فقد أخرجه البيهقي في سننه (٣٨/٦) من طريق الحسن بن قتيبة عن مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ : (ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل ، وخير خلكم خل خمركم) ، وفيه زيادة منكرة وسنده ضعيف إن لم يكن واهٍ ، أبو الزبير مدلس وقد عنعن ، والمغيرة بن زياد فيه مقال ؛ وهو صاحب مناكير ، وقال عنه الحافظ : (صدوق له أوهام) ، والحسن بن قتيبة إن كان المدائني فهو متروك ، وإن كان الآخر فهو ضعيف كها نقله البيهقي في سننه (١٠/١) عن الدارقطني .

وله طريق آخر ـ لا يصلح ـ وقد أخرجه الخطيب في تاريخه (٣٠٧/٦) من طريق الدارقطني عن إسهاعيل بن علي بن رزين الدعبلي عن أبيه عن أخيه عن مالك عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ : نعم الإدام الخل وما أقفر أهل بيت عندهم الخل) ، وسنده ساقط لا يحتج به ، فإن إسهاعيل الدعبلي : متهم يأتي بأوابد كها في اللسان (٢١/١٤) ، وعمه هو دعبل الشاعر وقد ضعفه أبو العباس النباتي كها في اللسان (٢١/٤٣) ، وقال الدارقطني عن هذا الحديث : (لا يصح عن مالك) .

\* حديث عائشة : وقد أُخرجه الحكيم الترمذي في نوادر (الأصول) (ص ١٢٠) ، ولم أقف على إسناده فالنسخة ـ مع الأسف ـ مبتورة الأسانيد .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣١٨) من طريق أم سعد عن عائشة : . . . وفيه : (نعم الإدام الخل ، اللهم بارك في الخل ، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ، ولم يفتقر بيت فيه خل) .

وقال البوصيري في الزوائد (٣ / ٨٦): (... فيه محمد بن زادان وعنبسة بن عبد الرحن وهما ضعيفان).

قلت: بل هو باطل موضوع بهذا الإسناد، فإن عنبسة هذا متروك ضعفه الأئمة وتركوه، وقال أبو حاتم : (كان يضع الحديث) ، وقال ابن حبان : (هو صاحب أشياء موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به) . أما محمد بن زاذان : فهو متروك لا يكتب حديثه .

\* وأخرجه عبد الرزاق : (رقم ١٩٥٧) عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي في قال : «ليس بيت معمر من أدم فيه خل» . وسنده صحيح لكنه مرسل .

\* ورواه ابن عدي في (الكامل) (٢١٦٨/٦) ، والبيهقي في الشعب (رقم ٥٩٤٣) ، من حديث ابن عمر مرفوعاً : (ما أفقر بيت من أدم فيه خل) وسنده ضعيف جداً ، فلا يصلح للشواهد .

(١) في الأصل : (لا) ، وهو خطأ ناسخ .

(٢) سقطت من ط.

[١٧٥] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى [١٦] التحريم]: ﴿وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ـ إلى قوله ـ وكانت من القانتين ﴿(٣٤١١)، وياب قوله تعالى [٥٥ ـ ٨٤ آل عمران]: ﴿إذَا قالت الملائكة يا مريم ـ إلى قوله ـ فإنما يقول له كن فيكون ﴾ (٣٤٣٣) =

شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهُمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى [الأشعري](١) ، عَنْ النَّبِيِّ - قَالَ :

«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

[۱۷٦] - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ :

«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

[۱۷۷] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٣) : [سُهَيْلِ بْنِ] (١) أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٣) :

قوله (الثريد) : هو الخبز المأدوم بالمرق والغالب أن يكون مع اللحم .

<sup>=</sup> وكتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي الله عنها (٣٧٦٩) وكتاب الأطعمة ، باب التُريد (٥٤١٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين ، رضي الله عنها (٧٠/٢٤٣١) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في فضل الثريد وقال : (حسن صحيح) (١٨٣٤) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب عشرة النساء ، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (٣٩٤٧) وفي عشرة النساء من الكبرى (رقم ٩) ـ وزاد الحافظ المزي مواضع أخرى من السنن الكبرى ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب فضل الثريد على الطعام (٣٢٨٠) ، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة ـ به ، وهو أتم مما ها هنا ، وقد ذكره بعضهم مختصراً هكذا . وله شاهد من حديث أنس يأتي (رقم ١٧٢٦) .

<sup>(</sup>١٧٧٠] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي الله عنها (٣٧٧٠) وكتاب الأطعمة ، باب التُريد (٥٤١٩) ، باب ذكر الطعام (٥٤٢٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (٣٨٤٤) ، (حسن) (٣٨٨٧) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب المناقب ، باب فضل عائشة رضي الله عنها وقال: (حسن) (٣٨٨٧) وفقل المزي قوله: (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة ، باب فضل التريد على الطعام (٣٢٨١) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى: كتاب الوليمة ، كلهم من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري - به .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ، وهو خطأ . راجع تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط

<sup>[</sup>١٧٧] - صحيح . تفرد به المصنف .

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ تَوَضَّأَ مِنْ [أكل] (١) ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

[۱۷۸] ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ وَائِل ِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ ابْنِهِ ـ وَهُوَ بَكُرُ بْنُ وَائِل ٍ بْنِ وَائِل ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ابْنِهِ ـ وَهُوَ بَكُرُ بْنُ وَائِل ٍ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ عَلَى صَفِيَّةَ بتَمْرِ وَسَوِيقٍ .

قوله (من ثُوْر أَقِطٍ) : أي قطعة من أقط ، وهو لبن جامد مستحجر ، يؤكل هكذا جافاً أو بعد (تثريته) بلّه بالماء .

قوله (أولم) : أي صنع وليمة وهي طعام العُرْس ِ عند الدخول بالزوجة .

وقوله (أولم رسول الله ـ ﷺ ـ على صفية) : أي عند زواجه بها ، وهي صفية بنت حُميُّ بن أخطب ، وكانت من سبى خيبر ، فأخذها النبي ـ ﷺ ـ فأعتقها وجعل عتقها مهرها .

قوله (وسويق) : ما يتخذ من الجِنْطةِ والشعير فيطحن ويخبز ويجفف ويطحن ثانية .

وهذا إسناد حسن ، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق ، وسهيل صدوق تغير بآخرة ، والباقي ثقات وهذا الإسناد على شرط مسلم . والحديث صحيح فإن له شواهد كها سيأتي إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ٤٢) ، والبزار (رقم ٢٩٧ ـ كشف الأستار) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٦٧/١) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢١٧ ـ موارد) ، والبيهةي في سننه (رقم ٢١٧ ـ موارد) ، والبيهةي في سننه (رقم ٢١٧ ـ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ـ به .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٤٩٣) من طريق عبد العزيز بن المختار ثنا سهيل ـ به، ولفظه: (أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى) واخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ٢٤١١) بهذا اللفظ من طريق وهيب عن سهيل عن أبيه ـ به .

والحديث يدل على نسخ الوضوء مما مست النار ، وانظر شواهد الحديث في مسلم (٣٥٢) ، والترمذي (رقم ٧٩) ، والنسائي (٢١٥/١، ١٠٥، ، ١٠٥) ، وأحمد (٣٦٦/١) ، (٢٦٥/٢ ، ٢٧١ ، ٣٨٩ ، ٣٢٧ ، ٤٢٧ ، وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن أمية الضمري وعائشة وغيرهم وانظر البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط

<sup>[</sup>۱۷۸] - صحیح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب في استحباب الوليمة عند النكاح (٣٧٤٤) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب النكاح ، باب ما جاء في الوليمة وقال : (حسن غريب) (١٠٩٥) ونقل المزي قوله : (غريب) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب النكاح ، باب الوليمة (١٩٠٩) ، كلهم من طريق ابن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري ـ به .

وإسناده حسن رجاله ثقات سوى ابن أبي عمر وهو محمد بن يجيى فهو صدوق وكانت فيه غفلة ولكنه قد توبع، وبكر بن وائل صدوق، وقد وقع في الأصــل والمطبوعة : (وائل بن داود عن أبيه)، وهو خـطأ،

[۱۷۹] - حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا الْفُضَيْلُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي (٢) فَائِدُ - مَوْلَى عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ :

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسِ وَابْنَ جَعْفَرِ أَتَوْهَا ، فَقَالُوا لَهَا : اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا \_ بِمًّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ وَيُحْسِّنُ أَكْلَهُ ، فَقَالَتْ : يَا بُنِيَّ لَا تَشْتَهِيهِ الْيُوْمَ ، قَالَ بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا . قَالَ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَّتُهُ ﴿ ) ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَّتُهُ ﴿ ) ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَت الْفُلْفُلُ وَالتَّوَابِلَ فَقَرَبَتُهُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ : هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيِّ (٤) \_ ﷺ وَدُعُسنُ أَكْلَهُ .

[١٨٠] - حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ٱلْأَسْوِدِ بْن

[179] ـ ضعيف . نفرد به المصنف .

وإسناده ضعيف فإن الفضيل بن سليهان ضعيف وقـال عنه الحـافظ: (صدوق لـه خطأ كثـير)، وعبيد الله بن علي فيه لين ويعتبر بحديثه، وشيخ المصنف صدوق، وقد توبع كها عند الـطبراني، وفائـد صدوق أيضاً، وسلمى هي زوجة أبي رافع وخادم النبي ﷺ وحاضنة إبراهيم ابنه

والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٢٤/ ص ٢٩٩/رقم ٧٥٩) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن الفضيل بن سليهان عن فائد\_ به .

وقال الهيثمي في عجمع الزوائد (٣٢٥/١٠) : (ورجاله رجال الصحيح غير فائد مولى ابن أبي رافع وهو ثقة) ، قلت : وعبيد الله بن علي ليس له رواية في الصحيح .

وإسناده صحيح رجاله ثقات ، أبو أحمد هو الـزبيري ، ونبيـح العنزي وثقـه أبو زرعـة وابن حبان والعجلي ، وذكره ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس ، وقال الذهبي : (فيه =

<sup>=</sup> والصواب عن ابنه . والحديث صحيح فمعناه في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك .

والحديث صححه ابن حبان (رقم ١٠٦٢ ـ موارد) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ـ به .

وفي الصحيحين عن أنس أن النبي ﷺ أولم على صفية بحيس ، والحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وربما جعل معه سويق كها جاء في إحدى روايات مسلم (٨٨/١٣٦٥) : كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها (ج ٢ / ص ١٠٤٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الفضل).

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (فأخذت من شعير فطبخته) .

<sup>(</sup>٤) في ط : (رسول الله) .

قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

أَتَانَا النَّبِيُّ \_ ﷺ \_ فِي مَنْزِلِنَا ، فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ : ﴿ كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ ﴾ .

وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً .

سَمِعَ جَابِراً . وَلَنْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ [أَنَّهُ] (١) سَمِعَ جَابِراً .

قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلَنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :

خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ \_ ﷺ \_ وَأَنَا مَعَهُ فَلَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ منْهَا ، وَأَنَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ منْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأً لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةٍ الشَّاة فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأً .

قوله (بعلالة من علالة الشاة) : العُلالة : (بالضم) البقية من كل شيءٍ ، أو ما يتعلل به شيئاً بعد شيء ، من (العلل) بفتح العين : وهو الشرب بعد الشرب .

قوله (بقناع من رطب) : القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه .

دلين) ، وقال الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة ، والراجح أنه ثقة ومن عرف حجة على من لم يعرف وقد روى عنه أيضاً أبو خالد الدالاني .

والحديث أخرجه أحمد (٣٠٣/٣ ، ٣٩٧ ـ ٣٩٨) مختصراً ومطولاً ، والدارمي (٢٢/١ ـ ٢٥) ، وابن حبان (رقم ١٩٥٠ ، ١٩٥١ ، ١٩٥١ ـ موارد) ، والحاكم (١١١/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، كلهم من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزي ـ به .

والرواية المطولة تدل على أن القصة في غزاة أحد . ولبعض القصة شاهد في الصحيحين ، والجزء الخاص بدفن شهداء أحد في مصارعهم ؛ رواه أهل السنن وغيرهم .

 <sup>(</sup>١) زيادة من ط

<sup>[</sup>١٨١] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٨٠) : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار ؛ عن ابن أبي عمر جذين الإسنادين ، وقد فرَّق العلامة المزي رحمه الله تعالى طريقي عبد الله بن محمد بن عقيل ، ومحمد بن المنكدر في موضعين ولم يُشر في كلا الموضعين إلى الموضع الأخر : (٣٠٣٧ ، ٢٣٦٨) .

وإسناده قوي ، ابن أبي عمر هو محمد بن يجيى ، وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين ولكنه مقرون بمحمد بن المنكدر وهو ثقة .

والحديث أخرجه أحمد (٣٧٤/٣ ـ ٣٧٥ ، ٣٨٧) ، وأبو داود (رقم ١٩١) مختصراً ، والطيالسي (رقم ١٦٧٠) ، والبيهقي (١٥٦/١) ، كلهم من حديث جابر ـ به .

[۱۸۲] - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أُمِّ الْلُنْذِرِ قَالَتْ :

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - وَمَعَهُ عَلِيٍّ وَلَنَا دَوَال مُعَلَّقَةٌ ، قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه \_ ﷺ - يَأْكُلُ وَعَلِيٍّ مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه \_ ﷺ - يَأْكُلُ وَعَلِيٍّ مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه \_ ﷺ - يَأْكُلُ ، قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَمُمْ عَلِيُّ وَالنَّبِيُّ \_ ﷺ - يَأْكُلُ ، قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَمُمْ سِلْقَاً وَشَعِيراً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) \_ ﷺ - لِعَلِيٍّ : «مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ (٢) أَوْفَقُ لِكَ » .

قوله (ولنا دوال): أصله دوالي بالياء وحذفت واستعيض عنها بالتنوين وهو جمع دالية ، وهي العذق من البسر يعلق ، فإذا أرطب أكل .

قوله (مه) : كلمة زجر ونهى ، وهو اسم فعل بمعنى اكفف .

قوله (ناقه) : الناقه الذي بَرأ من المرض وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته ، ويستفاد من الحديث الحمية للمريض والناقه .

وأخرجه أحمد (٣٠٤/٣ ، ٣٠٧ ، ٣٢٢ ، ٣٨٧) بلفظ : (أكلت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر خبزاً
 فصلوا ولم يتوضؤا) ، وكذا أحرجه ابن ماجه (رقم ٤٨٩) من طريق ابن المنكدر وابن عقيل وعمرو بن دينار
 ثلاثتهم عن جابر .

<sup>(</sup>١) في ط: (النبي).

<sup>(</sup>٢) في ط: (فإن هذا)

<sup>[</sup>۱۸۲] - حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٨٥٦) : كتاب الطب ، باب في الحِمية ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٠٣٧) : كتاب الطب ، باب ما جاء في الحِميّة وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه أبن ماجه في سننه : كتاب الطب ، باب الحمية رقم (٣٤٤٢) ، كلهم من طريق فليح ـ به .

ورجاله ثقات غير فليح بن سليهان فهو ضعيف وقال عنه الحافظ : (صدوق كثير الخطأ) ، ويعقوب بن أي يعقوب صدوق ، وعثمان بن عبد الرحمن هو التيمي ، وجاء في باقي الطرق أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهو صدوق ، وقد ذكر البعض أن الحديث جاء من غير طريق فليح .

والحديث أخرجه أحمد (٣٦٣/٦ - ٣٦٤ ، ٣٦٤) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٧/٧) والطبراني في الكبير (ج ٢٥ / ص ٩٩ / رقم ٢٥٨) ، والحاكم (٤٠٧/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٨٦٣) كلهم من حديث فليح عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب ـ به . وزاد العلامة الألباني نسبته للخطيب في (الفقيه والمتفقه) ، وقد رواه ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب بن أبي يعقوب نحوه ، وانظر تحفة الأشراف (١٨٣٦٢) ، وذكر المنذري أنه قد رواه غير فليح ؛ ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي . وقد حسن البعض حديث فليح إذا لم يأت بما ينكر ، وانظر ترجمته في هدي السارى .

[١٨٣] - حَدَّثَنَا عَمْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] قَالَتْ :

كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ - يَأْتِينِي فَيَقُ ولُ : «عِنْ ذَكِ (١) غَدَاءُ» ؟ فَأَقُ ولُ : لا ، (قَالَتْ) (٢) : فَيَقُولُ : «إنِّ صَائِمٌ» ، قَالَتْ : فَأَتَانَا (٣) يَوْمَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ ، قَالَ : «وَمَا هِيَ» ؟ قُلْتُ : حَيْسٌ ، قَالَ : «أَمَا إِنِّ أَصْبَحْتُ صَائِماً» قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ .

[١٨٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَّاثٍ ،

قوله (حيس): هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عِوَض الأقط ـ وهو اللبن المجفف ـ الدقيق، أو الفتيت، وربما جعل معه السويق.

وفي الحديث دليل على جواز التحلل من صيام النفل .

<sup>(</sup>١) في ط: (أعندك) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٣) في ط : (فأتاني) .

<sup>[</sup>۱۸۳] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام ، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر (١١٥٤/١١٥٤) ، وأخرجه أبو داود في شننه: كتاب الصوم ، باب في الرخصة في ذلك (٢٤٥٥) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الصوم ، باب صيام المتطوع بغير تبييت (٧٣٣ ، ٧٣٢) وقال: (حسن) ، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الصيام ، باب في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه (٢٣٢٥ ، ٢٣٢٦ ، ٢٣٢٧) ، كلهم من طريق طلحة بن يحيى - به .

وإسناده حسن فإن طلحة بن يحيى التيمي صدوق يخطىء .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٢٩/٦) ، والشافعي في الأم (٨٨/٢) ، والنسائي في سننه الكبرى (كها في تحفة الأشراف رقم ٢٧٨٧٦) ، والطحاوي في معاني الأثار (٢٠٩/١) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١٤١ ، ٢١٤٣) ، والدارقطني في سننه (٢٧٥/٢) ، والبيهقي (٢٧٥/٤) ، من طرق عن طلحة بن يحيى التيمي عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>[</sup>١٨٤] - ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٢٥٩ ، ٣٢٦٠): كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل يحلف أن لا يتأدم ، ورواه أيضاً (رقم ٣٨٣٠) : كتاب الأطعمة ، باب في التمر ، ولا يصح من أي وجه ، والله أعلم .

وإسناده ضعيف فإن يزيد بن أبي أمية الأعور مجهول وأشار ابن حبان إلى ضعف حديثه ، ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي صدوق ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، ويوسف صحابي صغير ، وفي إسناد أبي داود (رقم ٣٢٥٩) يحيى بن العلاء البجلي الرازي وقد رمي بالوضع ، ولكنه قد توبع .

ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أَمَيَّةَ الْإَعْوَرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ (١) قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ أَخَـذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْنِ الشَّعِيرِ ، فَـوَضَعَ عَلَيْهَـا تَمْـرَةً ، ثُمَّ قَالَ (٢) : «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ وَأَكَلَ (٢) .

[١٨٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنس (بْنِ مَالِكِ)(٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - :

كَانَ يُعْجِبُهُ الثَّفْلُ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ .

وقد رواه الطبراني في الكبير (ج ٢٢ / ص ٢٨٦ / رقم ٧٣٢) ، والبيهقي في سننه (٦٣/١٠) ، كلاهما من حديث يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف ـ به .

وقال المزي في التحفة (رقم ١١٨٥٤): (رواه عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني عن عبد الغفار بن الحكم الحراني عن يحيى بن العلاء المدني ـ وهو الذي يقال له (الرازي) ـ عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه) .

ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين ، وحميد الطويل مدلس وقد عنعن ، ويخفف من هذه العلة أن ما دلسه إنحا هو عن ثابت عِن أنس أو عن قتادة عنه ، وكلاهما ثقة ، وقد سبق بيان ذلك ، وانظر (رقم ٢) .

والحديث أخرجه أحمد (٢٢٠/٣) ، وابن سعد (١٠٩/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٩١) ، والحاكم في مستدركه (١٩/٤) وبيّض له هو والذهبي ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / رقم ٢٨٥٧) ، كلهم من حديث عباد بن العوام عن حميد عن أنس به . زاد عند ابن سعد : يعني الثريد ، وهي من قول أبي بكر محمد بن إسحاق (ابن خزيمة) كها عند الحاكم ، وعند أحمد قال عباد : يعني ثقل المرق . وفي المطبوع من كتاب أبي الشيخ وقع فيه : (البقل) ، وعلق عليه الغهاري بقوله : (معروف ويقال له البقول أيضاً)!!! .

<sup>(</sup>١) في الأصــل عن عبد اللَّه بن سلام وهو خطأ من النساخ وانظر التحفة .

<sup>(</sup>٢) في ط: (وقال) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (وأكل) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ط .

<sup>[</sup>١٨٥] - صحيح . تفرد به المصنف .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ عِنْدَ الطَّعَامِ [وفيه ٣ أحاديث]

آلا] - حَدَّثَنَا أَهْدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا -  $]^{(1)}$  .

َ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِي ۗ \_ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

[١٨٧] - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْدِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخُوَيْدِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ

قوله (وضوء) : بفتح الواو ؛ هو ما يتوضأ به ، وبالضم الفعل .

(١) سقطت من ط .

[١٨٦] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب في غسل اليدين عند الطعام (٣٧٦٠) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب في ترك الوضوء قبل الطعام وقال : (حسن صحيح) (١٨٤٧) ونقل المزي قوله : (حسن) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة (١٣٢) ، كلهم من طريق إسهاعيل بن علية عن أيوب - به .

وإسناده صحيح رجاله ثقات ، إسهاعيل هو ابن علية ، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس سيأتي (رقم ١٨٧) .

والحديث أخرجه أحمد (٢٨٢/١) ، والسطبراني في الكبير (ج ١١ / ص ١٢٢ / رقم ١١٤١) ، والبيهقي في سننه (٢٨٣) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٨٣ / رقم ٢٨٣٥) من طريق الترمذي ، كلهم من حديث أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ـ به . وقد سقط من المطبوعة للطبراني ذكر أيوب في الإسناد بين ابن علية وابن أبي مليكة .

ورواه الطبراني في الكبير (ج ١٢ / ص ٨٢ / رقم ١٢٥٤٧) من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه وفيه : (إنما أمرت بالوضوء للصلاة ، فأما الطعام فلا) . وهو غريب من هذا الوجه . وسيأتي من طريق عمرو بن دينار وغيره عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس بلفظ آخر .

[١٨٧] ـ أخرجه مسلم في صحيحه (١١٨/٣٧٤ ـ ١٢١) : كتاب الحيض ، باب جواز أكل المحدث =

عَنْهُمَا \_ ](١) قَالَ :

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - مِنَ الْغَائِطِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : «أَأْصَلِّي فَأَتَوضًأً» ؟ ! .

[۱۸۸] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّيْرٍ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، (ح)

ثَنَا قُتْنَبَةُ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرجَانِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ :

قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ [أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ - عَلَيْ -

[١٨٨] - ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٦١) : كتاب الأطعمة ، باب في غسل اليد قبل الطعام ؛ عن موسى بن إسهاعيل عن قيس ـ به ، وقال أبو داود : (وهو ضعيف) ، وأخرجه المصنف في جامعة (رقم ١٨٤٦) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ، بهذين الإسنادين سواء .

وإسناده ضعيف فإن مداره على قيس بن الربيع وهو ضعيف ، وقال عنه الحافظ: (صدوق تغير لما كبر وأدخل ابنه ما ليس من حديثه فحدث به) ، وزاذان أبو عمر الكندي قال فيه ابن حجر: (صدوق يرسل وفيه شيعية) وقال ابن معين أنه ثبت في سلمان ، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني: (مقبول) يعني عند المتابعة وقد توبع هنا ، وباقي رجال الطريقين ثقات ، أبو هاشم هو يحيى بن دينار الرَّمَّاني ، فالأفة في هذا الإسناد هو قيس بن الربيع ، وقال أبو حاتم في العلل (٢/١٠): (هذا حديث منكر لو كان الحديث صحيحاً كان حديثاً وأبو هاشم الرماني ليس هو قال ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم) ، والحديث ضعفه الترمذي بقوله: (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث) . والحديث ضعفه أيضاً الذهبي والعراقي وغيرهما .

وقد رواه أحمد (٤٤١/٥) ، والطيالسي (رقم ٦٥٥) ، والطبراني في الكبير (ج ٦/ص ٢٣٨/رقم ٦٠٩٦) ، والحاكم (١٠٦/٤) ، والبيهقي في سننه (٢٧٥/٧ ـ ٢٧٦) وفي الآداب (رقم ٦٢٢) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٨٢ / رقم ٢٨٣٣ ، ٢٨٣٤) ، كلهم من طريق قيس بن الربيع عن =

<sup>=</sup> الطعام وأنه لا كراهة في ذلك ، وأن الوضوء ليس على الفور ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الوليمة ـ كيا في تحفة الأشراف (٥٦٥٩) ـ ، وأحمد في مسنده (٢٢١/١ ـ ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٨٣ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٣ ، ٣٤٨ ) ، والبيهقي في سننه (٤٢/١) وفي الأداب (رقم ٦٢٣ ، ٦٢٤) ، كلهم من طريق ابن الحويرث عن ابن عباس ـ به . وانظر ما سبق (رقم ١٨٦) .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ](١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - : «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ» .

[تنبيه] : وقع في المطبوعة والأصـل (أبو هشام) بدلًا من أبي هاشم وهو خطأ .

<sup>=</sup> أبي هاشم ـ به . وقال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب) ، وتعقبه الذهبي بقوله : (مع ضعف قيس ، فيه إرسال) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ، وما نثبته من أبي داود والمصنف في جامعه .

#### (YA)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْل ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنْهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنْهُ [وفيه (٧) أحاديث]

[١٨٩] - حَدَّثَنَا [قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ] (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَمِيعَةَ ، عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَل الْيَافِعِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْس ، عَنْ أَبِي أَيُّـوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) \_ ﷺ \_ يَوْمَا ، فَقُرِّبَ إلَيْهِ طَعَامُ (٣) فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرِكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا ، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ ، قُلْنَا (٤) يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ : «إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ جِينَ أَكَلْنَا ، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَكَلَ مَعْهُ الشَّيْطَانُ » .

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط : (النبيٍ) .

<sup>(</sup>٣) (فقرب طعاماً) .

<sup>(</sup>٤) في ط (فقلنا) .

<sup>[</sup>١٨٩] - إسناد ضعيف . تفرد به المصنف .

وإسناده ضعيف بل ضعيف جداً فإن عبد الله بن لهيعة ضعيف ، وراشد بن جندل اليافعي مجهول وكذا حبيب بن أوس ، وقال الحافظ عن حبيب : (مقبول) يعني عند المتابعة ، وقال عن راشد : (ثقة) ! ! والصواب أن الثقة إنما هو راشد مولى حبيب بن أوس وقد فرق بينهما أبو سعيد بن يونس في (تاريخ مصر) وصوبه الحافظ المزي في تهذيبه ووافقه ابن حجر في ذلك في تهذيبه في ترجمة (حبيب بن أوس) ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

والحديث رواه الإمام أحمد (٤١٥/٥ ـ ٤١٦) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٧٥ / رقم ٢٨٢٤) ، والمزي في تهذيبه في ترجمة (راشد بن جندل) ، كلهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ـ

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٥) : (رواه أحمد وفيه راشد بن جندل وحبيب بن أوس وكلاهما =

[١٩٠] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُفَيْلِيِّ ، عَنْ أُمِّ كُلْتُوم ، عَنْ عَائِشَةَ بَدَيْلٍ الْعُفَيْلِيِّ ، عَنْ أُمِّ كُلْتُوم ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ [اسْم](٢) اللَّهِ تَعَالَى مُعَامِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» .

قوله (بسم الله أوّله وآخره): أي على أوله وآخره ، والمعنى على جميع أجزائه كما يشهد له المعنى الذي قصد به التسمية ، فلا يقال ذكرهما يخرج الوسط فهو كقوله تعالى : ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ﴾ مع قوله عز وجل : ﴿ أكلها دائم ﴾ ، ويمكن أن يقال المراد بأوّله النصف الأول ، ويآخره النصف الثاني ، فيحصل الاستيفاء والاستيعاب ، والله تعالى أعلم بالصواب . (نقله العظيم آبادي في عون المعبود عن القاري) .

ا=ليس له إلا راوٍ واحد ويقية إسناده رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن) .

ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه مسلم (١٠٢/٢٠١٧) ، وأبو داود (رقم ٣٧٦٦) ، والنسائي في الوليمة (الكبرى) \_ كما في تحفة الأشراف (رقم ٣٣٣٣) \_ وفي عمل اليوم والليلة (رقم ٢٧٦) ، والحاكم (١٠٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، كلهم من حديث حذيفة مرفوعاً : (إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها ، فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به ، فأخذت بيده ، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها) وفي الحديث قصة ، وفي الباب أحاديث أخر عن جابر وغيره .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (عبد اللَّه بن عمير) ، فكأنه نسب لجدّه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط

<sup>[190] -</sup> صحيح لغيره . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٦٧) : كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٥٨) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر (رقم ٢٨١) ، وسيأتي هنا (رقم ١٩٤) ، كلهم من طريق هشام الدستوائي عن بديل - به . ورجال إسناده ثقات غير أم كلثوم الليثية فلا تعرف ، وبديل هو ابن ميسرة ، أبو داود هو الطيالسي ، وللحديث شواهد يصح بها ويتقوى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٢٠٧/٦ - ٢٠٨ ، ٢٤٦) ، والطبالسي (رقم ١٥٦٦) ، والدارمي (٩٤/٢) ، والمحاوي في (مشكل الأثار) (٢١/٢) ، والحاكم (١٠٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه (٢٧٦/٧) وفي الأداب (رقم ٢٦٨) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٧٦ / رقم ٢٨٢٦) ، كلهم من طريق بديل العقيلي عن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة - به . وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٣٦٤) ، والدارمي (٣٤/٤) ، وأحمد (١٤٣/٦) ، وابن حبان (رقم ١٣٤١ - موارد) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة - به ؛ بإسقاط أم كلثوم ، والصواب إثباتها وهو المحفوظ ، وأيضاً عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة .

وللحديث شواهد : منها :

[١٩١] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ(١) :

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ عَيْقَ \_ وَعِنْدَهُ طِعَامٌ ، فَقَالَ : «ادْنُ يَا بُنِيَّ ، فَسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، (وَكُلْ) (٢) مِمَّا يَلِيكَ» .

\* حديث ابن مسعود مرفوعاً نحوه ، وقد أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ٤٦١) ، والطبراني في الكبير (ج ١٠ / ص ٢١٠ / رقم ١٠٤٥) والأوسط ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٤٠ ـ موارد) ، ثلاثتهم من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده ـ به ، وإسناده صحيح لو كان عبد الرحمن سمع هذا الحديث من أبيه .

\* حديث أمية بن مخشي مرفوعاً ، وقد أخرجه أحمد (٣٣٦/٤) ، وأبو داود (رقم ٣٧٦٨) ، والنسائي في الوليمة (من الكبرى) - كما في تحفة الأشراف (رقم ١٦٤) - ، وابن سعد في الطبقات (٧/٧) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ٤٦٣) ، والطبراني في الكبير (ج ١ / ص ٢٩١ / رقم ٨٥٤ ، ٥٥٥) ، والطحاوي في مشكل الأثار (٢٢/٢) ، والحاكم في المستدرك (١٠٨/٤ - ١٠٩) وصححه ووافقه والطحاوي أي مشكل الأثار (٢٢/٢) ، والحاكم في المستدرك (١٠٨/٤ - ١٠٩) وصححه ووافقه الذهبي ! ، كلهم من حديث المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية - به ، والمثنى هذا لا يعرف ، وقال عنه ابن المدينى : مجهول ، وقال الحافظ في التقريب : (مستور) .

\* عن امرأة أن رسول اللَّه ﷺ أتي بوطبة \_ فذكرت القصة وفيه : «إذا نسي أحدكم . . . الحديث» ، وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم ٧١٥٣) ، وقال الهيثمي في المجمع (٢٢/٥) : (ورجاله ثقات) .

\* عن علي موقوفاً قال : (إذا طعمت فنسيت أن تسمي فقل (بسم اللَّه في أوله وآخره) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج ٨ / ص ١٢٠ / رقم ٤٥٥٣) من طريق الحارث عنه .

(١) في ط قال : دخل .

(٢) سقطت من الأصل .

[191] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام (١٨٥٧) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة (٢٧٤ ، ٢٧٤ مكرر ، ٢٧٥) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب التسمية عند الطعام (٣٢٦٥) ، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه ـ به .

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقد اختلف في إسناده ، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه الشيخان وغيرهما من غير هذا الطريق ، عبد الأعلى في الإسناد هو ابن عبد الأعلى ، معمر هو ابن راشد ، وللحديث طرق عن عمر بن أبي سلمة .

والحسديث أخرجه أحمد (٢٦/٤ - ٢٧)، وابن السني (رقم ٤٦٤)، والطبراني في الكبير (ج ٩ / ص ١٣ / رقم ٨٢٨٩)، ثلاثتهم من طريق هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة . وقد اختلف في إسناده فقيل عن هشام عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة ، وقيل عن هشام عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة .

وقد أخرجه البخاري (رقم ٥٣٧٦) ، ومسلم (٢٠٢١ / ١٠٨) ، والنسائي في الوليمة من سننه الكبرى ـ تحفة الأشراف (رقم ١٠٦٨٨) ـ وفي اليوم والليلة (رقم ٢٧٨ ، ٢٧٩) ، وابن ماجه (رقم ٣٢٦٧) ، والدارمي (٢/٤) ، ٠٠٠) ، وأحمد (٢٦/٤) ، والـطبراني في الكبير (رقم ٨٢٩٩ ، ٨٣٠٤ ، ٨٣٠٥) ، والبيهقي في سننه (٢٧٧/٧) وفي الأداب (رقم ٢٢٩) ، ومالك في الموطأ (ج ٢ / ص ٩٣٤) : كتاب صفة = [١٩٢] - حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُ(١) بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَ دَ الزَّبَيْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهَ آلَاَ مِياحٍ بْنِ عَبِيدَةَ ، التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهَ الْكَدْرِيِّ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : «الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» .

[١٩٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا ال

= النبي ﷺ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، من طرق كلهم من حديث وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة فذكره ، وقد أرسله مالك ، والبخاري (رقم ٥٣٧٨) ، والنسائي في اليوم والليلة (رقم ٢٨٠) وغيرهم عن وهب بن كيسان مرسلاً .

وللحديث طريق آخر من حديث أبي الأسود عن عمر أخرجه أحمد (٢٧/٤) ، ومن طريق عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة حدثنا أبي عن أبيه فذكره نحوه ، وقد أخرجه ابن حبان (رقم ١٣٣٩ \_ موارد) .

(١) في الأصل : (محمد) وهو خطأ والتصحيح من تحفة الأشراف .

(۲) زیادة من ط .

[۱۹۲] ـ ضعيف مضطرب . أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب ما يقول الرجل إذا طعم (٣٨٥٠) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا شرب اللبن (٣٨٥ ، ٢٨٩) ، من طرق عن سفيان ـ به .

وإسناده ضعيف فإن إسهاعيل بن رياح مجهول لا يعرف ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، أبو هاشم هو الزُّمَاني يحيى بن دينار ، وقد اضطرب الرواة في إسناد هذا الحديث مما يشعر بضعفه .

وقد أخرجه أحمد (٣٢/٣، ٩٨) ، وابن السني (رقم ٤٦٦) ، والطبراني في الدعاء (رقم ٩٩٨) ، ثلاثتهم من طريق أبي هاشم ـ به . ووقع عند أحمد عن إسهاعيل بن رياح بن عبيدة عن أبيه أو عن غيره عن أبي سعيد مرفوعاً ، وعند ابن السني والطبراني بإسقاط إسهاعيل بن رياح من الإسناد ، والصواب إثباته ، فقد أثبته وكيع وأبو أحمد الزبيري عن سفيان وهما أثبت من معاوية بن هشام الذي أسقطه .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨ / ص ١٢١ / رقم ٤٥٥٦) ، (١٠ / ص ٣٤٢ / رقم ٩٦٠٥) ، (٩٦٠ م ٣٤٢ / رقم ٩٦٠٩) ، والترمذي (رقم ٣٤٥٣) ، وابن ماجه (رقم ٣٢٨٣) ، كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن رياح عن ابن أخيى أبي سعيد أو مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد مرفوعاً به ، وهذا الطريق ضعيف أيضاً لا يثبت ، فإن الحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن ، وشيخ رياح لا يعرف .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ٤٥٥٩ ، ٤٥٦٠) ، (رقم ٩٦١٢) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ٢٩٠) ، كلاهما من حديث حصين عن إسهاعيل بن أبي إدريس عن أبي سعيد موقوفًا فذكره ، ووقع في المصنف : إسهاعيل بن أبي سعيد ، وقال الحافظ في التقريب : إسهاعيل بن أبي إدريس : أظنه ابن رياح ، مجهول) .

وجملة القول أن الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً وإن كان قد حسنه الحافظ.

(٣) في ط: (عن).

[١٩٣] ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (٥٤٥٨ ، =

خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ خَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، غَيْرَ مُودًع ِ وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا» .

[ ١٩٤] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمَّ كُلْتُوم ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) قَالَتْ :

كَانَ النَّبِيُّ - عَلِيَّة - يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْن ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلِيَّةٍ - : «لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» .

قوله (إذا رفعت المائدة من بين يديه): قال ابن حجر في الفتح: وقد تقدم أنه \_ الله الله على خوان قط. وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام، وأن بعضهم أجاب بأن أنساً ما رأى ذلك ورآه غيره، والمثبت مقدم على النافي، أو المراد بالخوان صفة مخصوصة، والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام؛ لأنها إما من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم؛ ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه، وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة.

قوله (غير مودّع) : أي غير متروك .

وفي الحديث دليل على أن التسمية فيها بركة في الطعام ، وأن عدم التسمية فيها مُحْق للبركة .

<sup>=</sup> ٥٤٥٩) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب ما يقول الرجل إذا طعم (٣٨٤٩) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام وقال : (حسن صحيح) (٣٤٥٦) وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا شبع من الطعام (٢٨٣ ، ٢٨٤) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (٣٢٨٤) ، كلهم من طريق خالد بن معدان الكلاعي به .

وأخرجه أحمد (٢٥٢/٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٦٧) ، وابن السني (رقم ٤٧٠) ، والطبراني في الكبير (ج ٨ / ص ١١٠ ، ١١١ / أرقـام ٧٤٦٠ ، ٧٤٧٠ ، ٧٤٧١) وفي الدعاء (رقم ٨٩١ ، ٨٩٢ ، ٨٩٨) ، والحاكم (١/٨٢٥) ، (١٣٦/٤) وصححه وتعقبه الذهبي في الموضع الأول ، والبيهقي في سننه (٢٨٦/٧) . (١) سقط من ط .

<sup>[</sup>۱۹٤] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۹۰) .

والشاهد الثالث الذي ذكرناه هناك لفظه : أن رسول اللَّه ﷺ أتي بوطبة فأخذها أعرابي بثلاث لقم ، فقال رسول اللَّه ﷺ : «أما إنه لو قال : بسم اللَّه لـوسعكم ، وقال : إذا نسي أحدكم اسم اللَّه عل طعامه فليقل إذا ذكر اسم اللَّه أوله وآخره» وقد أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات كها في مجمع الزوائد (٢٢/٥) .

[١٩٥] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ ، وَخَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكِرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ (فَيحْمدهُ عَلَيْها) (١) ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>[</sup>١٩٥] - أخرجه مسلم في صحيحه (٨٩/٢٧٣٤) : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨١٦) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فُرغَ منه وقال : (حسن) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، كلهم من طريق زكرياء بن أبي زائدة عن ابن أبي بردة ـ به .

وأخرجه أحمد (١٠٠/٣) ، وأخرجه البغوي ـ من طريق الترمذي ـ في شرح السنة (ج ١١ / ص ٢٨٠ / رقم ٢٨٣١) .

#### (44)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَح ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه حديثان]

[197] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ :

أَخْرَجَ إِلْيَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ ، غَلِيظاً مُضَبَّباً بِحَدِيدٍ ، فَقَالَ : يَا ثَابِتُ ، هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ .

قوله (قدحاً) : هو إناء يؤكل فيه أو يشرب فيه ..

قوله (مضبباً بحديد): أي مشدوداً بضباب من حديد ، والضبة حديدة عريضة يجمع بها الخشب وتمنعه من الانفصال والتفرق .

<sup>[</sup>١٩٦] - إسناده ضعيف . تفرد به المصنف .

وشيخ المصنف في هذا الإسناد هو حسين بن علي الأسود وقد ضعفه غير واحد ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (صدوق يخطىء كثيراً)، وعيسى بن طهمان صدوق ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وعمرو بن محمد اهو العنقزى .

وقــد أخرجــه البغوي في شرح السنــة (ج ١١ / ص ٣٧٠ / رقم ٣٠٣٣) من طـريق المصنف بهــذا الإسناد ، ووقع في المطبوعة من شرح السنة إسقاط ثابت من الإسناد ، والصواب إثباته كيا في الشيائل وكيا في تحفة الأشرافِ وغيرهما .

وقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم ٣١٠٩ ، ٣٦٨٥) من حديث عاصم الأحول [قال : (رأيت قدح النبي على عند أنس بن مالك وكان قد تصدع فسلسله بفضة) ، قال : وهو قدح جيد عريض من نضار] . والنضار ، خشب معروف ، وهو أجود الخشب للآنية ، ولونه يميل إلى الصفرة . وفي مسند الإمام أحمد (١٣٩/٣ ، ١٥٥ ، ٢٥٩) عن عاصم وحميد ـ فرقها ـ : [رأيت عند أنس قدح النبي على فيه ضبة من فضة] .

[١٩٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا (١) خَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا (١) حُمَيدُ ، وَثَابِتُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ :

لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّهِ \_ ﷺ \_ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْمَاءَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالنّبِيذَ ، وَالنّبِيذَ ، وَاللّبَنَ .

<sup>[</sup>۱۹۷] ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (۸۹/۲۰۰۸) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة ـ به .

والحديث أخرجه أحمد (٢٤٧/٣) ، والطيالسي (رقم ٢٠٣١) ، وأبو يعلى الموصلي (ج ٦ / رقم ٣٥٠٤ ، ٣٥١٣ ، ٣٥٨٨ ) ، وأبو الشيخ (ص ٢٢٢) ، وأبو نعيم في الحلية (٢٦١/٦) ، والحاكم في مستدركه ! (١٠٥/٤) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه (٢٩٩/٨) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة ـ به . وزاد أبو الشيخ : (فلولا أني رأيت أصابعه في هذه الحلقة لجعلت عليها الذهب والفضة) .

<sup>(</sup>١) في ط: (أنبأنا).

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاكِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٧) أحاديث]

[١٩٨] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزادِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

[١٩٩] - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصَرِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - ] : أَنَّ النَّبِيُّ - يَالِيُّ - كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ .

[١٩٨] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأطعمة ، باب القِئاء بالرطب (٥٤٤٠) ، وباب القِئاء الرطب (١٩٤٠) ، وباب القِئاء (٥٤٤٠) ، وباب جمع اللَّونَين ـ أو الطعامين ـ بمرَّة (٥٤٤٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب أكل القثاء بالرطب (١٤٧/٢٠٤٣) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة ، باب في الجمع بين لَونَين في الأكل (٣٨٣٥) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل القِثَّاء بالرطب وقال : (حسن صحيح غريب) (١٨٤٤) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأطعمة ، بـاب القثاء والرطب يجمعان (٣٣٢٥) ، كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه ـ به .

وأخرجه أحمد (٢٠٣/١) ، والدارمي (٢٠٣/٢) ، والبيهقي في سننه (٢٨١/٧) وفي الآداب (رقم ٦٦٤) ، والبغوي ـ من طريق الترمذي ـ في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٢٩ / رقم ٣٨٩٣) ، كلهم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه ـ به .

[199] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٤٣) : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب وقال : (حسن غريب) ، ونقل المزي قوله (حسن) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة كلاهما عن عبدة بن عبد الله الصفار بهذا الإسناد .

وإسناده حسن فإن معاوية بن هشام القصار : صدوق له أوهام ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وأخرجه الحميدي عن سفيان ـ به وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

والحديث أخرجه الحميدي (رقم ٢٥٥) ، وأبو داود (رقم ٣٨٣٦) ، وابنه أبو بكر في (مسند عائشة) (رقم ٢١) ، وأبو الشيخ (ص ٢١٥ ، ٢١٦) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٥٧ ، ١٣٥٨ ـ موارد) ، وأبو نعيم في الحلية (٣٦٧/٧) ، والبيهقي في سننه (٢٨١/٧) وفي الأداب (رقم ٦٦٥) ، والبغوي ـ من طريق الترمذي ـ في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٢٩ / رقم ٢٨٩٤) ، كلهم من حديث هشام بن عروة عن ـ [٢٠٠] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُمَّيْدً وَكَانَ صَدِيقاً لَهُ ، عَنْ سَمِعْتُ مُمَّيْداً (يَقُولُ)(١) : أَوْ قَالَ : حَدَّثَنِي مُمَيْدٌ قَالَ وَهْبُ : وَكَانَ صَدِيقاً لَهُ ، عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيُّ (٢) \_ ﷺ - يَجْمَعُ بَيْنَ الْخِرْبِزِ وَالرُّطَبِ .

قوله (الحِرْبِز) : بكسر الحاء هو البطيخ وقيل هو معرب عن الفارسية ، والمراد النوع الأصفر ، فإن فيه برودة يعدلها الرطب .

= أبيه عن عائشة ـ به . وزاد أبو داود في روايته ، فيقول : (نكسر حرّ هذا ببرد هذا ، وبرد هذا بحرّ هذا) وسنده قوي . وسيأتي من طريق آخر عن عروة عن عائشة ، وانظر (رقم ٢٠١) .

وأخرجه أبو نعيم في (تــاريــغ أصبهــان) (١/ ص ١٠٣) عنهــا بلفظ : (كــان يعجبــه أن يــأكــل البطيخ . . . ) .

وله شاهد حدیث أنس وقد أخرجه ابن حبان (رقم ۱۳۵٦ ـ موارد) ، وسیأتی بعد (رقم ۲۰۰) بلفظ (الخربز) .

وفي الباب عن سهل بن سعد وقد أخرجه ابن ماجه (رقم ٣٣٢٦) لكن إسناده واهٍ بمرة فلا يصلح فإن في إسناده يعقوب بن الوليد بن أبي هلال وقد كذبه أحمد وغيره ، وأخرجه أبـــو الشيخ (ص ٢١٥) من طـريق يعقوب هذا .

[تنبيه]: روى النسائي. في الكبرى (ص ٨٧ أ ـ مخطوط) من طريق داود بن نصير الطائي عن هشام عن أبيه مرسلاً ، والمحفوظ الوصل فقد رواه سفيان وإبراهيم بن حميد الرؤاسي وعيسى بن يونس ووهيب وغيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة ـ به . وهو عند النسائي وغيره كها سبق وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٩٠٤٠) ، (رقم ١٦٧٦٠) .

(١) سقطت من ط.

(٢) في ط : (رسول الله) .

[۲۰۰] - إسناد صحيح . أخرجه النسائي في سننه الكبرى (ص ۸۷ أ ـ مخطوط) : كتاب الوليمة عن إسحاق بن منصور عن وهب بن جرير ـ به .

ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم الجوزجاني شيخ المصنف وهو ثقة ، ووالد وهب هو جرير بن حازم بن زيد الأزدي وقد اختلط ولكنه لم يحدث في حال اختلاطه ، وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد النسائي كما في الفتح (٥٧٣/٩) عن حميد عن أنس .

والحديث أخرجه أحمد (١٤٢/٣ ، ١٤٣) من طريق وهب ، وأبو الشيخ (ص ٢١٥ ، ٢١٧) من طريقي عبد الله بن أبي بكر العتكي ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو يعلى الموصلي (ج ٦ / ص ٤٦٣ / رقم ٣٨٦٧) من طريق هلال بن حبان ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٥٦ ـ موارد) من طريق أحمد بن حنبل عن وهب ، ووقع عند أبي يعلى وأبي الشيخ في الموضع الأول وابن حبان : (البطيخ) بدلاً من (الخربز) ، وفي الموضع الثاني عند أبي الشيخ قال مسلم : (ربما قال الحربز) .

وأخرج الطيالسي (رقم ١٧٦٢) بسند ضعيف عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ كان يأكل الخربز بالرطب ويقول هما الأطيبان . [٢٠١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - ] :

أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلَيْةٍ \_ أَكَلَ الْبَطِّيخَ بِالرُّطَبِ .

[٢٠٢] \_ حَدَّثَهَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس ِ (ح) .

وَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا مَعْنُ ، ثَنَا مَالِكُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، (عَنْ أَبِيهِ) (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

وقال الحافظ في الفتح عن رواية الخربز: (نوع من البطيخ الأصفر، وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز، وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر؛ واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه \_ لحلاوته \_ طرف حرارة والله أعلم).

[تنبيه]: للحديث طريق آخر؛ فقد أخرجه أبو الشيخ (ص ٢١٦)، والحاكم (١٢١/٤)، من طريقين عن يوسف بن عطية عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس، وقال الحاكم: (تفرد به يوسف ولم يحتجا به)، وقال الذهبي: (واه بمرة). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨/٥) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك) وعندهم جميعاً (البطيخ).

[٢٠١] - صحيح . تفرد به المصنف من هذا الوجه .

وفي سنده ضعف فرجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فهو صدوق ولكنه مدلس وقد عنعن ، ومحمد بن عبد العزيز الرملي قال عنه أبو زرعة: (ليس بقوي)، وقال أبو حاتم: (كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: (ربما خالف) ، ووثقه العجلي ، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم) ، محمد بن يحيى في الإسناد هو الذهلي . والحديث صحيح لغيره وانظر ما سبق (رقم 199) .

وقد روى هذا الحديث الإمام النسائي في الوليمة (ص ١٨٧ ـ مخطوط) من سننه الكبرى عن محمد بن مسلم بن وارة عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به . فزاد في الإسناد الزهري .

(١) سقطت من ط .

[۲۰۲] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، ودعاء النبي على فيها بالبركة . وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها . وبيان حدود حرمها (۱۳۷۳/۱۳۷۷) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر وقال : (حسن صحيح) (٣٤٥٤) وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا دعى بأول الشمر فأخذه (٣٠٢) ، كلهم من طريق مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ـ به .

وأخرجه ابن السني (رقم ٢٨٠) من طريق النسائي ، وأبو الشيخ (ص ٢٣٥) ، وابن ماجه (رقم ٣٣٢) مختصراً . وأخرجه أحمد (١٨٣/١) ، (٣٣٠ ـ ٣٣١) عن أبي سعيد وابي هريرة نحوه .

كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا (١) بِهِ (إِلَىٰ النَّبِيِّ) (٢) \_ ﷺ \_ فَإِذَا أَخَـذَهُ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدُكَ ، وَخَلِيلُكَ ، وَنَبِيلُكَ . وَإِنِّي عَبْدُكَ ، وَنَبِيلُكَ ، وَإِنَّهُ مَعْدُهُ ، وَنَبِيلُكَ . وَإِنَّهُ مَعْدُهُ ، وَنَبِيلُكَ . وَإِنَّهُ مَعْدُهُ مَعْدُهُ ، وَنَبِيلُكَ . وَإِنَّهُ مَعْدُهُ مَعْدُهُ ، وَنَبِيلُكَ . وَإِنَّهُ وَمِثْلَهُ مَعْدُهُ ، وَلَيْكِ الشَّمَرَ .

قوله (في صاعنا وفي مدّنا): الصاع مكيال يسع أربعة أمداد ، والمدّ مختلف فيه فقيل هو رِطْلُ وثلث بالعراقي ، وبه يقول الشافعيّ وفقهاء الحجاز ، وقيل هو رطلان ، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا ، أو ثهانية أرطال .

قوله (ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الشمر): قال النووي: فيه بيان ما كان عليه عليه من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة ، وملاطفة الكبار والصغار ، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه وحرصاً عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جاؤا) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ط: (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) سقطت الهاء من ط.

<sup>[</sup>٢٠٣] ـ ضعيف . تفرد به المصنف .

وإسناده مسلسل بالعلل فإن محمد بن حميد الرازي ضعيف وكذبه بعض الأثمة ، وإبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ وقال عنه ابن حبان في الثقات : (يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه) ، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ، وأبو عبيدة بن محمد وثقه ابن معين ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : (منكر الحديث ولا يسمى) وقال في موضع آخر : (صحيح الحديث) ، وفي موضع آخر (اسمه سلمة) ، وفرق البخاري بينه وبين سلمة ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : (أبو عبيدة هذا ثقة وأخوه سلمة لم يروعنه إلا علي بن زيد ولا يعرف حاله) ، وقال الحافظ في التقريب عن سلمة : (مجهول) وعن أبي عبيدة : (مقبول) يعني عند المتابعة ، والإسناد بهذه العبلل لا تقوم به حجة ، وقد جاء من طريق آخر ضعيف أيضاً وسيأتي هنا (رقم ٢٠٤) .

والحديث أخرجه الطّبراني في الكبير (ج ٢٤ / ص ٢٧٤ / رقم ٦٩٧) عن القاسم بن عباد الخطابي ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٣٠ / رقم ٢٨٩٥) من طريق الترمذي ، كلاهما عن محمد بن حميد الرازي ـ به .

بَعَثَنِي مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ بِقَنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ أَجْر مِنْ قِثَّاءَ زُغْبٍ، وَكَانَ (النَّبِيُّ)(١) عَلِيْهُ - يُحِبُّ الْقِثَّاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلًا يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ.

[٢٠٤] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مْعَوَّذِ ابْن عَفْرَاءَ قَالَتْ :

أَتْيْتُ النّبِيِّ - ﷺ - بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأُجْرٍ زُغْبٍ ، فَأَعْطَانِي مِل َ كَفّهِ حُلِيّاً ـ أَوْ قَالَتْ : ذَهَاً ـ .

قوله (بقناع) : القناع الطبق يؤكل فيه .

قوله (أجر من قثاء زغْب) : أجر جمع جِرْوٍ : وهو الصغير من القثاء ومن كل شيء حتى من الحنظل والبطيخ والرمان والخيار وغيرها .

قوله (زغب): الزغب من القثاء: التي يعلوها مثل زغب الوبر، والزغب هو الشعيرات الصغيرة التي تعلو النسيج، فإذا كبرت القثاء تساقط زغبها، وأصبحت ملساء.

قوله (حلية) : أي ذهبأ .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط

<sup>[</sup>٢٠٤] - إسناد ضعيف . تفرد به المصنف ، وسيأتي (رقم ٣٥٧) . وفي سنده شريك بن عبد اللّه النخعي القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه وكان عابداً ، وعبد اللّه بن محمد بن عقيل في حديثه لين ويقال تغير بآخرة ، وهذا الإسناد ـ على ضعفه أفضل من سابقه (رقم ٢٠٣) .

وقد أخرجه أحمد (٣٥٩/٦) ، وابن سعد (٢/١/١) ، وأبو الشيخ (ص ٢١٥) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٤ / ٣٧٣ / رقم ٦٩٤) ، كلهم من حديث شريك عن عبد الله بن عقيل ـ به . وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٣/٩) من رواية أحمد والطبراني ثم قال : (وإسنادهما حسن) وفيه نظر كما لا يخفى .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ (وفيه حديثان)

[٢٠٥] ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ ] قَالَتْ :

كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - الْحُلْوُ الْبَارِدُ .

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٤٢٥١) بسند صحيح عن ابن جريج عن النبي ﷺ ، لكنه معضل .

[٢٠٥] حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٩٥) : كتاب الأشربة ، باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله هي ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة (ص ٨٨ ب - مخطوط) ، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن معمر به . ورجال إسناده ثقات غير محمد بن يحيى بن أبي عمر فهو صدوق وقد توبع ، ولكن الحديث معل بالإرسال ، فقد قال الترمذي : (هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي هم مرسلاتم شاقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري مرسلاً ، ثم قال : (وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي عليه مرسلاً ، وهذا أصح من حديث ابن عينة رحمه الله) . وللحديث شاهد عن ابن عباس يتقوى به .

والحديث أخرجه أحمد (٣٨/٦) ، والحميدي (رقم ٢٥٧) ، وأبو يعلى (ج ٨ / ص ١٤ / رقم ٥١٦) ، وأبو الشيخ (ص ٢٢٧ ، ٢٢٨) ، والحاكم في المستدرك (١٣٧/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٦٤ / رقم ٣٠٢٦) من طريق الترمذي ، من طرق كلهم عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به . وله طريق آخر لكنه ساقط لا تقوم به حجة ؛ فقد أخرجه أبو الشيخ (ص ٢٢٨) ، وابن عدي في الكامل (٤ / ص ١٥٠١) ، والحاكم في المستدرك (١٣٧/٤) وتعقبه الذهبي بقوله : (عبد الله هالك) ، ثلاثتهم من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ به ، وعبد الله هذا قال عنه أبو حاتم : (متروك) ، وقال ابن حبان : (يروي الموضوعات عن الأثبات ، روى بلايا) وقال العقيلي : لا يتابع على كثير من حديثه . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج ٨ / ص ٣٦ / رقم ٤٢٤٩) من طريق يونس ، وعبد الرزاق في وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج ٨ / ص ٣٦ / رقم ٤٢٤٩) من طريق يونس ، وعبد الرزاق في

واخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (ج ۸ / ص ٣٦ / رقم ٤٢٤٩) من طريق يونس ، وعبد الرزاق في مصنفه (ج ١٠ / ص ٤٢٦ / رقم ١٩٥٨٣) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري مرسلًا ـ به. وكذا ساقه الترمذي في جامعه (رقم ١٨٩٦) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري مرسلًا .

وله شاهد من حديث ابن عباس ؛ أخرجه أحمد (٣٣٨/١) والراوي عن ابن عباس لم يسم ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٨/٥ ـ ٧٩) وقال : (ورجاله رجال الصحيح إلا أن تابعيه لم يسم) . [٢٠٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَـر - هُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا - ](١) قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَينِهِ ، وَخَالِدُ عَلَى مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَى ﴿ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ ، وَخَالِدُ عَلَى (٢) شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِي : «الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً» ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ عَلَى سُؤْدِكَ أَحَداً ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَى - : «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا وَالْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلً] لَبَناً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا وَالسَّرَابِ غَيْراً مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلً] لَبَناً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا وَالسَّرَابِ غَيْراً مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهُ عَالِمَا هَيْءُ يُجْزِيءُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبُن » . [ثُمَّ قَالَ] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْ ـ : «لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبُن » .

- قَالَ أَبُوعِسَى : هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَنْ عَلْقَ أَلَهُ عَنْهَا - ] [وَ] رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُلْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] [وَ] رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَنْ النَّبِيِّ - عَنْ النَّبِيِّ - عَنْ النَّبِيِّ - عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً . وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّهِرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - مُرْسَلًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإِغَالًا ؟ أَسْنَدَهُ ابْنُ عُييْنَةً مِنْ بَيْنِ النَّاسِ .

#### قَالَ أَبُو عِيسَى :

وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ - هِيَ خَالَةُ خَالد (٤) بْنِ الْوَلِيدِ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ] وَخَالَةُ (٥) يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ] .

قوله (سؤرك): السؤر بقية الشراب في الإناء .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

ر ) (٢) في ط : (عن) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (إنما) بدون واو .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (خالد بن يزيد) وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>[</sup>٢٠٦] - حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٣٠) : كتاب الأشربة ، باب ما يقول إذا شرب =

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُـدْعَانَ فَرَوَى بَعْضُهُمْ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ .

وَالصَّحِيحُ عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةً .

[تنبيه]: ما ذكره الترمذي (أبو عيسى) عقب هذا الحديث إلى قوله: (إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس)، إنما يقصد الحديث السابق (رقم ٢٠٥) وقد مر الكلام عليه، وما بعده خاص بهذا الحديث (رقم ٢٠٦).

<sup>=</sup> اللبن ، وأخرجه المصنف في جامعه (ورقم ٣٤٥٥) : كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أكل طعاماً ، وقال : (حسن) ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا شرب اللبن (رقم ٢٨٦ ، ٢٨٧) ، من طرق عن على بن زيد ـ به .

وإسناده ضعيف فإن علي بن زيد بن جدعان ضعيف ، وعمر بن أبي حرملة مجهول لا يعرف ، إسهاعيل هو ابن علية ، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس وشواهد يرتقي بها إلى رتبة الحسن أو يزيد

والحديث أخرجه أحمد (٢٠٠/١)، وابن سعد (رقم ٢٧١)، وأبن سعد (١١١/٢/١)، وأبو الشيخ (ص ٢٠٨)، والبيهقي في الشعب (رقم ٢٢٥)، وابن السني (رقم ٢٧٦)، والبغوي في شرح السنة (ج ٢١/ص ٣٨٧/رقم ٣٠٥٥)، والمزي في تهذيبه (ترجمة عمر بن أبي حرملة)، من طرق عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس ـ به . وللحديث طريق آخر ، فقد أخرجه ابن ماجه (رقم ٣٣٢٦، ٣٤٢٦) من حديث إسماعيل بن عياش فيه ضعف إذا روى عن غير الشاميين وهذا منها فابن جريج مكي ، وابن جريج ملك ولكنه يصلح شاهداً للطريق الآخر ويتقوى به . وللحديث شواهد متفرقة لبعض أجزاء الحديث فمنها . ما أخرجه البخاري (رقم ٢٦١٥)، ومسلم (٣٢٦/ ٢٠٢٤)، ١٦٥ ، ١٢١ ، ١٢٥)، وأبو داود (رقم ٣٧٢٦) ، والترمذي (رقم ١٨٩٣) وصححه ، والنسائي في الكبرى (٨٨ ب ـ مخطوطة) ـ تحفة الأشراف (رقم ٣٧٢٦) ـ وابن ماجه (رقم ٣٨٢٥) ، وغيرهم من حديث أنس : [أن النبي على المنحن وفي الباب عن فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله وقال : (الأيمن فالأيمن)] ، وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه الشيخان وغيرهما .

وفي هذه الأحاديث البدء بالأيمن مطلقاً سواءً كان كبير القوم أم لا ، وأن الذي يشرب أولاً هو المستسقى (طالب الشراب أو الماء ونحوهما) ثم يعطي الذي على يمينه ، فقد جاء في رواية عند الشيخين : (استسقى رسول الله ﷺ فأتى . . . الحديث) .

وقد زاد السيوطي نسبة حديث الباب لأبي نعيم .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شُرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ وفيه (١٠) أحاديث

[٢٠٧] ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ـ ] (١٠):

أَنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُو قَائِمٌ .

[٢٠٨] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ خُسَينٍ ٱلْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ـ ﷺ ـ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِداً .

[٢٠٧] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم (١٦٣٧)، وكتاب الأشربة، باب الشرب قائماً (٥٦١٧) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائماً (١١٧/٢٠٢٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠ مكرر) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً وقال: (حسن صحيح) (١٨٨٢) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب مناسك الحج، باب الشرب من زمزم (٢٩٦٥)، وباب الشرب من زمزم قائماً (٢٩٦٥) وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة، باب الشرب قائماً (٣٤٢٧)، وسيأتي (رقم ٢٠٩)، من طرق عن عاصم الأحول ومغيرة ـ به.

وأخرجه أحمد (٢٤٣/١ ، ٢٤٩ ، ٢٨٧ ، ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ، ٣٧٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٧٣/٤) ، والبيهقي في سننـه (٢٨٢/٧) ، والبغوي في شرح السنـة (رقم ٣٠٤٦) ، من حــديث ابن عباس .

[٢٠٨] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً عن قتيبة بهذا الإسناد وقال : (حسن صحيح) (١٨٨٣) ونقل المزي قوله : (حسن) .

وإسناده حسن للخلاف في عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي ، عن أبيه عن جده والباقي ثقات، وللحديث شواهد يصح بها منها ما سبق (رقم ٢٠٧) وما سيأتي (رقم ٢١٦) . والحديث أخرجه أحمد (٢٠٤/ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٥ ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٠٤٨) ، وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ به .

وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : وقد أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٣٦١) ، وأُمِد (٨٧/٦) ، من طريق مكحول عن مسروق عنها

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

[٢٠٩] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، [قَالَ حَدًّ] ثَنَا ابْنُ الْلُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ البَّنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - ] قَالَ : سَقَيْتُ النَّبِيِّ - عِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .

َ [٢١٠] - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ قَالَا : أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ اللَّعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّال بْنِ سَرَة قَالَ :

أَتَى عَلِيُّ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ ] بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فَأَخَـذَ مِنْهُ كَفًّأ

قوله (وهو في الرحبة): هي مواضع متواطئة يستنقع فيها الماء ، وهي أسرع الأرض نباتاً ، وتكون عند منتهى الوادي . وقيل هو مكان بالكوفة ، أو رحبة المسجد بفتح الراء والحاء وقد تسكن وهي المكان المتسع .

= بلفظ : (رأيت النبي ﷺ يشرب قائماً وقاعداً ويصلي حافياً ومنتعلاً وينصرف عن يمينه وشهاله) ، وسنده جيد قوي لا يقل عن رتبة الحسن ، وبقية بن الوليد صدوق وقد صرح بالتحديث في طبقات السند كما يُعلم من التخريج .

وَقَدَ أُخرِجه البيهقي في سننه (٤٣١/٢) من طريق آخر عن عائشة رضي اللَّه عنها .

ويشهد للحديث أيضاً ما سيأتي (رقم ٢١٠) هنا .

[فائدة]: قد صحت أحاديث في النهي والزجر عن الشرب قائماً ؛ وقد اختلف في هذا النهي ، فذهب البعض أنه للتحريم ، وذهب الجمهور أن النهي للتنزيه جمعاً بين أحاديث الإباحة والنهي ، وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله - في (شرح معاني الآثار) (٤ / ٢٧٦) :) فكذلك ما ذكرنا عنه . . . من نهيه عن الشرب قائماً ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصياً ، ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك) ا . هـ .

وانظر السلسلة الصحيحة (رقم ١٧٧) لشيخنا العلاقة ناصر الدين الألباني .

[۲۰۹] - سبق تخریجه (رقم ۲۰۷) .

(١) في ط : (حدثنا) .

[٢١٠] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة، باب الشرب قائماً (٥٦١٥، ٥٦١٥) وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب في الشرب قائماً (٣٧١٨) وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من غير حدث (١٣٠)، كلهم من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ـ به .

وأخرجه أحمــد (١٢٣/١ ، ١٣٩ ، ١٤٤) ، والطيــالسي (رقم ١٤٨) ، وابن حبــان (رقم ١٥٢ ــ موارد) ، والبيهقي في سننه (١/٧٥) ، والطحاوي في (معاني الآثار) (٢٧٣/٤) ، كلهم من طريق النزال عن على ــ به . وله طرق أخرى عن ربعى بن حراش وعبد خير وغيرهما عن على .

وانظر الطيالسي (رقم ١٤٩) ، وأحمد (١/١٠١ ، ١٠٢ ، ١١٤ ، ١١٦ ، ١١٢ ، ١٣٤ ، ١٣٠) ومسند أبي يعلى (رقم ٢٨٦ ، ٣٠٩ ، ٣٦٨ ، . . ) ، والبحر الزخار (رقم ٧٨٠ ـ ٧٨٢) ، وغيرهم . فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمُ ثُمَّ قَالَ ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمُ ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ . هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَعَلَ .

[٢١١] - حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] .

أَنَّ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً إِذَا شَرِبَ ، وَيَقُولُ : «هُوَ أَمْرَى(١) وَأَرْوَى» .

[۲۱۲] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، حَـدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُـونُسَ ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ] .

أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلِي اللَّهِ \_ كَانَ إِذَا شَرَبِ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْن .

قوله (أمرأ) : أي أسوغ أو أسهل انسياغاً ، أبرأ من البراءة أو البرء أي : يبرىء من الأذى والعطش ، أروى : من الرى أي أكثر رياً .

[٢١١] - أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٠٢٨/٢٠٢١) : كتاب الأشربة ، باب كراهية التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثيلاثاً خارج الإناء ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٧٢٧) : كتاب الأشربة ، باب في الساقي متى يشرب ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٨٨٤) : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في التنفس في الإناء وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة (ص ٨٩ أ - مخطوط) ، من طريقين عن أبي عصام - به . وسيأتي هنا (رقم ٢١٤) من طريق ثهامة عن أنس رضي الله عنه فيتقوى هذا الطريق فإن فيه أبا عصام ، قال عنه الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٢١١٨ - ١١٩ ، ١٨٥ ، ٢١١ ، ٢٥١) ، والطيالسي (رقم ٢١١٨) ، وأبو الشيخ (ص ٢٢٣) ، والحاكم (١٣٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه (٢٨٤/٧) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٧٤ ، ٣٧٥ / رقم ٣٠٣٨ ، ٣٠٣٩) ، من طرق عن أبي عصام عن أنس ـ به وفي بعض الطرق : (. . . فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ) .

(١) في ط : (أمرأ) .

[۲۱۲] - إسناد ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأشربة ، باب مـا ذكر في الشرب بنفَسين ، عن ابن خشرم بهذا الإسناد ؛ وقال : (غريب) (۱۸۸٦) وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتــاب الأشربة ، باب الشرب بثلاثة أنفاس (٣٤١٧) ، من طريق مروان بن معاوية عن رشدين بن كريب - به .

وفي إسناده رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو ضعيف ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق ، وكريب مولى ابن عباس .

وقــد أخــرجــه أحمــد (٢٨٤/١ ، ٢٨٥) ، وأبــو الشيــخ (ص ٢٢٣) ، والــطبراني في الكبــير

[٢١٣] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ :

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (١) \_ ﷺ \_ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ (٢) مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ .

[٢١٤] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ اللَّهِ قَالَ :

قوله (إلى فيها فقطعته) : أي إلى فم القربة ، والقربة : جلد مدبوغ يوضع فيه الماء .

= (ج ۱۱ / ص ٤١٠ / رقم ١٢١٦٤) ، وابن عدي في الكامل (٣ / ص ١٠٠٨) ، من طرق عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس ـ به .

وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدة أحاديث : (ولرشدين غير ما ذكرت وليس بالكثير وأحاديثه مقاربة لم أر فيها حديثاً منكراً جداً وهو على ضعفه يكتب حديثه) .

والحديث يعارض ما صح عن النبي ﷺ أن كان يتنفس ثلاثاً ، وانظر ما سبق وما يأتي (رقم ٢١١ ،)

[تنبيه]: في الموضع الأول من المسند (٢٨٤/١) قال عبد اللّه بن الإمام أحمد: (وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده . . . ) ثم قال: (وكتب أبي في إثر هذا الحديث : (لا أرى عبد اللّه سمع هذا الحديث) والمراد أن الإمام أحمد يرجع أن ابنه عبد اللّه لم يسمع هذا الحديث منه .

[٢١٣] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٨٩٢) : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة في ذلك وقال : (حسن صحيح غريب) عن ابن أبي عمر بهذا الإسناد سواء وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأشربة ، باب الشرب قائماً (٣٤٢٣) عن محمد بن الصباح عن سفيان ـ به .

ورجاله ثقات غير شيخ المصنف فهو صدوق وقد توبع ، سفيان هو ابن عيينة ، عبد الرحمن بن أبي عمرة وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : ليست له صحبة ، وذكره مطين في الصحابة ، وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد النبي ﷺ ، وكبشة أو كبيشة هي بنت ثابت أخت حسان ولها صحبة ، وشبيه بهذه القصة ما سيأتي هنا (رقم ٢١٥) .

والحديث أخرجه أحمد (٢/٤٣٤)، والحميدي (رقم ٣٥٤)، والسطبراني في الكبير (ج ٢٥ / ص ١٥ / رقم ٨) وفي مسند الشاميين (رقم ٢٥٩)، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٣٧١ ـ موارد)، والبغوي في شرح السنة (ج ١١ / ص ٣٧٨ / رقم ٣٠٤٢) من طريق الترمذي، كلهم من حديث سفيان عن يزيد ـ به . وزاد ابن ماجه في روايته : (تبتغي بركة موضع في الرسول ﷺ)، وعند الطبراني : (ألتمس البركة بذلك) . وهذا خاص بالنبي ﷺ (أعني التاس البركة) .

ويدل الحديث أيضاً على جواز الشرب واقفاً مع غيره من الأحاديث الدالة على ذلك ، وأن الكراهة للتنزيه .

(١) في ط : (النبي) .

(٢) في ط : (من فِيِّ قربة) ، وليست كلمة (فيًّ) في الجامع للمصنف ولا في ابن ماجه .

[٢١٤] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة ، باب الشرب بنفسين أو ثـ لاثة (٦٣١) =

كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً ، وَزَعْمَ أَنسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً .

[٢١٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيدٍ ابْنِ ابْنَةِ أَنس ِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكِ :

= وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب كراهة التنفس في نفس الإناء ، واستحباب التنفس ثلاثاً ، خارج الإناء (١٢٢/٢٠٢٨) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في التنفس في الإناء وقال : (حسن صحيح) (١٨٨٤) ونقل المزي قوله : (صحيح) ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الوليمة (ص ٨٨ ب ، ٩٨ أ - مخطوط) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الأشربة ، باب الشرب بثلاثة أنفاس (٣٤١٦) ، من طرق عن عزرة بن ثابت عن ثمامة \_ به .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (١١٤/٣ ، ١٢٨ ، ١٨٥) ، والدارمي (١١٩/٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (ج ٨ / ص ٣٠ ، ٣١ / رقم ٤٣٢٤ ، ٤٢٨ ) ، وأبو الشيخ (ص ٢٢٢ ، ٣٢٣) ، والبيهقي في سننه (ح ٨ / ص ٣٠٠) ، والبغوي في شرح السنة (ج ٢١/ص ٤٧٤/ رقم ٣٠٣٧) من طريق الترمذي ، من طرق عن عزرة بن ثابت عن ثهامة عن أنس ـ به . وزاد ابن أبي شيبة (٣١/٨) ويقول : (هو أهنأ وأمرأ وأبرأ) . وسنده جيد قوي وقد سبق نحوه (رقم ٢١١) من طريق أبي عصام عن أنس .

[۲۱۵] ـ صحيح لغيره . تفرد به المصنف .

وفي إسناده البراء بن زيد ابن بنت أنس لا يعرف حاله وقد وثقه ابن حبان ، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، عبد الكريم هو ابن مالك الجزري ، وعبد الملك بن جريج صرح بالسماع عند أحمد (٤٣١/٦) ، وللحديث طريق آخر وله ما يشهد لصحته وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه أحمد (119/7) من حديث سفيان ، (7/7/7) من حديث زهير ؛ وحجاج وروح ، والطيالسي (رقم 170.7) عن شريك ، والدارمي (17.7/7) من طريق شريك ، وابن الجارود في المنتقى (رقم 170.7) من طريق ابن جريج ، والطبراني في الكبير (ج 17.7) من طريق ابن جريج ، والطبراني في الكبير (ج 17.7) من طريق (17.7) من طريق ابن جريج ، والبغوي في شرح السنة (ج 11.7) من طريق (11.7) من طريق ابن جريم المخري عن البراء بن يزيد عن أنس - به وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (11.7) : (رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد وبقية رجال الصحيح) .

وله طريق آخر عند أبي الشيخ (ص ٢٢٦)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (رقم ٣٠٤٤) والطحاوي، من طريق شريك بن عبد الله عن حميد عن أنس ـ به، وفي سنده ضعف لحال شريك القاضي ويشهد للحديث ما مضى (رقم ٣١٣) من حديث كبشة . ويشهد له في الجملة ما أخرجه أبو داود (رقم ٣٧٢١)، والترمذي (رقم ١٨٩١)، من حديث عبد الله بن أنيس قال : (رأيت النبي على قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها) وسنده ضعيف . وما أخرجه أحمد (١٦١/٦) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (أن النبي على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها وشرب وهو قائم)، وقال الهيشمي (٧٩/٥) : (ورجاله ثقات) .

أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فَم ِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ . فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا .

[٢١٦] - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبِيدَةُ (١) بِنْتُ نَائِل (\*) ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ - كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً .

\_ وَقَالَ (٢) أَبُو عِيسَى : وَقَالَ بَعْضُهُمْ عُبِيدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ (\*) .

<sup>[</sup>٢١٦] - صحيح لغيره . تفرد به المصنف .

وإسناده ضعبف فإن إسحاق بن محمد الفروي وهاه أبو داود والنسائي وضعفه الدارقطني وغيره ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم : (كان صدوقاً ولكن ذهب بصره فربما لقن ، وكتبه صحيحة) وهذا الذي اعتمده الحافظ كما في (هدي الساري) و (التقريب) ، وقال الدارقطني والحاكم : (عيب على البخاري إخراج حديثه ، وفي سنده أيضاً عبيدة بنت نائل أو نابل وهي لا تعرف وقد ذكرها ابن حبان في الثقات وقال عنها الحافظ في التقريب : (مقبولة) يعني عند المتابعة ، وباقي رجال الإسناد ثقات . ولكن متن الحديث صحيح لشواهده ، وانظر ما سبق (٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ) .

والحديث أخرجه أبو الشيخ (ص ٢٢٦) ، والبزار (رقم ٢٢٩٨ ـ كشف) ، والطبراني في الكبير (ج ١ / ص ١٤٧ / رقم ٣٣٢٠) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٢٧٣/٤) ، والمزي في تهذيبه - ترجمة عبيدة بنت نائل ـ من طريق الطبراني ، كلهم من طريق إسحاق الفروي عن عبيلة عن عائشة بنت سعد عن أبيها ـ به .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠/٥) : (رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات) وفيه نظر كما لا يخفى . (١) عُبيدة : بالضم (بالتصغير) كما في المؤتلف والمختلف للدارقطني (رقم ١٠٥٢) .

<sup>(</sup>٢) في ط : (قال) بدون واو .

<sup>(\*)</sup> بالبَّاء هو ما ذهب إليه المزي في تحفة الأشراف ، وابن حجر في تقريب التهذيب .

#### (37)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٧) أحاديث]

[٢١٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنُس ِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - سُكَّةُ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا .

[٢١٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

قوله (سُكِّة): بضم السين وتشديد الكاف ، نوع من الطيب عزيز وهو طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن ، وقيل ـ وهو الظاهر ـ أن المراد بها ظرف (وعاء) فيها طيب ، ويشعر به قوله يتطيب منها ، لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها . ويتأكد التطيب للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وحضور الجماعة والمحافل وقراءة القرآن ومجالس العلم والذكر .

[٢١٧] ـ إسناد صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤١٦٢) : كتاب الترجل ، باب ما جاء في استحباب الطيب ، عن نصرِ بن علي عن أبي أحمد الزبيري .

ورجاله ثقات ، أبو أحمد هو محمد بن عبد اللّه بن الزبير ، شيبان هو ابن عبـد الرحمن النحـوي ، وعبد اللّه بن المختار وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه أبو حاتم : (لا بأس به) ، وقد أخرج له مسلم ، وقد توبع .

والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (١١٣/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ٩٨) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٨٥ / رقم ٣١٦٧) من طريق الترمذي ، كلهم من طريق عبد اللَّه بن المختار ـ به .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ٩٨) من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين عن موسى بن أنس عن أبيه ـ

<sup>[</sup>٢١٨] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الهبة ، باب ما لا يُرَدُّ من الهدية (٢٥٨٢) ، وكتاب اللباس ، باب من لم يَرُد الطيب (٥٩٢٩) وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية =

كَانَ أَنَس [بْنُ] مَالِكٍ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ . وَقَالَ أَنَسُ : إِنَّ النَّبِيِّ - عَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ .

[۲۱۹] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم ِبْنِ جُنْدُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «ثَلَاثُ لَا تُرَدُّ : الْوَسَائِـدُ ، وَالدُّهْنُ وَالطِيبُ(١) ، وَاللَّبنُ» .

[۲۲۰] - حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو<sup>(۲)</sup> دَاوُدَ الْخَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرَيْرَةَ قَالَ : الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرَيْرَةَ قَالَ :

رَدِّ الطيب وقال : (حسن صحيح) (٢٧٨٩) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الـزينة ، بـاب الطيب ( ٥٢٥٨ ) ، وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى : كتاب الوليمة ، من طرق عن عزرة عن ثهامة ـ به .

وأخرجه أحمد (۱۱۸/۳ ، ۱۳۳ ، ۲۲۱) ، وابن سعد (۱۱۳/۲/۱) ، وأبو الشيخ (ص ۹۹) ، والبغوي في شرح السنة (ج ۱۲ / ص ۸٦ / رقم ۳۱۷۰) من طريق البخاري ، كلهم من طريق عزرة عن شامة ـ به .

وأخرجه أحمد (٢٢٦/٣ ، ٢٥٠ ، ٢٦١) ، وابن سعد (١١٣/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ٩٧) ، والبغوي (رقم ٢١٧١) ، كلهم عن المبارك بن فضالة عن إسهاعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بلفظ : (ما رأيت رسول الله ﷺ عرض عليه طيب فرده) وإسناده حسن والمبارك بن فضالة قد صرح بالسماع فزالت شبهة تدليسه .

(١) كذا في الأصل: (الدهن والطيب) وفي ط: (الدهن) فقط، وقال في جامع الترمذي: الوسائد والدهن واللبن. والدّهن: يعني به الطيب، وعليه فالواو هنا زائدة أو مقحمة.

[٢١٩] - إسناد حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٧٩٠) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية ردّ الطيب عن قتيبة بهذا الإسناد ، وقال : (غريب) .

وسنده جيد ، ابن أبي فديك هو محمد بن إسهاعيل وهو صدوق ، وعبد اللَّه بن مسلم قال عنـه أبو زرعة : (لا بأس به) ووثقه العجلي ، والباقي ثقات .

والحديث أخرجه ابن حبان في الثقات (١١٠/٤) ، والطبراني في الكبير (ج ١٢ / ص ٣٣٦ / رقم ١٣٢٧) ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٩٩١) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٨٨ / رقم ١٢٣٣) من طريق الترمذي ، من طرق عن ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر ـ به . ووقع عند ابن حبان (مسلم بن جندب عن أبيه) وهو مخالف لباقي الروايات . وذكر الحديث ابن أبي حاتم في العلل (٣٠٨/٢) وقال عن أبيه : (هذا حديث منكر) ، ولا أدري ما وجهه ! .

والحديث ذكره العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٦١٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ في (طبقات المحدثين) ، وبشر بن مطر في (حديثه) ، وذكر للحديث طريقاً آخر عن ابن عمر ولكنه ضعيف وقد أخرجه الروياني في مسنده ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق .

(٢) في ط: (ابن داود) وهو تصحيف.

[٢٢٠] ـ صحيح لغيره . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢١٧٤) : كتاب النكاح ، باب ما يكره من =

قَالَ رَسُولُ اللّهِ \_ ﷺ - : «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

[٢٢١] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا(١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ - ] عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -مِثْلَهُ بَعْنَاهُ .

=ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ، وكتاب الحيّام (رقم ٤٠١٩) : باب ما جاء في التعري ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٧٨٧) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء ، وقال : (حسن) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٥١١٧ ، ٥١١٨) : كتاب الزينة ، باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء ، من طرق عن الجويري عن أبي نضرة ـ به . وسيأتي هنا (رقم ٢٢١) .

ورجال إسناده ثقات غير الطفاوي (وهو المبهم) فإنه مجهول لا يعرف ، وسعيد بن إياس الجريري قد اختلط ولكن سياع سفيان الثوري وإسهاعيل بن إبراهيم ابن علية ـ كها يأتي (رقم ٢٤١) ـ قبل الاختلاط ، أبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد ، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة .

والحليث أخرجه أيضاً أحمد (٢/٥٤٠ ـ ٥٤١) مطولاً ، والبيهقي في الشعب (رقم ٧٨٠٩) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٨/ص ٨٠/ رقم ٣١٦٢) من طريق الترمذي ، كلاهما من طريق الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ـ به . وللحديث شواهد من حديث عمران وأنس وأبي موسى يتقوى ويصح بها ، والله أعلم .

- \* أما حليث عمران: فقد أخرجه أحمد (٤٤٢/٤) ، وأبو داود (رقم ٤٠٤٨) ، والترمذي (رقم ٢٧٨٨) وحسنه ، والسطبراتي في الكبير (ج ١٨/ص ١٤٧/ رقم ٣١٤) ، والحساكم في المستدرك (١٩١/٤) ، والبيهقي في سننه (٣٤٣) ، كلهم من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن الحسن عنه . والحسن مدلس وقد عنعن ، وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة ولكنه اختلط ومن الرواة من سمع منه قبل الاختلاط مثل شعيب بن إسحاق قاله ابن حبان وقال في التقريب سمع منه بآخرة ، وعند أحمد روى عنه روح بن عبادة .
- \* حديث أنس: أخرجه البزار (رقم ٢٩٨٩ ـ كشف) ، والبيهتي في الشعب (رقم ٧٨١٠) ، من طريق إسهاعيل بن زكرياء عن عاصم عنه ـ به وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٦/٥) : (ورجاله رجال الصحيح) ، قلت : وسنده حسن فإن إسهاعيل صدوق يخطىء والباقي ثقات .
- \* حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه الطبراني ولفظه: أن رجلًا أراد أن يبايع النبي ﷺ فأبصره النبي ﷺ وعليه أثر صفرة فأبي أن يبايعه وقال: (طيب الرجال . . . الحديث) ، وقـال الهيثمي في مجمع الـزوائد (ممادي) (وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح) . قلت : وقد قال عنه الحافظ في التقريب : (حافظ له أوهام) .

[تنبيه]: زاد السيوطي نسبة الحديث للطبراني والضياء من حديث أنس.

(١) في ط : (أنبأنا) .

[۲۲۱] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۲۰) .

[٢٢٢] - حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ خَلِيفَةَ [وَعَمْـرُو بْنُ عَلِيًّ] (١) قَـالا : ثَنَا يَـزِيْـدُ بْنُ زُرَيْعِ (٢) ، ثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : ﴿إِذَا (٣) أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ (٤) فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ .

- قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلاَ نَعْرِفُ<sup>(٥)</sup> لِحَنَانٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(١)</sup> .

قوله (الريحان) : كل نبت طيب الربح من أنواع المشموم ، ومنه الحبق .

(١) في الأصل : (عمر بن على) وهو خطأ .

(٢) في الأصل: (يزيد بن زريع بن زريع) مرتين ، وهو سهو من الناسخ .

(٣) في الأصل : (وإذا) .

(٤) في الأصل : (فلا يردوه) بزيادة الواو ، وهو خطأ .

(٥) في الأصل: (لا يعرف).

(٦) في الأصل وفي المطبوعة بعد هذا ما نصه: (وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: رحنان الأسدي، من بني أسد بن شريك، وهو صاحب الرقيق عم والد مسلد، وروى عن أبي عثان النهدي، وروى عنه الحبجاج بن أبي عثان الصواف، وسمعت أبي يقول ذلك). فهذا النقل عن ابن أبي حاتم لا نظنه من الترمذي ولا يعقل ذلك، وهو من المستبعد جداً، كها حقق ذلك العلامة الألباني في مقدمة مختصره للشهائل، فإن الترمذي توفي سنة (٢٧٩)، وابن أبي حاتم توفي سنة (٢٤٧) وكانت ولادته سنة (٢٤٠) فيكون له من العمر سنة وفاة الترمذي (٣٩) سنة عما يبعد أن يكون ألف كتابه (الجرح والتعديل) قبل ذلك وذاع وشاع وتداوله العلهاء حتى نقل عنه الترمذي!!، فالإحتمال الظاهر أن هذا النقل من بعض العلهاء الذين جاؤوا بعد ابن أبي حاتم، فنقله عنه في حاشية الكتاب، ثم نقله بعض النسّاخ وجعله في صلبه متوهماً أنه منه. وهذا النقل في المطبوع من (الجرح والتعديل) (ج ٢٩٩٧) وليس فيه: (وهو صاحب الرقيق)، وقد نقل البغوي قول الترمذي عقب الرواية من طريقه وليس فيه النقل عن ابن أبي حاتم، وفيه هذا الحرف (وهو صاحب الرقيق) عما يدل على أنه خلط من النسّاخ، والله أعلم.

[۲۲۲] - ضعيف مرسل . أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ، باب ما جاء في الرَّيحان (رقم ٥٠١) عن وهب بن بقية عن يزيد بن زريع - به ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية رَدُّ الطيب ؛ عن محمد بن خليفة بهذا الإسناد ؛ وقال : (غريب) (٢٧٩١) .

وفي إسناده حنان الأسدي ، ولا يعرف وقال عنه الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة ، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته ، والباقي ثقات ، غير محمد بن خليفة البصري ، قال عنه الحافظ : (مقبول) وهمو هنا مقرون بثقة وقد توبعا ، حجاج الصواف هو ابن أبي عثمان ، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وهو مخضرم ثقة عابد ثبت وقد أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي ﷺ ولم يلقه ، فالحديث على ضعف إسناده؛ مرسل .

والحديث رواه البغوي ـ من طريق المصنف ـ في شرح السنة (ج ١٢ / ص ٨٧ / رقم ٣١٧٢) ونقل قول الترمذي عقبه فقال : (وهو حنان الأسدي صاحب الرقيق عم والد مسلّد) . [٢٢٣] - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ٱلْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْس ِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

عُرِضْتُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] فَالَّقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى فِي إِزَارٍ ، فَقَالَ [لَه] : خُذْ رِدَاءَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ جَرِيرِ إِلَّا مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةِ يُوسُفَ [الصديق] عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وقد أخرج مسلم (٢٠/٢٢٥٣) ، وأبو داود (رقم ٤١٧٢) ، والنسائي في المجتبى (رقم ٥٢٥٩) ، وأحمد (٣٢٠/٢) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٤٧٣ ـ موارد) ، والبيهقي في سننه (٣٤٥/٣) ، وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (من عرض عليه ريحان فلا يردّه فإنه خفيف المحمل طيب الريح) .

<sup>[</sup>٢٢٣] - إسناده ضعيف جداً . تفرد به المصنف .

وفي سنده عمر بن إسهاعيل بن مجالد وهو متروك ، وأبوه صدوق يخطىء ، والباقي ثقات ، وبيان هو ابن بشر . وجرير بن عبد الله البجلي هو الصحابي الجليل وله مناقب فلتراجع في الصحيح وغيره . ثم لا أدري ما وجـه إيراد هذا الخبر!!، فلا تعلق له بالباب أصلا .

## بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آوفيه (٣) أحاديث]

[٢٢٤] - حَـدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ (١) الْأَسُودِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ] قَالَتْ :

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ (٢) هَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بِكَلَامٍ بِيَنٍ ، فَصْلٍ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

قوله (يسرد) : سرد الحديث هو الإتيان به متتابعاً سريعاً .

[۲۲۴] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٨٣٩) : كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ؛ من طريق سفيان عن أسامة بن زيد ـ به ، والمصنف في جامعه (رقم ٣٦٣٩) : كتاب المناقب ، باب في كلام النبي ﷺ ؛ عن حميد بن مسعدة بهذا الإسناد وقال : (حسن) ، ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب سرد الحديث (رقم ٤١٣) من طريق سفيان عن أسامة ـ به .

وسنده حسن ، حميد بن مسعدة صدوق ، وحميد بن الأسود : صدوق يهم قليلًا ، وأسامة بن زيـد اللَّيْي صدوق يهم ، وباقي الإسناد ثقات ، وجملة السرد علقها البخاري (رقم ٣٥٦٨) ، وأخرجها مسلم في صحيحه (١٦٠/٢٤٩٣) .

والحديث أخرجه أحمد (١٣٨/٦) ، وابن سعد (٩٧/٢/١) ، وأبو الشيخ (ص ٩٢) ، والبغوي ـ من طريق الـترمذي ـ في شرح السنة (ج ١٣ / ص ٢٥٦ / رقم ٣٦٩٦) ، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به . وقد رواه قبيصة عن سفيان عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة ـ به ، كذا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ٤١٢) .

وقد رواه أحمد (١١٨/٦) ، والبخاري (رقم ٣٥٦٧) ، ومسلم (١٦٠/٢٤٩٣) ، والحميدي (رقم ٣٥٦٧) ، والحميدي (رقم ٢٤٧) وأبو داود (رقم ٣٦٥٤) ، من طرق عن الزهري على (رقم ٢٤٧) وأبو يعلى (رقم ٢٤٧) ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به . وفي لفظ : (إنما كان حديث رسول الله ﷺ فصلاً تفهمه القلوب) ، وفي آخر (إن كان رسول الله ﷺ ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه) .

<sup>(</sup>١) في ط : (حميد الأسود) بدون (بن) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ط: (كسردكم).

[٢٢٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً : سَلْمُ (١) بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْلُثَنَى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثاً لِتُعْقَلَ عَنْهُ .

[٢٢٦] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، أَنْبَأَنَا (٢) جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْ (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ الْعِجْلِيِّ ، [قَالَ : حَدًّ] ثَنِي رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجَ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنٍ لَأَبِي هَالَةَ ، عَنِ الْخَسَنِ (٤) بْنِ عَلِيٍّ [ - رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُا - ] عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنٍ لَأَبِي هَالَةَ ، عَنِ الْخَسَنِ (٤) بْنِ عَلِيٍّ [ - رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُا - ] قَالَ :

مَا أَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافَاً ، قُلْتُ (°) صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ مَنْطِقَ اللَّهِ - عَلَيْ مَنْولُ اللَّهِ - عَلَيْ - مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ ، رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ مَنْوَاصِلَ الأَحْزَانِ ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ ، لَيُسْتُ لَهُ رَاحَةً ، طَوِيلَ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةً ، طَوِيلَ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ

<sup>(</sup>١) في ط : (مسلم) وهو خطأ ، وانظر (التقريب) وغيره من كتب الرجال .

<sup>[</sup>٢٢٥] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم ، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفْهَمَ عنه (٩٤ ، ٩٥) ، وكتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (٦٢٤٤) وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاً وقال: (حسن صحيح غريب) (٢٧٢٣) ، وكتاب المناقب ، باب في كلام النبي على وقال: (حسن صحيح غريب) (٣٦٤٠) كلاهما من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة - به .

وأخرجه البغوي في شرح السنة (رقم ١٤١) من طريق البخاريّ . وأخرجه الحـاكم في مستدركـه (٢٧٣/٤) ـ فوهم كما قال الحافظ في الفتح ـ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : (أخرجه البخاري سوى قوله : لتعقل عنه) ، وهو عند البخاري بلفظ (حتى تفهم عنه) فلا وجه للاستثناء فالمعنى وإحد .

وأخرجه أحد (٢١٣/٣ ، ٢٢١) ، وأبو الشيخ (ص ٩٢) ، من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بلفظ : (كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً وإذا أتى قوماً سلم عليهم ثلاثاً) .

وللحديث شاهد ـ فإن عبد الله بن المثنى فيه مقال وقد أخرج له البخاري دون مسلم ـ من حديث أبي أمامة الباهلي ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٨ / ص ٣٤٢ / رقم ٨٠٩٥) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩/١) : (وإسناده حسن) ، ولفظه : (كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً لكي يفهم عنه) .

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ط: (عمر) وفي الأصل: (عمرو) وهما تحريف ، وصحح المزي (عمير) وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكيال وانظر تقريب التهذيب الابن حجر ، وتهذيب الكيال للمزي وغيرها من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (الحسين) وأثبت الصحيح من تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٥) في ط: (فقلت).

<sup>[</sup>٢٢٦] ـ سبق تخريجه (رقم ٨) وسيأتي رقم (٣٥٧ ، ٣٥٧) .

بِأَشْدَاقهِ (١) وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، كَلاَمُهُ فَصْلُ ، لاَ فُضُولَ وَلاَ تَقْصِيرَ ، لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمَهِن ، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، لاَ يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدُمُّ فَوَاقاً وَلاَ يَمْدَحُهُ ، وَلاَ تُعْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلاَ مَا كَانَ [لَمَا] فَإِذَا تُعِدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ فَواقاً وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهُ ، [وَ] لاَ يَعْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ ، أَشَارَ بِكَفّهِ شَيْءٌ حَتَّ يَنْتَصِرَ لَهُ . [وَ] لاَ يَعْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ ، أَشَارَ بِكَفّهِ كُلُهَا ، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثُ اتَّصَلَ بِهَا ، وَضَرَبَ بِرَاحِتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِنْهَامِهِ كُلُهَا ، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ (٢) ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلَّ ضَحِكِهِ النَّيْشُمُ ، يَفْتَرُ عَنْ مثل حَبِ الْغَمَامِ .

قوله (بأشداقه): الشدق جانب الفم ، والمعنى أنه على الله على الله على المكلام واضحاً من مخارجه الصحيحة ليفهم كما أراده .

قوله (بجوامع الكلم) : أي بالكلام القليل اللفظ الكثير المعاني .

قوله (كلامه فصل): الكلام الفصل هو البين الظاهر الذي يفصل بين الحق والباطل.

قوله (لا فضول ولا تقصير): الفضول الزائد عن الحاجة ، والتقصير أن لا يفي الكلام بالمعنى المراد . فكان كلامه على الله على المراد . فكان كلامه على الله على الله على الله على المراد . فكان كلامه على الله ع

قوله (ليس بالجافي): الجفاء غلظ الطبع وشدته ، وهو أيضاً ترك البر والصلة للأقارب والأصحاب .

قوله (ولا المهين): من المهانة والحقارة ، أي ما كان ـ على حقيراً ذميهاً بل كان مُفَخَّهاً كبيراً عظيماً في نفسه يغشاه من أنوار الوقار والمهابة والجلالة ما ترعد منه فرائص الجبابرة وتذل لمهابته الملوك ويخضع له جفاة الأعراب .

قوله (ولا يذم ذواقاً ولا يمدحه): أي لا يذم طعاماً ولا شراباً ولا يمدحه، فذم الطعام أو الشراب يجزن صانعه أو من قدمه، ومدحه يشعر بالحرص والشره والنهمة، وهي خصال مذمومة قد تنزه عنها \_ ﷺ \_ .

قوله (فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له) : أي يشتد غضبه حتى إنه لا يستطيع شيء أن يمنعه من إعادة الحق إلى نصابه .

قوله (وإذا تحدث اتصل بها): أي يحرك يده مع الكلام لزيادة البيان والإيضاح.

قوله (**أشاح**) : الإشاحة المبالغة في الإعراض .

قوله (يفتر عن مثل حب الغمام): يفتر من الفترة وهي المسافة من الزمن أو المكان والمراد هنا انفراج شفتيه \_ ﷺ عن أسنانه ، وشبه أسنانه \_ ﷺ \_ بحب الغمام \_ وهـو البرد الـذي ينزل من الساء \_ في شدة بياضه وصفائه .

<sup>(</sup>١) في ط : (ويختمه باسم اللَّه تعالى) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (أعران وأشاج) وهو تحريف .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (٩) أحاديث]

[٢٢٧] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَنَا الْحَجَّاجُ - وَهُوَ : ابْنُ أَرْطَاةَ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] قَالَ :

كَانَ فِي سَاقَي (١) رَسُولِ اللَّهِ \_ عَمُّوْشَةٌ ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّماً ، فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ : أَكَحَلَ الْعَيْنَيْنَ ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ .

[٢٢٨] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ<sup>(٢)</sup> بْنِ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ <sup>(٢)</sup> بْنِ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ جَزْءٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] أَنَّهُ قَالَ :

قوله (حموشة) : هي الدقة وعدم الغلظ ، والكَحَل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة .

<sup>(</sup>١) في ط : (ساق) .

<sup>[</sup>٢٢٧] - إسناد ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه : كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ﷺ ؛ عن أحمد بن منيع بهذا الإسناد سنواء ؛ وقال : (حسن صحيح غريب) (٦٤٥) ونقبل المزي قوله : (حسن غريب) .

وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مـدلس وقال عنـه في التقريب : (صـدوق كثير الخـطأ والتدليس) ، وسهاك بن حرب صدوق ، والباقي ثقات .

والحديث أخرجه أحمد (١٠٥/٥) وابنه عبد اللَّه في زوائده (٩٧/٥) ، والطبراني في الكبير (ج٢ / ص ٩٧/٥) ، والحاكم في مستدركه (٦٠٦/٢) وصححه ، فردّه الذهبي بقوله : (حجاج لين الحديث) ، والبغوي في شرح السنة (ج ١٣ / ص ٢٢٢ / رقم ٣٦٤٢) من طريق الترمذي ، كلهم من طريق الحجاج عن سماك ـ به .

<sup>(</sup>٢) في ط : (عبد اللَّه) ، وكذا في جامع الـترمذي . وما أثبته من تحفة الأشراف وتحفة الأحـوذي (رقم ٣٧٢٠) .

<sup>[</sup>٢٢٨] - حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٤١) : كتاب المناقب ، باب في بشاشة النبي ﷺ ؛ عن قتيبة بهذا الإسناد ؛ وقال : (حسن غريب) ، ونقل المزي قوله : (غريب) . وفي سنده =

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تَبَشَّماً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ . .

[۲۲۹] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْسَّيْلَحَانِي ، ثَنَا لَكُثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ [ - رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] قَالَ :

مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ إِلَّا تَبَسُّماً .

ـ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

[ ٢٣٠] - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، أَنْبَأَنَا (١) وَكِيعٌ ، ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ أَبِي ذَرِّ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - : «إِنِّ لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ اجْنَةَ وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ ؛ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : إعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَيُخَبَّأُ (٢) عَنْهُ

= عبد الله بن لهيعة وفيه ضعف لسوء حفظه وقد جاء الحديث من رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرىء وروايتها عنه مستقيمة يحتج بها ، وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبائي المصري : صدوق كها قال الحافظ ، وقد خولف ابن لهيعة في لفظه كها سيأتي من طريق آخر (رقم ٢٢٩) عن عبد الله بن الحارث بن جزء وهو أصح .

والحديث أخرجه أحمد (٤/ ١٩٠، ١٩١) عن الحسن وموسى ـ فرقهها ـ ، وابن سعد (٢/ ٢/ ٩) عن محمد بن معاوية النيسابوري ، وأبو الشيخ (ص ٣٠) من طريق عبد الله بن المبارك و (ص ٨٥) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٠٠١) من طريق الترمذي عن قتيبة بن سعيد ، و (رقم ٣٠٥٠) من طريق ابن المبارك ، كلهم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة ـ به .

وله شاهد عند أحمد (٥/ ١٩٩) من طريق بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: (كان رسول الله على لا يحدث بحديث إلا تبسم) ، وأحرجه أبو الشيخ (ص ٩٢) من طريق آخر: فقال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي نا محمد بن عافية حدثني جدي عافية بن أيوب حدثني معاوية بن صالح حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: (كان رسول الله على إذا حدث بحديث تبسم في حديثه).

[٢٢٩] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٤٢) : كتاب المناقب ، باب في بشاشة النبي ﷺ ؛ عن أحمد بن خالد الخلال ـ به ؛ وقال : (صحيح غريب) .

ورجال إسناده ثقات غير يحيى بن إسحاق السيلحيني ويقال السالحيني نسبة إلى السيلحين قرية بقرب بغداد وهو صدوق وقال عنه أحمد : شيخ صالح ثقة صدوق فالإسناد جيد قوي ويؤيده الطريق السابق (رقم ٢٢٨) .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) في الأصل : (وتخبأ) .

<sup>[</sup> ٢٣٠] - أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب أدني أهل الجنة منزلة (١٩٠ ٣١٤ ، ٣١٥) =

كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا(١) ، وَهُوَ مُقِرُّ لَا يُنْكِرُ ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا ، فَيُقَالُ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً . فَيَقُولُ : إِنَّ لِي ذُنُوباً مَا أَرَاهَا هَهُنَا»(٢) .

قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

[٢٣١] ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَان ،

قوله (حتى بدت نواجذه): أي حتى ظهرت نواجذه ، النواجذ جمع ناجذة ، وهي الأضراس التي تظهر عند الضحك ، والأشهر الأكثر أنها أقصى الأسنان .

قال ابن حجر في الفتح: (التبسم مباديء الضحك ، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور ، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة ، وإلا فهو الضحك ، وإن كان بلا صوت فهو التبسم ، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب ، وما يليها وتسمى النواجذ) .

<sup>=</sup> وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب صفة جهنم ، باب مِنْهُ وقال : (حسن صحيح) (٢٥٩٦) ، من طرق عن الأعمش ـ به .

وأخرجه أحمد (١٥٧/٥ ، ١٧٠) ، والبيهقي في سننه (١٩٠/١٠) وفي (البعث والنشور) (رقم ١٠٦) ، والبغوي ـ من طريق الترمذي ـ في شرح السنة (ج ١٥ / ص ١٩٢ / رقم ٤٣٦٠) ، كلهم من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ـ به .

وانظر ما سيأي (رقم ٢٣٣) من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>١) في ط: (كذا كذا وكذا).

<sup>(</sup>٢) في ط : (لا أراها) .

<sup>[</sup>٣٠٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد، باب من لا يثبت على الخيل (٣٠٣٥، ٣٠٣٦)، وكتاب مناقب الأنصار، باب ذكر جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ رضي الله عنه (٣٨٢٧)، وكتاب الأدب، باب التبسم والضحك (٢٠٨٩، ١٦٠٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، الأدب، باب التبسم والضحك (٢٠٨٩، ١٠٥٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقال: (حسن المصنف في جامعه: كتاب المناقب، باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقال: (حسن صحيح) (٣٨٢٠)، (٢٨٢١) وقال: (حسن) ونقل المزي قوله: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في صنيه: المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله على فضل جرير بن عبد الله البجلي (١٥٩) من طرق عن إسماعيل وبيان (بعضهم عن إسماعيل والآخر عن بيان) كلاهما عن قيس ـ به، وعزاه المزي للنسائي في مسننه الكبرى: كتاب المناقب ؛ عن قتيبة عن سفيان عن إسماعيل ـ به، وسيأتي هنا (رقم ٢٣٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ـ به، وأخرجه أحمد في مسنده (٣٥٨/ ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٥) وفي فضائل الصحابة (رقم ٣٦٢، ٣٦١)، والحميدي (رقم ٢٣٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٣١٢)، والحميدي (رقم ٢٣٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٣١٢)، ورقم ٢٢١٠)، والحميدي (رقم ٢٢١٠)، والحميدي (رقم ٢٢٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٢١٦)، والحميدي (رقم ٢٢١٠)، والحميدي (رقم ٢٢٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٢١٩)، ورقم ٢٢١٠)، والحميدي (رقم ٢٢١٠)، والمعربة أحمد في مسنده (٢٥٥)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٢١٩)، والحميدي (رقم ٢٢٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٢١٩)، والحميدي (رقم ٢٠٠٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٢٢١٩)، والحميدي (رقم ٢٢٠٠)، والمعربة أحمد في مسنده (٢٥٥)، والمعربة أحمد في المعربة أحمد في المعربة أحمد في المعربة أحمد في المعربة أحمد في معربة أحمد في المعربة أحمد في الكبرة أحمد في المعربة أحمد في المعربة أحمد في المعربة أحمد في الكبرة أحمد في المعربة أحمد في ال

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِم ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَ ضَحِكَ .

[٢٣٢] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و، ثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ :

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ وَلَا رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ .

[٢٣٣] - حَدَّثَنَا هَنَادُّ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْ الْعُرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً ، رَجُلُ يَغْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً ، فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجُنَّةَ» . قَالَ : «فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْلَازِلَ - فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الْخَاوِلَ الْمَنَازِلَ - فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ النَّاسُ الْلَازِلَ - فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعْمْ . قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ . قَالَ : هَوَالَ : فَيَتَمَنَّ (١) . فَيُقَالُ (٢) لَهُ : فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةً أَضْعَافِ الدُّنْيَا» . قَالَ : «فَيَقُولُ : أَتَسْخُرُ مِنِي (٣) وَأَنْتَ الْمِلْكُ» ؟ .

قوله (ما حجبني): أي منعني من الدخول عليه وتحمل رواية الضحك على التبسّم لأنه المشهور عن النبي - على التبسم الموافقة لباقي الأحاديث على أن جلّ ضحكه هو التبسم .

<sup>=</sup>٢٢٨٦ ، ٢٢٨٧) وفي الصغير (١/٨٧ ـ ٨٨) ، والبغـوي في شرح السنـة (رقم ٣٣٤٩) ، من طـريقي إسهاعيل بن أبي خالد وبيان كلاهما عن قيس عن جرير ـ به .

<sup>[</sup>۲۳۲] - سبق تخریجه (رقم ۲۳۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (فينتمني) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (فقال) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (بي مني) وفي ط : (بي) .

<sup>[</sup>٢٣٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار (٦٥٧١) ، وكتاب التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٢٥١١) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان ، باب آخر أهل النار خروجاً (٣٠٨/١٨٦ ، ٣٠٩) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب صفة جهنم ، باب مِنه (٢٥٩٥) وقال: (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد ، باب صفة الجنة (٤٣٣٩) ، كلهم من طريق الأعمش أو منصور عن عبيدة بن عمرو السلماني عن ابن مسعود ـ به . وللحديث طرق عن الأعمش ومنصور وغيرهما ـ به .

والحديث أخرجه أحمد (١/٣٧٨\_ ٣٧٩ ، ٤٦٠) ، وأبو يعلى (رقم ١٣٩٥) ، والطبراني في الكبير (رقم =

قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِي ۗ \_ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

[٢٣٤] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنْبَأَنَا(١) أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ :

ا ١٠٣٣٩ ، ١٠٣٠٠) ، وابن خزيمة في (التوحيد) (ج ١ / ص ٣٨٤ / رقم ٢٣٠) ، (ج ٢ / رقم ٤٨٠ ، ١٠٣٣٩) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٤٨١ ، ٤٨١ ) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٣١٤ ، ٤٨١ ) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٣١٤) وفي (البعث والنشور) (رقم ٣٠٣) ، والجنطيب في تاريخه (ج ١٠٠٥ ـ ١٢١) ، كلهم من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود ـ به .

(١) في ط : (حدثنا) .

[٢٣٤] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٦٠٢) : كتاب الجهاد ، باب ما يقول الرجل إذا ركب ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٤٤٦) : كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا ركب الناقة ؛ وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب السير - كيا في تحفة الأشراف (رقم ٢٠٢٨) - ، وفي عمل اليوم والليلة (رقم ٢٠٢٥) ، باب ما يقول إذا وضع رجله في الركاب ، كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن على بن ربيعة - به .

ورجال إسناده ثقات ، إلا أن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس وقد عنعن ثم هو مختلط ، ولكنه قد توبع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، على أنه قد صرّح بالسياع في بعض الطرق ، وروى عنه الثوري وهو قديم السياع منه .

ورواه أيضاً أحمد في مسنده (٩٧/١) ، والمبد الرزاق (رقم ١٩٤٨) ، وعبد الرزاق (رقم ١٩٤٨) ، وعبد بن حميد (رقم ٨٨ ، ٨٩ ـ منتخب) ، والطيالسي (رقم ١٩٢١) ، وأبو يعلى (رقم ٣٢٦) ، والبزار (رقم ٣٧٧ ـ البحر البخار) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٤٩٨) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٣٣٨٠ ، ٢٣٨١ ـ موارد) ، (الماراني في (الدعاء) (رقم ٢٣٨١ ـ موارد) ، والحاكم (١٩٤٨) ، والبيهقي في سننه (٢٥٢/٥) وفي (الأسماء والصفات) (ص ٤٧١) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٣٤٢ ، ١٣٤٢) ، من طرق عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة ـ به .

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٧١/١) ، رقم ٧٩٩) سألت أبي عن حديث رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال : كنت رديف علي . . . وذكر الحديث .

فقال أبي : (حدثني أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد قال : كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة كنت ردف علي ، ومثله أنكرت أن يكون ردف علي حتى حدثنا مضيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة ، قلت لسفيان سمعه أبو إسحاق من علي بن ربيعة فقال سألت أبا إسحاق عنه فقال حدثني رجل عن علي بن ربيعة) .

وقال الحافظ المزيّ : (قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة : قلت لأبي إسحاق : ممن سمعته ؟ قال : من يونس بن خباب ، فلقيت يونس بن خباب قلت : ممن سمعته ؟ قال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة ) . قلت : وهكذا أسنده ابن أبي حاتم في العلل (رقم ٥٠٠) .

قلت : وقد تابعه إسماعيل بن عبد الملك ، والمنهال بن عمرو ، ويونس بن خباب عن شقيق الأزدي ، والحكم ، كلهم عن على بن ربيعة ـ به .

والرجل الذي روى عنه يونس بن خباب (صدوق يخطىء) ، هو شقيق بن أبي عبد اللَّه الأزدي وهو ثقة ، وهو في الـدعاء للطبراني (رقم ٧٧٩) وفي معجمه الأوسط (رقم ١٧٧) من طريق ابن لهيعة عن = شَهِدْتُ عَلِيًّا [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] أَيَ بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ . فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : الْخَمْدُ لِلَّهِ . ثُمَّ قَالَ : الرِّكَابِ قَالَ : الْخَمْدُ لِلَّهِ . فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : الْخَمْدُ لِلَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهَ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف ؛ الله أَنْ مَا لَكُ الله أَكْبَرُ ثَلَاثًا . سُبْحَانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِللهَ أَنْهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيِّ شِيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهِ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[٢٣٥] - حَدَّثَنَا خُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنْبَأَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

قوله (وما كنا له مقرنين) : أي مطيقين ، يقال أقرن له ، وعليه : أي أطاقه وقوي عليه واعتلى .

والمعنى ما كنا مطيقين قهره واستعماله لو لم يسخره اللَّه لنا .

= عبد ربه بن سعید عن یونس بن خباب ـ به .

وفي سنده عبد اللَّه بن لهيعة وفيه ضعف من قبل حفظه لاختلاطه ، ولا بأس به في الشواهد ، وله طرق :

فقد أخرجه البزار (رقم ۷۷۱ ـ البحر الزخّار) ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ۷۷۷ ـ ۷۸۰) ، والحاكم في مستدركه (۹۷/۲ ـ ۹۸) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ، والبيهقي في (الأسماء والصفات) (ص ٤٧٠ ـ ٤٧١) ، من طرق عن علي بن ربيعة ـ به مختصراً ومطولاً . والحديث أخرجه أيضاً المحاملي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والدارقطني في الأفراد ، وانظر الدرّ المنثور (۱٤/۱) ، وعلل الدارقطني (رقم ٤٣٠) .

ولبعضه شاهد: أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥/١٣٤٢) وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر ، كبر ثلاثاً ثم قال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ [الزخرف : ١٣ ، ١٤] ، (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطْوِ عَنَا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل) . وإذا رجع قالهن . وزاد فيهن : (آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون) .

(١) في ط : (حدثنا) .

[٢٣٥] - إسناد ضعيف . تفرد به المصنف .

قَالَ سَعْدُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (۱) \_ عَلَى اللَّهِ مَعُهُ تُوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: قَالَ: كَانَ رَجُلُ مَعَهُ تُوْسٌ وَكَانَ سَعْدُ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: كَانَ رَجُلُ مَعَهُ تُوْسٌ وَكَانَ سَعْدُ رَامِياً، وَكَانَ [الرَّجُلُ ] (۲) يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا بِالتَّوْسِ ؛ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ. فَنَزَعَ لَهُ سَعْدُ رَامِياً، وَكَانَ [الرَّجُلُ ] (۲) يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا بِالتَّوْسِ ؛ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ. فَنَزَعَ لَهُ سَعْدُ بِسَهْم ، فَلَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ ، فَلَمْ يُخْطِيءُ هَذِهِ مِنْهُ - يَعْنِي جَبْهَتَهُ - وَ [انْقَلَبَ بِسَهْم ، فَلَمَّ الرَّجُلُ ] (۲) وَشَالَ بِرِجْلِهِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ (۵) - عَلَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . الرَّجُلُ ] (۲) وَشَالَ بِرِجْلِهِ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ (۵) - عَلَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ: «مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ » .

قوله (فنزع له سعد بسهم) : أي أخذه من كنانته وصوبه إليه وشد القوس وتأهب لإطلاق السهم إليه .

قوله (وشال برجله) : أي سقط على عقبه ورفع رجله من شدة انقلابه .

وقد رواه أحمد (١٨٦/١) ، والبزار (رقم ١٨٠٨ ـ كشف) ، كلاهما من طريق ابن عون عن محمد بن الأسود عن عامر ـ به . وذكره الهيشمي في المجمع (١٣٥/ ١٣٥ ـ ١٣٥) وقال : (رواه أحمد والبزار . . . ورجالها رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة) كذا قال! . وقال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المسند (رقم ١٦٢٠) : (إسناده صحيح) وفيه نظر لما عرفت ، وإنما صححه الشيخ رحمه الله جرياً على عادته فيمن لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً في تاريخ البخاري .

وأخرج الطبراني في الكبير (رقم ٣١٥) بسند حسن عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي على جمع له أبويه قال: (كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال النبي على لسعد: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فوقع وانكشفت عورته ، فضحك النبي على حتى نظرت إلى نواجذه) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥/٩) وقال: (في الصحيح بعضه . . . ورجاله ثقات غير أسد بن موسى وهو ثقة) ووقع في المطبوع من المجمع: (أسد بن الدرداء رضوان الله عليهم أجمعين)!! ، والتصحيح من إسناد الطبراني .

- (١) في ط : (النبي) .
  - (٢) زيادة من ط
- (٣) سقطت من الأصل .
- (٤) ما بين المعقوفين في الأصل : و(القلب) فقط ، وهو خطأ .
  - (٥) في ط: (النبي) .

ورجال إسناده ثقات غير محمد بن محمد بن الأسود لم يوثقه أحد ولا ابن حبان فهو مجهول الحال ، وقد روى عنه عبد الله بن عون بن أرطبان (ثقة) ، وأبو المقدام هشام بن زياد (متروك) ، ولذا قال عنه الحافظ : (مستور) ، وسعد هو الصحابي المعروف ابن أبي وقاص الزهري .

#### (27)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مُزاحِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ -وفيه (٦) أحاديث

[٢٣٦] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنْبَأَنَا(١) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَالِم عَنْ عَالِم اللَّحُولِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ [قَالَ](٢) :

«إِنَّ (٣) النَّبِيِّ \_ عَظِيرٌ \_ قَالَ لَهُ : يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ» .

قَالَ خَمْمُودٌ : قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : يَعْنِي يُمَازِحُهُ .

[٢٣٦] ـ صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٥٠٠٢) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في المزاح ، عن إبراهيم بن مهدي عن شريك ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٩٩٢) : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، وقال : (صحيح غريب) ، وفي كتاب المناقب (رقم ٣٨٢٨) ، باب مناقب لأنس بن مالك وقال : (حسن غريب صحيح) ، عن محمود بن غيلان بهذا الإسناد .

وفي سنده شريك بن عبد اللّه القاضي النخعي وهو ضعيف لسوء حفظه وإن كان عدلاً عابداً ، وباقي رجاله ثقات ، أبو أسامة هو حماد بن أسامة ، عاصم هو ابن سليمان ، وللحديث طريق آخر عند الطبراني عن أنس ، وإسناده حسن صحيح ، ومتابعة عند الخطيب في تاريخه .

والحديث أخرجه أحمد (٣/١١٧ ، ١١٧ ، ٢٤٢ ، ٢٦٠) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ٤٠٢٩) ومن طريقه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٤٠٢٦) ، والطبراني في الكبير (رقم ٦٦٣) ، والبيهقي في سننه (٢٤٨/١٠) ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٦٠٦) من طريق الترمذي ، كلهم من طريق شريك عن عاصم الأحول عن أنس ـ به . وقد تابعه شعبة ، فرواه الخطيب في تاريخه (٤٦/١٣) من طريق موسى بن عصم بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عاصم عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ لرجل : «يا ذا الأذنين» .

وله طريق آخر ، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٦٦٢) عن مطين (محمد بن عبد الله) عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس ـ به ، وهذا سند جيد قوي . وجزم الحافظ في عرجمة أنس من الإصابة بأن النبي ﷺ مازحه بذلك .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط

<sup>(</sup>٣) في ط: (أن).

[٣٣٧] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ (٢) \_ ﷺ \_ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ (٣) مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَلِيْ \_ كَانَ يُمَازِحُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّ عُلَامَاً صَغِيراً ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَيْر (٣) . وَفِيهِ أَنَّهُ <sup>(٤)</sup> لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لِللَّمَا صَغِيراً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ \_ عَلَيْ \_ : يَا أَبَا عُمَيْر ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ لأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ (٩) بِهِ ، فَمَاتَ فَحَزِنَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ \_ عَلِيْ \_ فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ : مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ . فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ : مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ .

قوله (يا أبا عمير ما فعل النُغَيْر) : (أبو عمير) هو أخ لأنس من أمه ، وهو ابن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري وأمه أم سليم بنت ملحان ، وقد مات صغيراً في حياة النبي ـ ﷺ ـ .

(والنغير): بضم النون تصغير (نُغَر) بضم النون وفتح الغين المعجمة ، وهو طائر صغير يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، وجمعه (نِغران) .

[٢٣٧] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢١٢٩): كتاب الأدب ، باب الانبساط إلى الناس ، وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٠/٢١٥٠): كتاب الأدب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه ، وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر الانبياء عليهم السلام ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٣٣): كتاب الصلاة ، باب ما جاء في البسط وقال: (حسن صحيح) ، وكتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح (رقم ١٩٨٩) وقال: «حسن صحيح» ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ، باب التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم (رقم ٣٣٥، ٣٣٥) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٧٢٠): كتاب الأدب ، باب المزاح ، وباب الرجل يكني قبل أن يولد له (رقم ٣٧٤٠) ، كلهم من طريق أبي التياح عن أنس .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ص ٤) ، وعبد بن حميد (رقم ١٢٧٥ ، ١٣٣١ ، ١٤١٥ ، ١٤١٦ ، ١٤١٦ ، ١٤١٦ ، ١٤١٦ ، ١١٨ ، ١٧١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، والبخاري في الأدب المفرد رقم ٢٦٨) ، وأبو يعلى في =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سِقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ط : (رسول اللَّه) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يابا عمير).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيلعب).

[٢٣٨] - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : أَنَا(١) عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَنَا(٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [- رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - ](٣) قَالَ :

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا . قَالَ : [نَعَمْ . غَـيْرَ](٤) أَنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقّاً» .

[تُدَاعِبُنَا \_ يَعْنِي ثُمَّازِحُنَا](٥) .

= مسنده (رقم ۲۸۳۱ ، ۲۸۳۷) ، وأبو الشيخ (ص ۳۲ ، ۳۳) ، وأبو عوانة (۷۲/۲) ، وابن حبان كها في الإحسان (رقم ۱۱۲/۱) ، والبيهقي في سننه (۲۰۳۸ ، ۳۱۰/۹) وفي الدلائل (۳۱۲/۱ ـ ۳۱۳) ، وأبو نعيم في الحلية (۳۱۰/۷) ، والبغوي في شرح السنة (رقم ۳۳۷۷ ، ۳۳۷۸) ، وغيرهم من طرق عن أنس رضي الله عنه . وقد صنف أبو العباس بن القاص جزءاً في شرحه وهو مخطوط . وسيطبع قريباً إن شاء الله تعالى .

- (١) في ط : (حدثنا) .
- (٢) في ط: (أنبأنا).
- (٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
  - (٤) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
  - (٥) ما بين المعقوفين سقط من ط.

[٣٣٨] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٩٩٠) : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، وقال ؛ (حسن صحيح) ، ونقل المزي قوله : (حسن) ، عن عباس بن محمد الدوري بهذا الإسناد .

وسنده حسن لحال أسامة بن زيد الليثي ، وقال عنه الحافظ : (صدوق يهم) ، وباقي رجال الإسناد ثقات وللحديث طريق آخر وشواهد يصح بها .

والحديث أخرجه أحمد (٣٦٠/٢) ، والبغوي ، من طريق الترمذي ـ في شرح السنة (رقم ٢٦٠٢) ، كلاهما من حديث أسامة بن زيد عن المقبري عن أبي هريرة ـ به . وله طريق آخر :

فقد أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٠) ، من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ـ به . وهذا سند حسن أيضاً لحال محمد بن عجلان . وقد أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٢٦٥) من طريق ابن عجلان إلا أنه قال عن أبيه أو سعيد ، وفي سنده عبد الله بن صالح (كاتب الليث) وهو كثير الغلط ولعل هذا الشك منه ، وكانت فيه غفلة ، وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٢٤٨) من الطريقين كلاهما عن المقبري عن أبي هريرة ـ به .

وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ١٣٤٤٣) من طريق عبيد بن عمير عن ابن عمر ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (٨٩/٨): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه). وله طريق آخر: فقد أخرجه الطبراني في الصغير (٧/٢) من طريق المبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر - به ، وقال الهيشمي في المجمع (٨٩/٨): (وإسناده حسن) قلت: فيه المبارك بن فضالة وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه يدلس ويسوّي وقد عنعن ، لكن لا بأس به في الشواهد.

وشاهد آخر أخرجه الخطيب في التاريخ (٣٧٨/٣) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس ـ به . وأخرجه ابن عدي (٢/٥٥٧) من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك .

وشاهد ثالث عند أبي الشيخ (ص ٨٥ ـ ٨٦) من طريق إسهاعيل بن أبي داود عن طفيل بن سنان عن ـ

[٣٣٩] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُمَيْدٍ ، عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ ،

أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِيْ \_ . فَقَالَ : «إِنِّ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» . فَقَالَ : «إِنِّ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» . فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِ<sup>(٢)</sup> عَيْ \_ : «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ<sup>٣)</sup> إِلَّا النُّوقَ» .

َ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ :

= عبيد بن عمير عن عائشة \_ به وفيه قصة . ولعل هذا هو نفسه شاهد ابن عمر الذي أخرجه الطبراني فإنه نفس الإسناد وفيه تحريف أو تبديل فبدلاً من (إسهاعيل بن أبي داود) ذكر (سليهان بن أبي داود) ، وفي القصة عند أبي الشيخ ذكر عبد الله بن عمرو \_ بالفتح \_ وليس ابن عُمر ، وباقي الإسناد سواء سوى شيخ الطبراني ، وشيخ أبي الشيخ . فليحرر .

- (١) في ط: (الإبل).
  - (٢) سقطت من ط .
- (٣) في ط: (الناقة) .

[٢٣٩] - إسناد صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٩٩٨) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في المزاح ، عن وهب بن بقية عن خالد ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٩٩١) : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح وقال : (حسن صحيح غريب) ، عن قتيبة بهذا الإسناد .

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، خالد هو الطحان الواسطي ، وحميد هو الطويل وهو مدلس وقد عنعن ولكن عامة ما دلسه عن أنس إنما هو عن ثابت عن أنس وهو ثقة ، فالإسناد صحيح إن شاء الله تعالى .

والحـديث أخرجـه أحمد (٣/٣٧)؛ والبخـاري في (الأدب المفرد) (رقم ٢٦٨)، وأبـو يعلى (رقم ٣٧٧٦)، وأبو يعلى (رقم ٣٧٧٦)، وأبو الشيخ (ص ٨٦)، والبيهقي في سننه (٢١/٨٤٧)، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٦٠٥)-من طريق الترمذي ـ ، من طرق عن خالد الطحان عن حميد عن أنس ـ به .

[٢٤٠] - صحيح . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد صححه ابن حجر في الإصابة ، وكذا الحافظ ابن كثير في الشيائل .

وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٩٦٨٨) ، وأحمد (١٦١/٣) ، وأبو يعلى (رقم ٣٤٥٦) ، وابن حبـان في صحيحـه (رقم ٢٢٧٥) ، والبـزار في مسنــده (رقم ٢٧٣٥ ـ كشف) ، والبيهقي في سننـه (١٤٨/١٠) ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٠٤٣) ، كلهم من طريق معمر عن ثابت عن أنس ــ به . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦٨/٩ ـ ٣٦٩) : (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح) .

وله شاهد من حديث زاهر نفسه ؛ أخرجه البزار في مسنده (رقم ٢٧٣٤ ـ كشف) ، والطبراني في الكبير (رقم ٥٣١٠) ، كلاهما من حديث رافع بن سلمة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن زاهر بن حرام الأشجعي نحوه . وقال الهيثمي في المجمع (٣٦٩/٩) : (ورجاله موثقون) . قلت : ورجاله ثقات غير شاذ بن فياض : فهو صدوق له أوهام وأفراد ، ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحافظ ابن حجر في التقريب وكذا الذهبي في الكاشف .

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ـ كَانَ اسْمُهُ زَاهِراً . وَكَانَ يَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ـ عِلَمْ هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ . فَيُحَهِّزُهُ النَّبِيُّ ـ عِلَمْ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ـ عِلَمْ ـ : إِنَّ زَاهِراً بَادِيتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ ، وَكَانَ [رَسُولُ اللَّهِ] (١ ) ـ عِلَى يُجبُهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِياً ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ـ عِلَى اللَّهِ وَهُـ وَ كَانَ رَجُلاً دَمِياً ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ـ عِلَى اللَّهِ وَهُـ وَ كَانَ رَجُلاً دَمِياً ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ أَرْسِلْنِي فَالْتَفَتَ ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ـ عَلَى النَّبِيُّ ـ عَلَى النَّبِي ـ عَلَى اللهِ إِذَا وَاللَّهِ عَلَى لاَ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ (١ ) فَقَالَ : مَنْ مَشْرَي هَذَا النَّبِي ـ عَنْ ـ عَنْ يَشْرَي هَذَا اللهِ إِذَا وَاللَّهِ تَجَـ لُنِي كَاسِـداً . فَقَالَ النَّبِيُّ ـ عَلَى اللهِ عَالَ إِللهِ إِذَا وَاللَّهِ تَجَـ لُنِي كَاسِـداً . فَقَالَ النَّبِيُّ ـ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ : أَنْتَ عِنْدَ اللّهِ غَالٍ » .

[٢٤١] - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْلِقْدَامِ ، ثَنَا الْلُبارَكُ بْنُ فَضَالَة ، عَنِ الْخَسَنِ قَالَ :

قوله (باديتنا ونحن حاضروه) : البادي هو المقيم بالبادية ، وحاضروه : أي حاضرو المدينة له ، وهذا من حسن المعاملة والمجاملة .

قوله (دميم) : أي غير جميل الصورة ، مع كونه مليح السيرة وقد كان يحبه النبي ـ ﷺ ـ . قوله (أرسلني) : اتركني ودعني .

قوله (لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي - ﷺ -) : لا يألو لا يترك ولا يقصر ، في إلصاق ظهره بصدر النبي - ﷺ - وتشرفاً به .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) في ط : (فاحتضنه) .

<sup>(</sup>٣) سقطت (هو) من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ما اتصق).

<sup>(</sup>٥) في الأصلُّ : (رسول النبي) ، وهو خطأً .

<sup>[</sup>٢٤١] ـ حسن . تفرد به المصنف دون أهل الكتبة الستة .

وفي سنده مصعب بن المقدام الخثعمي وهو صدوق له أوهام ، والمبارك بن فضالة صدوق ولكنه يدلّس ويسوي وقد عنعن هنا ، وهو مع ذلك مرسل من مراسيل الحسن بن أبي الحسن البصري ، وله شاهد من حديث عائشة يتقوى به .

وقد رواه عبد الرحمن الهمذاني في زيادات (تفسير مجاهد) (٢ /٦٤٨)، والبغوي في تفسيره (٢٨٣/٤)، والبيهقي في (البيعة والنشور) (رقم ٣٨٢)، والثعلبي في تفسيره ـ كما في الإسعاف للزيلعي (٣٨٦ ـ علموط) ـ ، كلهم من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلًا وزاد السيوطي نسبته في الدرّ (١٥٨/٦) لعبد بن حميد وابن المنذر، عن الحسن مرسلًا .

وقد أخرجه ابن الجوزي في (الوفا) ـ كما في تخريج الزيلعي (٢/٦٢٦) ـ من طريق خارجة بن مصعب

\_\_\_\_

عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس : أن عجوزاً دخلت فقالت . . . الحديث .
 وخارجة بن مصعب هذا متروك وكان يدلس عن الكذابين ، فلا يصلح للاستشهاد .

\* وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها :

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٨٠/١٧) ، وأبو الشيخ (ص ٨٧) ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٤٢/٢) ، والبيهقي في البعث (رقم ٣٧٩) وفي شعبِ الإيمان أيضاً ، كلهم من طريق ليث عن مجاهد عنها ٍ.

والليث بن أبي سليم صدوق ولكنه اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك ، ولا بأس به في الشواهد . أمّا رواية (مجاهد عن عائشة) ، فقال أبو حاتم - كها في الجرح والتعديل (٣١٩/٨) - : (حديثه عنها مرسل سمعت ابن معين يقول لم يسمع منها) ، وقال علي بن المديني : (لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة وقد سمع من عائشة) ، وقال الحافظ في الفتح (١/١٣) متعقباً قول أبي حاتم : (وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري . . . ، وأثبته على بن المديني ، فهو مقدم على من نفاه) .

قلت التصريح بساعه عند البخاري في صحيحة (رقم ١٧٧٥ ، ١٧٧٦) حيث قال : (دخلت أنا وعروة . . . قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة) .

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (٤٥١/٤) متعقباً لقول يحيى القطان : (لم يسمع منها) : بلى قد سمع منها شيئاً يسيراً .

فعلة هذا الطريق هو الليث بن أبي سليم .

ـ وله طريق آخر : ذكره ابن الجوزي في الأذكياء (ص ١٥٧) من طريق سعيد بن المسيب عنها .

وقد رواه ابن أبي شيبة ، والطبراني في الأوسط ـ وعنه أبو عيم في صفة الجنة (رقم ٣٩١) ـ : حدثنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الوالبي حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنها . وذكره الهيثمي في المجمع (١٩/١٠) وقال : (وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف) . وانظر حادي الأرواح (ص ١٥٥) .

قُلْتَ : بَلَ مَرُوكَ ، وَأَحَد بَن طارق الوالبي (أو الوايشي) لم أجد من ترجمه ، وشيخ الطبراني فيه مقال معروف ولا بأس به ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وابن أبي عروبة اختلط وهو مدلّس . وقال البخاري في تاريخه (٢٦/٢/٤) في ترجمة مسعدة بن اليسع : (قال قتيبة : أدركته ولم أكتب عنه ، وكان يذكر بالصلاح . قال أحمد : . . . ليس بشيء خرقنا حديثه ، وتركنا حديثه منذ دهر) . وقال أبو حاتم (٣٧١/٨ - الجرح والتعديل) : (هو ذاهب منكر الحديث لا يشتغل به ، يكذب على جعفر بن محمد عندي والله أعلم) .

وقال ابن حبان في المجروحين (٣٥/٣) : (كان ممن يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات حتى إذا سمعها المبتدىء في الصناعة علم أنه لا أصول لها) .

وقد كذبه أبو داود ، وانظر الميزان (٩٨/٤) ، واللسان (٢٣/٦) . فلا يصلح هذا الطريق للاعتبار . وجملة القول أن الحديث بطريقيه (مرسل الحسن، وطريق مجاهد عن عائشة) حسن أو مقارب ، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

[تنبيه] : وقع عند أبي الشيخ (ص ٨٦) بعد حديث : (إنا حاملوك على ولد الناقة . . .) ـ وقد سبق تخريجه هنا (رقم ٢٣٩) ـ قوله : [وقال : لا يدخل الجنة عجوز] . فلا أدري أهو موصول بالإسناد السابق . أم هو مدرج من أحد الرواة ، أو معلقاً من المصنف أبي الشيخ رحمه الله .

فإن كان موصولًا فإن إسناده صحيح فقد رواه أُبُو الشيخ هكذا: أخبرنا ابن أبي عاصم ، نا وهب بن بقية ، نا خالد ، عن حميد ، عن أنس . . . الحديث .

ويحتاج الأمر لمزيد بحث في مصنفات ابن أبي عاصم لتحرير هذه المسألة ، وإن كان الأصل أنه موصول بالإسناد السابق ، والله تعالى أعلم .

أَتَتْ عَجُوزُ [إِلَى] (١) النّبِيِّ - عَلَيْهِ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ أَنْ يُـدْخِلَنِي الْجُنَّةَ . فَقَالَ : «يَا أُمَّ فُلَانٍ ! إِنَّ الْجُنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ». قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكِي . فَقَالَ : أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ ، إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿إِنَّا (٢) أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً [عُرُباً أَتْرَاباً]﴾ (٣) .

قوله تعالى ﴿ عُرُباً أَتْراباً ﴾ : يعني المحببات والمتعشقات لأزواجهن ـ يحسنَ التبعل ـ وأتراباً ؛ الأتراب : المستويات في السن كأنهن أشبهن في التساوي التراثب وهي ضلوع الصدر ، جمع ترب .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (إن) ، وهو حطأ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ، والآية من سورة الواقعة آية : (٣٥\_ ٣٧) .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلاَم ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فِي الشُّعْرِ [اللَّهِ عَلَيْهُ ـ فِي الشُّعْرِ [وفيه (١١) حديثاً]

إِلَا ] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا شَبِرِيكٌ ، عَنِ الْلِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (١) قَالَتْ :

قِيلَ لَهَا : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ (٢) \_ ﷺ \_ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْن رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّل وَيَقُولُ (٣) : وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدٍ .

[٢٤٢] - حسن أو أعلى . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٤٨) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ؛ وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة (رقم ٩٩٧) ، باب ما يقول إذا استراث الخبر ، كلاهما عن على بن حجر عن شريك ـ به . وإسناده ضعيف فإن شريك بن عبد الله القاضي النخعي سيء الحفظ ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، لكن الخبر حسن أو صحيح كها سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقد أخرجه أحمد (١٣٨/٦ ، ١٥٦ ، ٢٢٢) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٨٦٧) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٢٩٧/٤) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ٢٣٧٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٤٠٢) وفي تفسيره (١٩/٤) ، من طرق عن شريك عن المقدام بن شريح ـ به .

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٢٦٤/٧) من طريق سفيان بن وكيع عن أبي أسامة عن مسعر عن المقدام ـ به ، لكن سفيان بن وكيع : كان صدوقاً إلاّ أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنُصح فلم يقبل فسقط حديثه ؛ قاله الحافظ .

وأخرجه أحمد (٣١/٦، ٣١/٦) ، وابن أبي شيبة في (مصنفه) (٥٢٤/٥) ، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٩٩٥، ٩٩٦) ، كلهم من طريق عامر بن شراحيل الشعبي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كان رسول اللَّه ﷺ إذا استراث الخبر تمثّل ببيت طرفة :

ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

وسنده منقطع ؛ فإن الشعبي لم يسمع من عائشة ، واللَّه أعلم .

وأخرج البخاري في (الأدبُّ المفرد) (رقم ٧٩٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٩٤٥) ، من طريق الوليد بن أبي =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط : (رسول الله) .

<sup>(</sup>٣) في ط: (بقوله).

[٣٤٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، (قَالَ : ثَنَا) (١) سُفْيَانُ [الثَّوْرِيُّ] ، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْن عُميْرٍ ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٢) قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ . وَكَادَ أُمَيَّةُ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ» .

= ثور عن سهاك عن عكرمة قال : سألت عائشة هل كان رسول اللَّه ﷺ يتمثَّل شعراً قط ؟ . فقالت : أحياناً إذا دخل بيته يقول : (ويأتيك بالأخبار من لم تزوَّد) . وعند أبي أبي يعلى سقط (سهاك) من الإسناد .

وفي هذا الطريق الوليد بن عبد اللّه بن أبي ثور وهُو ضَعيف ؛ وقد توبع فقد رواه البيهقي في سننه (١٠/ ٢٣٩ - ٢٤٠) من طريق عبد الملك عن سماك ـ به ، ولكن رواية سماك عن عكرمة ـ خاصّة ـ مضطربة .

وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٠٦/٨) ، وعبد بن حميد (رقم ٦١٤ ـ منتخب) ، والبزار (رقم ٢١٠٦ ـ كشف) ، والطبراني في الكبير (رقم ١١٧٦٣) ، كلهم من طريق أبي أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه .

وذكره الهيثمي في المجمع (١٢٨/٨) وقال : (رواه البزار والطبراني . ورجالهما رجال الصحيح) . .

قلت : لكن رواية سَهاك عن عكرمة مضطربة كها سبق بيانه . فالحديث يثبت بهذه الطرق إن شاء اللَّه تعالى .

[تنبيه] : المعروف أن هذا الشعر شطر من معلقة طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي ، والبيت كها جاء في معلقته :

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِ فَمَىٰ قُولِ أَم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها: كان يتمثّل بشعر ابن رواحة ويتمثّل ويقول . . . أنه كان يتمثل بشعر ابن رواحة ، كما كان يتمثل ويقول : . . وأنه قول طرفة ؛ لا أنه من شعر عبد اللَّه بن رواحة رضى اللَّه عنه .

ً وقد جاء من غير وجه أنه ﷺ تمثّل بشعر ابن رواحة رضي اللَّه عنه .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) زيادة من ط .

[٣٤٣] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (٣٨٤١)، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرَّجْزِ والحداء وما يكره منه (٦١٤٧)، وكتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك (٦٤٨٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الشعر الله أحدكم من شراك نعله، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر قال: (حسن صحيح) (رقم ٢٨٤٩)، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأدب، باب الشعر (٣٧٥٧)، وسيأتي (حسن صحيح) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير الكوفي عن أبي سلمة ـ به.

َ [٢٤٤] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، (قَالَ : أَنْبَأَنَا)(١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ :

أَصَابَ حَجَرٌ أُصْبُعَ رَسُولِ اللَّهُ \_ عَلِيْهِ \_ فَدَمِيتْ فَقَالَ :

هَـلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبُعُ دَمِيتِ وَفِي<sup>(٢)</sup> سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.

[٧٤٥] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبَ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ نَحْوَهُ .

قال ابن حجر في الفتح : وقد اختلف هل قاله النبي ـ ﷺ ـ متمثلاً أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزوناً ، وبالأول جزم الطبري وغيره ، ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس) ، أوردهما لعبد الله بن رواحة ، فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل ، فأصيب إصبعه ، فارتجز وجعل يقول هذين القسمين ، وزاد :

يا نفس إن لا تقتلي تموي هذي حياض الموت قد صليت وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلها هديت

وهكذا جزم ابن التين بأنها من شعر ابن رواحة ، وذكره الواقدي أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا بصير في صلح الحديبية على ساحل البحر ، ثم إن الوليد رجع إلى المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه فقال هذين القسمين . وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف ا . هـ . ثم نقل ابن حجر عن ابن هشام في زيادات السيرة خبراً عن النبي \_ على وفيه قصة أن قائل القسمين هو الوليد بن المغيرة ، ثم رجح ذلك بقوله : وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنها شعره وزاد عليها فإن قصة صلح الحديبية قبل قصة مؤتة . ا . هـ .

<sup>[</sup>٢٤٤] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد، باب من ينكب في سبيل الله (٢٨٠٢)، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرَّجَزِ والحداء وما يكره منه (٢١٤٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبيُّ على من أذى المشركين والمنافقين (٣٣٤٥) وقال: (حسن صحيح) ونقل المصنف في جامعه: كتاب تفسير القرآن باب (ومن سورة الضحى) (٣٣٤٥) وقال: (حسن صحيح) ونقل المنزي قوله: (صحيح)، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه (٥٥٩)، باب ما يقول إذا أصابته جراحة (٢٢٠)، وسيأتي (رقم ٢٤٥)، كلهم من طريق الأسود بن قيس عن جندب - به.

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (في) بدون واو .[ ٢٤٠] - سبق تخريجه (رقم ٢٤٤) .

[٢٤٦] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ثَنَا(١) أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ :

قَالَ لَهُ رَجُلُ : أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَا أَبَا(٢)عُمَارَةَ ؟ . فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ مَ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ مَ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ ، وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ ، تَلَقَّتُهُم هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْلَّطِلِبِ آخِذُ بِلِجَامِهَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَلَى بَغُلَتِهِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْلَّطِلِبِ آخِذُ بِلِجَامِهَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَقُولُ :

أَنَى النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَى ابْنُ عَبْدِ الْلَّالِّةِ الْمَانَ عَبْدِ الْلَّالِبِ [لَّنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَنَا (٣) ثَابِتُ ، عَنْ أَنس :

أَنَّ النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي<sup>(٤)</sup> بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُقُولُ :

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهُ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهُ ضَرْبِاً يُنِي الْكُفَّامِ عَنْ مَقِيلهُ(٥) وَيُلْهِالُهُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهُ فَوَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّهُ - وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ

قوله (ولى سرعان الناس): أي أدبروا وفروا ، وسرعان الناس السابقون إلى الأمر المتسارعون إليه .

<sup>[</sup>٢٤٦] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد، بباب بغلة النبي البيضاء (٢٨٧٤)، وأخرجه وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم خُنين إذ أعجبتكم كَثرتُكم . . . الآية ﴾ (٤٣١٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين (١٧٧٦/ ٨٠ مكرر)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الثبات عند القتال وقال: (حسن صحيح) (١٦٨٨)، من طرق عن جميعي بن سعيد عن الثوري - به .

<sup>(</sup>١) في ط (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (يابا) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (حدثنا) .

 <sup>(</sup>٤) في ط : (ينشيء) .

<sup>(</sup>٥) في ط : (عقيله) وما نثبته من (ط) ومن جامع المصنف ، وسنن النسائي ، وهو الصحيح لغة .

<sup>[</sup>٢٤٧] ـ حسن صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٤٧) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ؛ وقال : (حسن صحيح غريب) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٢٨٧٣) : كتاب مناسك \_

الشِّعْرَ ؟! فَقَالَ [النَّبِيُّ](١) - عَلَيْ اللَّهِي عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ » .

[۲٤٨] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنْبَأَنَا (٢) شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ :

= الحج ، باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام ، و (رقم ٢٨٩٣) باب استقبال الحج ، من طرق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليهان ـ به .

وسنده حسن ، رجاله ثقات غير جعفر بن سليهان الضبعي فهو صدوق من رجال مسلم ، فالإسناد على شرطه ، وقد توبع فالحديث له طريق آخر بنحوه كها سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

وقد أخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (رقم ٣٣٩٤، ٣٤٤٠)، وعنه ابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٠٢٠ ـ موارد)، (١٢٥٧ ـ منتخب)، وابن خزيمة ٢٠٢٠ ـ موارد)، (١٢٥٧)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٩٢/٦)، والبيهقي في سننه (٢٦٨/١٠)، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٣٤٠)، من طرق عن جعفر بن سليان الضبعي عن ثابت ـ به .

وأخرجه أبو يعلى (رقم ٣٥٧١ ، ٣٥٧٩ ) ، والبزار (رقم ٢٠٩٩ ـ كشف) ، وأبو زرعة عبد الرحمن في (تاريخ دمشق) (رقم ١١٥٧ ـ موارد) ، (١١٥٧ رقم ٤٥٠٤ ـ الربيخ دمشق) (رقم ١١٥٧ ) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٠٢١ ـ موارد) ، (٣٤٠٥ رقم ١١٥٠٥) ، والسبكي في الإحسان)] ، والبيهقي في سننه (٢٨/١٠) ، والبيعوي في (شرح السنة) (رقم ٣٤٠٥) ، والسبكي في (طبقات الشافعية) (٢٩٩١) ، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس نحوه دون قول النبي الله لعمر ؛ مع اختلاف في بعض الأبيات .

وله شاهد من حديث كعب بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: إن اللَّه قد أنزل في الشعر ما أنزل قال : «إن المؤمن يجاهد بنفسه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما يرمون فيهم به نضح النبل» وقد أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (رقم ٢٠٥٠) ، وأحمد [(٣٨٧/٦) ، (٤٦٠ ) ، (٢٠٣٧)] ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ - موارد) ، (١٠٣/٧ ، ٥١٦ / رقم ٢٠١٧ - الإحسان)] ، والطبراني في الكبير (رقم ١٥١ - ١٥٣ / ج ١٩) ، وغيرهم وهو حديث صحيح ، وانظر مجمع الزوائد (١٣٨٨ ، ١٣٠٠) .

[فائدة]: قال الترمذي عقب الحديث: (ورُوِي في غير هذا الحديث أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة ، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك) 1. هـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٧°٥): (وهو ذهول شديد وغلط مردود ، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة . . . وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد . . . وكيف يخفى عليه \_ أعني الترمذي \_ مثل هذا ؟ . ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة ، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم ، والله أعلم) ا . هـ .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٢) في ط: (حدثنا) .

<sup>[</sup>٢٤٨] - حسن . أخرجه المصنف في جامعه (٢٨٥٠) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ؛ =.

جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ - أَكْثَرَ مِنْ مَائِةٍ مَرَّةٍ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَــُدُونَ الشَّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّكَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

[**٢٤٩] -** حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَيْبَأَنَا<sup>(٢)</sup> شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

عَنِ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ قَالَ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ» .

[۲٥٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

= وقال : (حسن صحيح) بهذا الإسناد سواء . وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي النخعي وفيه ضعف لسوء حفظه ، ولكنه قد توبع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وسماك بن حرب صدوق وقد أخرج له مسلم وأهل السنن .

وقــد رواه أحمــد (٨٦/٥ ، ٨٨ ، ١٠٥) ، وأبــو يعــلى (رقم ٧٤٤٩) ، والــطبراني في الكبــير (رقم ١٩٤٨) ، وابن حبان في صحيحه (٧/٥١٥ رقم ٥٧٥١ ـ الإحسان) ، والبيهقي في سننه (١٠/٢٠) ، من طرق عن شريك عن سماك بن حرب ـ به .

ولم ينفرد به شريك ، فقد تابعه زهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، وعنبسة بن سعيد ، وسعيد بن سماك بن حرب .

فقد رواه النسائي في المجتبى (رقم ١٣٥٨) وفي الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة (رقم ١٧٠) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٩٤٨ ، ١٩٩٠ ، ٢٠١٧ ) ، وغيرهم من طرق عن ساك عن جابر بن سمرة ـ به نحوه ، وفيه ذكر الشعر .

وأخرجه أحمد (٩١/٥) ، ومسلم في صحيحه [(ج ١/ص ٤٦٣ رقم ٢٨٦/٦٧٠) ، (ج ٤/ ص ١٨١٠ رقم ٢٩٣٢/٦٩)] ، وأبو عوانة (٢٢/٢) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٩٣٣) ، من طريق زهير بن معاوية عن سياك عن جابر بن سمرة نحوه وليس فيه ذكر الشعرِ .

ولفظ مسلم عن سلك قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم ؛ كثيراً . كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلّي فيه الصبح حتى تـطلع الشمس ؛ فإذا طلعت قـام ، وكانـوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم ﷺ .

- (١) في ط : (النبي) .
- (٢) في ط : (حدثنا) .

[٢٤٩] - سبق تخريجه (رقم ٢٤٣) .

[٢٥٠] - أخرجه مسلم في صحيحه (١/٢٢٥٥) ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عمل اليوم

14 8 M 30 3 M

كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ (۱) عَلَيْهِ ـ فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ [أبي] (۲) الصَّلْتِ [التَّقَفِيِّ ] (۲) : كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِي النَّبِيُّ \_ عَلَيْهُ \_ : «هِيهِ»، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِي بَيْتًا . فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهُ \_ : «إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ» .

[٢٥١] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَالْمُعْنِ وَاحِدُ - قَالَا : أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا - ] (٤) قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْسَرًا فِي اللَّهِ عَنْهَا - أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ قَائِماً يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ - وَيَقُولُ [ - رَسُولُ اللَّهِ - ] - عَلَيْهِ - : «إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] (٥) يُؤيِّدُ

قوله (كنت ردف) : الردف ؛ من يركب خلف آخر على دابة واحدة .

قوله (نافح) : أي دافع ، والمنافحة والمكافحة : المضاربة والمدافعة .

ورجال إسناد المصنف ثقات غير عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي فهو صدوق يخطىء ويهم ولكن تابعه إبراهيم بن ميسرة ، وجاء أيضاً من طريق سهاك عن عمرو بن رافع عن الشريد بن السويد ، كها يُعلم من التخريج .

ويشهد للجملة الأخيرة المرفوعة ، ما سبق هنا (رقم ٢٤٣) .

<sup>=</sup> والليلة (رقم ٩٩٨) ، باب ما يقول إذا استراث الخبر ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٧٥٨) : كتاب الأدب ، باب الشعر ، وأخرجه أحمد في مسنده (٤/٣٨٠ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠) ، وابن أبي شيبة في (المصنف) (دم ٥٠٥/٨) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٧٩٩ ، ٨٦٩) ، والحميدي (رقم ٩٠٨) ، والطيالسي (رقم ١٢٧١) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤/٣٠٠) ، والطبراني في الكبير (رقم ٧٢٣٧ - ٧٢٣٧ ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٤٠٠) ، والسبكي في (طبقات الشافعية) (رقم ٣٤٠٠) ، كلهم من طريق عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه ـ به .

<sup>(</sup>١) في ط: (النبي) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>[</sup>٢٥١] - صحيح. أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٥٠١٥): كتاب الأدب باب ما جاء في الشّعر، عن محمد بن سليهان (لوَين) حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة - به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٤٦): كتاب الأدب ، باب ما جاء في الشعر ؛ بهذا الإسناد سواء ؛ وقال: (حسن صحيح غريب) ، وساقه أيضاً في جامعه كها سيأتي (رقم ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في ط: (حدثنا) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من ط .

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ \_» .

[٢٥٢] ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالًا : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ عَنْهَا ـ ، عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ [مِثْلَهُ](١) .

قوله (روح القدس): هو جبريل عليه السلام، وقد جاء مصرحاً به في بعض الروايات قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب ، فهو كالمبدأ لحياة القلب، كما أن الروح مبدأ حياة الجسد، والقدس صفة للروح، وإنما أضيف إليه لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب ، وقيل : القدس بمعنى المقدس ، وهو اللَّه ، فإضافته الـروح إليه للتشريف . ثم تأييده إمداده له بالجواب وإلهامه لما هو الحق والصواب) انتهى .

ورجال إسناده ثقات غير إسهاعيل بن موسى فهو صدوق يخطىء ولكنه قد توبع ، ومدار الإسناد عـ لي عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، وحديثه بالمدينة أصح وهذا منها ، فالإسناد حسن ، وله ما يشهد لصحته كم سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٧٢/٦) ، وأبو يعلى (رقم ٤٥٩١) ، والحاكم في المستدرك (٤٨٧/٣) وصححه ووافقه الذهبي ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٤٠٨) وفي تفسيره (٤٠٤/٣) ، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد\_ به .

وله طريق آخر : \* فقد أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٧/٢٤٩٠) وغيره \_ مطولًا \_ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم

المؤمنين عائشة ِ رضّيَ اللَّه عنها . . . وفيه قول النبي ﷺ لحسّان : (إن روح القدس لا يــزال يؤيدك مــا نافحت عن اللَّه ورسوله) . \* وله شاهد : أخرجه الحاكم في مستدركه (٤٨٧/٣) وصححه ، والطحاوي في شرح المعاني (٢٩٨/٤) ،

كلاهما من طريق عيسى بن عبد الرحمن حدثني عدي بن ثابت عن البراء قال رسول اللَّه ﷺ لحسَّان بن ثابت : (إن روح القدس معك ما هاجيتهم) .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٢١٣) ، ومسلم (١٥٣/٢٤٨٦) ، وغيرهما من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب مرفوعاً ولفظه : (اهجهم ـ أو هاجهم ـ وجبريل معـك)، وله طرق عن عدي بن ثابت ـ به .

\* وشاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (أجب عني . اللهم أيده بروح القدس) ، وقد أخرجه

البخاري في صحيحه (رقم ٤٥٣) ، ومسلم (١٥١/٢٤٨٥ ، ١٥٢) ، وغيرهما . [تنبيه] : حديث الباب عزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم ١٦٣٥١) للبخاري تعليقاً فقال : (وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بهذا) ، ولم أره في البخاري .

ثم رأيت الحافظ في الفتح (١ /٥٤٨) قال أيضاً : (لكني لم أره فيه) .

(١) سقطت من الأصل.

[۲۰۲] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۵۱) .

And the last and t

ومعناه أن لعبد الرحمن بن أبي الزناد ؛ في هذا الحديث شيخين : أحدهما والده أبو الزناد عبد اللَّه بن ذكوان ، والأخر هشام بن عروة بن الزبير ، فكان يرويه عن هذا مرة ، وعن الأخر أخرى ، وتارةً يجمعها ــ كما عند أبي داود ـ ، والله تعالى أعلم بالصواب .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فِي السَّمَرِ [وفيه حديثان]

[٢٥٣] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَاحِ الْبَزَّارِ ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ ، ثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«حَدَّثَ رَسُولُ اللَّه \_ ﷺ \_ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثاً فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثًا فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةٍ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةً ، الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَة كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةً ، أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بَمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ : حَدِيثُ خُرَافَةَ» .

قوله (عُذْرة) : إحدى القبائل اليمنية المشهورة .

<sup>[</sup>٢٥٣] ـ مضعيف . وقد تفرد به المصنف دون أهل الكتب الخمسة الباقية .

وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ، وشيخ المصنف صدوق يهم ؛ وقد توبع ، وعبد الله بن عقيل : صدوق ، وباقي رجاله ثقات ، أبو النضر هو هاشم بن القاسم ، والشعبي هو عامر .

وقد أخرَّجه أيضاً أحمد (١٥٧/٦) ، وأبو يعلى (رقم ٤٤٤٢) ، والبزّار (رقم ٢٤٧٥ ـ كشف) ، كلهم من طريق أبي النضر عن أبي عقيل الثقفي عن مجالد بن سعيد ـ به .

وعزاه العلامة الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم ١٧١٢) للمخلص في (الفوائد المنتقاة) من طريق مجالد\_

وله طريق آخر: فقد أخرجه ابن حبان في (المجروحين) (٩٧/٢)، وابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (رقم ٢٥)، كلاهما من طريق عثمان بن معاوية عن ثابت عن أنس فذكره مطولًا. وعثمان بن معاوية قال في شأنه ابن حبان: «يروي عن ثابت الأشياء الموضوعة التي لم يحدث بها ثابت قط، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه فكيف الاحتجاج به».

وتعقبه الحافظ في اللسان (١٥٥/٤) بقوله : (وهذا الحديث الذي أنكره ابن حبان على هذا الشيخ قد أورده ابن عدي في الكامل في ترجمة علي بن أبي سارة من روايته عن ثابت عن أنس . . ، فتابع عثمان بن معاوية ، وعلى بن أبي سارة ضعيف ؛ وقد أخرج له النسائي» .

قلت : قد أُخرِجِه ابن عدي (١٨٤٦/٥) : حدثنا محمد بن الحسين بن شهريار ثنا النضر بن طاهر ثنا . على بن أبي سارة ثنا ثابت البناني عن أنس . . . فذكره .

#### (٣٩) حدَيثُ أُمِّ زَرْعِ

[٢٥٤] \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، (قَالَ : نَا)(١) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

جَلَسَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنَّ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا : [فَقَالَتْ : قَالَتِ](٢) الأُولَى : زَوْجِي خُمُ جَمَلٍ ؛ غَتَّ ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعُرٌّ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى ، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ (٣) .

قوله (لحم جمل غث) : الهزيل الذي يستكره ويُتَعَفِّفُ عنه لهزاله .

قوله (على رأس جبل) : كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه .

قوله (وعر) : عسير المسالك .

قوله (لا سهل فير تقى) : أي يصعد فيه \_ وهي ما قبلها \_ صفة للجبل .

قوله (ولا سمين فينتقل): لا ينتقل أحد إليه طمعاً فيه ، فهو هزيل لا يطمع فيه أحد .

وقال ابن أبي عاصم في (السنة) (رقم ٦٣٧) عن النضر هذا : «... كتبنا عنه حديثاً كثيراً ... ثم وقفت من هذا الشيخ بعده على الكذب ، ورأيته بعدما كفّ بصره وهو يحدث عن الوليد بن مسلم وعن غيره بأحاديث ليس من حديثه وتتابع في الكذب ، نسأل اللّه العصمة» .

فلا أدري كيف غاب هذا عن الحافظ ، مع إنه وقف على كلام ابن عدي وغيره كما في اللسان (٢/٦٦ ـ ١٦٣) ، وأيضاً لم يذكر شيخنا الجليل في الضعيفة (١٧١٣) غير العلة بابن أبي سارة ، مع أنه وقف على قول ابن أبي عاصم في السنة ، كما في ظلال الجنة (٢٨٩١) .

وذكره الهيشمي في المجمع (٣١٥/٤) من الطريقين ، وقال : (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار . وروى الطبراني في الأوسط . . . ، ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح ، وفي إسناد الطبراني على بن أبي سارة وهو ضعيف) . كذا قال ، وهو متعقب بما سبق بيانه .

وذكره الحافظ ابن كثير في البداية (٤٧/٦) : (وهو من غرائب الأحاديث ، وفيه نكارة ، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه ، فاللَّه أعلم) .

وعلي بن أبي سارة ضعيف ، والنضر بن طاهر البصري القيسي ذكره ابن حبان في الثقات (٢١٤/٩) وقال : (ربما أخطأ ووهم) ، وقال عنه ابن عدي (٢٤٩٣/٧) : (ضعيف جداً يسرق الحديث ويحدث عمن لم يرهم ولا يحمل سنه ان يراهم) ، وقال أيضاً : (والنضر بن طاهر معروف بأنه يثب على حديث الناس ويسرقه ويروي عمن لم يلحقهم والضعف على حديثه بين) .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (فقالت) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فينقى).

<sup>[</sup>٢٥٤] ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥١٨٩) : كتاب النكاح ، بـاب حسن المعاشرة مـع =

قَالَتِ الثَّانِيَةُ : زَوْجِي لاَ أَبُثُ(١) خَبَرَهُ، إِنِّ أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، [إِنْ](١) أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ .

قَالَتِ الثَّالِثَةُ : زَوْجِي العَشَنَّقْ ، إِنْ أَنْطِقْ<sup>(٣)</sup> أَطَلَّقْ ، وَإِنْ أَسْكُتُ أَعَلَّقْ . قَالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجِي كَليْل ِ تِهَامَة ، لاَ حَرَّ وَلاَ قَرَّ ، وَلاَ خَافَةَ ، وَلاَ سَآمَةَ .

قوله (لا أبث خبره) : لا أنشر خبره ولا أذيعه .

قوله (إني أخاف أن لا أذره): أي أن لا أترك من خبره شيئًا ، أي أن الحديث عنه طويل فهي تخاف إن بدأته أن لا تكمله ، فاكتفت بالإشارة إلى سوء خلقه بقولها: إن أذكره أذكر عجره وبجره ، أو أنها خشيت إن علم بما تحدثت به عنه أن يفارقها .

قولة (عجره وبجره): العجر جمع عجرة، وهي عقد في العصب والعروق، والبجر مثلها إلا أنها تكون في البطن، وأرادت به ظاهر أمره وباطنه، وما يُظهره وما يُخفيه، وقيل أرادت عُيُوبه.

قوله (زوجي العشنق) : هو الطويل الممتدُّ القامة ، أرادت أن له منظراً بلا مخبر ؛ لأن الطول في الغالب دليل السفه ، وقيل : هو السيء الخلق .

قوله (إن أنطق أطلق) : أي إن تكلمت عنه فبلغه كلامي طلقني .

قوله (وإن أسكت أعلق) : أي وإن أسكت فأنا عنده الآن معلقة لا ذات زوج ولا هي غير متزوجة فتتفرغ لغيره .

قوله (كليل تهامة ، لا حرّ ولا قرّ ، ولا مخافة ، ولا سآمة) : القرّ شدة البرد والسآمة : الملل والضيق ، فهي تصف زوجها بأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب .

<sup>=</sup> الأهل ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٢/٢٤٤٨) : كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث أم زرع ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب عشرة النساء (رقم ٢٥٢) ، باب شكر المرأة لزوجها ، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أخيه عن أبيه ـ به .

وأخرجه أيضاً النسائي في العشرة (رقم ٢٥٣ ـ ٢٥٦) ، وأبو يعلى (رقم ٤٧٠١ ، ٤٧٠١ ، ٣٧٠٥) ، وابن أبي عاصم في (السنة) (رقم ١٣٣٨)، والطبراني في الكبير (ج ٢٦٥/٢٣ ـ ٢٧٤) ، والسهمي في (تاريخ جرجان) (ص ٨٣ رقم ٢٩) ، والرافعي في أخبار قزوين (١/ ٣٥١ ـ ٣٥٣) المسمى بـ (درة الضرع لحديث أم زرع) ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٣٤٠) ، والخطيب في تاريخه [(٢٨٢/٥) ، (٢٥/٨ ـ ٢٤٢)] وغيرهم . وانظر (بغية الرائد) للقاضي عياض ، ومجمع الزوائد (٤/١٧ ـ ٣١٠) ، وفتح الباري (٩/ ٢٥٤ ـ ٢٥٠٠)

<sup>(</sup>١) في ط: (أثير).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (أنطلق) .

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ(١)، وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعلم الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي عَيَايَاءُ - أَوْ غَيَّايَاءُ - طَبَاقَاءُ (٢) - كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءُ - شَجُّكِ

قوله (إن دخل فهد): تمدحه بأنه عندما يدخل البيت يغفل عما به ولا يلتفت إلى ما فيه فشبهته بالفهد في لينه وغفلته ؛ لأن الفهد يوصف بالحياء ، وقلة الشر ، وكثرة النوم .

قوله (وإن خرج أسد): أي يصير بين الناس كالأسد، وقيل: (فهـد) أي وثب عليها كالفهد، تشير إلى كثرة جماعه لها، أو أنه يجامعها بلا ملاعبة. ولا مداعبة وإذا خرج كان بين الناس كالأسد في جرأته وإقدامه ومهابته. ذكره ابن حجر في الفتح، نقلًا عن ابن أبي أويس.

قوله (ولا يسأل عما عهد): قال ابن حجر يحتمل المدح والذم ، فعلى الأول تعني أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله . وإذا جاء بشيء إلى بيته لم يسأل عنه بعد ذلك . وعلى الذم تعني أنه غير مبال بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لم يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد حال أهله ولا بيته .

قوله (إن أكل لف) : أي يكثر الأكل حتى لا يُبقي منه شيئاً . بل يستقصى الطعام كله .

قوله (وإن شرب اشتف) : أي أتى على الشراب كله ، حتى يشرب شفّافته : أي بقيته في الإناء ، فلا يبقى منه شيئاً .

قوله (وإن اضطجع التف): رقد في ناحية وتلفف بكسائه وانقبض عن أهله إعراضاً فهي كئيبة حزينة لذلك ولذلك قالت:

(ولا يولج الكف ليعلم البث) أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن ليزيله ، ويحتمل أنها أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكَسِل ِ ، والبث الحزن .

قوله (عياياء أو غياياء): قال ابن حجر هو شك من الراوي هل سمع بالمهملة أو بالمعجمة . ا . هـ . والعياياء هو العِنِّين الذي تعييه مباضعة النساء . وهو من الإبل الذي لا يضرب ولا يُلْقِح . وهو مبالغة من العيِّ وهو العجز .

قوله (طباقاء): قيل : هو الأحمق شديد الحمق ، وقيل الذي لا يحسن الضِرَاب ، أي الجماع ، فعلى هذا يكون تأكيداً لما قبله .

قوله (كل داء له داء) : أي اجتمع فيه من المعايب ما تفرق في غيره من الناس .

قوله (شجك) : الشج الجراحة في الرأس خاصة ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه في رأسه ويشقه . ثم استعمل في غيره من الأعضاء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (استف) . (٢) في الأصل : (طياقاء) .

أَوْ فَلَّكِ ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ .

قَالَتِ الثَّامِنَةُ : زَوْجِي ؛ الْلَمُّ مَسُّ أَرْنَب ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب .

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي ، رَفِيعُ العِمَادِ ، [طَوِيلُ النِّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادُ](١) قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ .

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ ؛ وَمَا مَالِكٌ ؟ مَالِكٌ خَـيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لَـهُ إِبِلٌ

قوله (المس مس أرنب) : الأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جداً والألف واللام في (المس) نائبة عن الضمير ؛ أي مسه مس أرنب .

قوله (والريح ريح زرنب): الزرنب نبت طيب الريح ، وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر ، وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة .

قوله (رفيع العهاد): العهاد والعمود: الخشبة التي يقوم عليها البيت. وصفته بطول البيت وعلوه، فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها، ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون، فطول بيوتهم إما لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم.

قوله (طويل النجاد) : النجاد حمائل السيف ، تريد طول قامته ، فإنها إذا طالت طال نجادُه ، وهو من أحسن الكنايات .

قوله (عظيم الرماد): تعني أن نار قراه للأضياف لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيراً لذلك .

قوله (قريب البيت من الناد): النادي والندى مجلس القوم ، وصفته بالشرف وصواب الرأي ، فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريباً من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره ، أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه .

قوله (وما مالك) : الاستفهام هنا للتعظيم والتعجب ، والمعنى : وأي شيء هو مالك ، ما أعظمه وأكرمه ، وكررت الاسم لزيادة التعظيم .

قوله (مالك خير من ذلك) : زيادة في إعظامه وتفسير لبعض الإبهام . وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر ، وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد وفخر .

قوله (له إبل كثيرات المبارك) : المبارك جمع مبرك ، وهي موضع بروك الإبل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عظيم الرماد، طويل النجاد).

كَثِيرَاتُ الْلَبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْلَسَارِحِ ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ .

قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَة : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعِ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أَذُنِيَّ ، وَمَلأً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَ ، وَبَجَحَني فَبَجَحَتُ إِلَيَّ نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقً ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطَيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنِقٌ ، فِعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ ، بِشِقٌ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطَيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنِقٌ ، فِعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ ،

قوله (قليلات المسارح): أي إنها لا تسرح كثيراً لكثرة إتيان الضيوف إليه فلا يتمكن من الخروج بها إلى مسارحها، وقيل غير ذلك مما يدل على وصفه بالكرم.

قوله (إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ أنهن هوالك): المزهر آلة من آلات اللهو، وقيل هي العود، وقيل: دف مربع، أرادت أن الإبل إذا سمعت صوت آلة الطرب والفرح ومعمعان النار عرفت أن ضيفاً قد طرق فتيقنت الهلاك.

قوله (وما أبو زرع) : تفخيم وتعظيم لذكره ولخبره وشأنه .

قوله (أناس) : أي حرّك ، أصله : ناس ينوس ، إذا تحرك متدلياً ؛ أي ألبسها حلياً كثيراً .

قوله (وملأ من شحم عضدي) : أرادت سائر جسدها ، لأن العضد إذا سمن دل على سمن الجسم كله ، وخصته بالذكر لأنه أقرب ما يلي الجسد إلى عين الإنسان .

قوله (وبجحني فبجحت إلي نفسي): أي فرحني ففرحت، أو عظمني فعظمت نفسي عندي.

قوله (وجدني في أهل غنيمة بشقً): الغنيمة تصغير (غنمة) تريد أن أهلها أصحاب غنم ولكن أموالهم منها قليلة. وقوله: (بشقً) رويت بفتح الشين وكسرها وقيل (بشق) أي شق من الجبل، وكأنهم لقلة عددهم وسعهم شق في الجبل أي ناحية منهبطة منه. وقيل: شق اسم موضع معروف، وقيل: على رواية الكسر أي في شظف من العيش وفقر.

قوله (فجعلني في أهل صهيل وأطيط) : أي في أهل خيل وإبـل ، الصهيل صـوت الخيل والأطيط صوت أعواد المحامل والرجال على الجمال ، أشارت بذلك إلى أنهم أهل رفاهية ونعيم .

قوله (ودائس): الدائس: الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل وهو الدياسُ، وقلبت الواوياء لكسرة الدال، (وهو ما يعرف عند مزارعي مصر بالدراس).

قوله (ومنق): اسم فاعل من النقيق ، وهو صوت الحيوانات ، والمراد هنا المواشي؛ تصف كثرة ماله .

قوله (أقول فلا أقبع): أي لا يقال لها قبحك اللَّه ، ولا قبح اللَّه قولك ، وإنما يسمع لها زوجها لإكرامه لها وتدللها عليه . وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ ؛ أُمُّ أَي زَرْعٍ فَهَا أُمُّ أَي زَرْعٍ ؟ : عُكُومُهَا رَدَاحُ ، وَبُشْبِعُهُ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ؛ ابْنُ أَي زَرْعٍ فَهَا ابْنُ أَي زَرْعٍ ؟ : مَضْجَعُهُ كَمَّسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَتُشْبِعُهُ وَرَاعُ الْجَفْرَةِ ؛ بِنْتُ أَي زَرْعٍ : فَهَا بِنْتُ أَي زَرْعٍ ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلُ وَرَاعُ الْجَفْرَةِ ؛ بِنْتُ أَي زَرْعٍ : فَهَا بِنْتُ أَي زَرْعٍ ، فَهَا جَارِيَةُ أَي زَرْعٍ ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا كَسُلِيهَا ، وَلا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا (١) جَارِيَةً أَي زَرْعٍ ، فَهَا جَارِيَةُ أَي زَرْعٍ ؟ لا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَعْشِيشًا .

قَالَتْ : خَرَجَ أَبُو زَرْع ؛ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَان لَهَا ،

قوله (وأرقد فأتصبح): أي تنام الصبحة ، وهي أول النهار ، تريد أن لها من يكفيها مؤنة العمل من خدم وغيرهم .

قوله (وأشرب فأتقمع): أي تشرب حتى تروى ولا تحب الشرب بعد ذلـك لريهـا وروي (أتقنح) بالنون بدل الميم . وهو الشرب بعد الري .

قوله (عكومها رداح): العكوم جمع عِكم . وهي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة . و (رداح) عظيمة ممتلئة كثيرة الحشو . وقيل : معناها ثقيلة ، وتروى بالكسر على أنها جمع مفردها رادح .

قوله (وبيتها فساح): أي واسع ، كناية إما عن سعة النعيم والمال وإما عن سخائهم وكرمهم ، وأشارت بوصف بيت أم زوجها إلى بره بأمه .

قوله (مضجعه كمسل شطبة) : الشطبة ما شطب من الجريد ، وهو سعفه ، فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر . وقيل غير ذلك ، أشارت إلى صغر قدر مضجعه .

قوله (وتشبعه ذراع الجفرة): الجفرة: الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه، فرعى .

قوله (ملء كسائها) : كناية عن كهال شخصها ونعمة جسمها .

قوله (وغيظ جارتها) : أي إن ضرتها تغتاظ بها ، أو أن المقصود بالجارة على الحقيقة .

قوله (ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً): لا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم ، وقيل : لا تفسده . قوله (ولا تملأ بيتنا تعشيشاً) : أي إنها مهتمة بتنظيفه وقمه وإبعاد قيامته .

قوله (والأوطاب تمخض): الأوطاب جمع وطب، وهو وِعاء اللبن، (تمخض) تُحرك ليخرج زبدها، وأشارت بذلك إلى سبب رؤيته للمرأة والولدين وأنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.

قوله (فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين) : أَشارت إلى سبب تزوجه بها وحرصه عليها ، وهو إنجاب الولد ؛ حيث كانوا يحرصون على تزوج المرأة الولود .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (غيط). (٢) في الأصل: (ميرثنا).

كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنَ ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحها(١) ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِيًّا ، وَأَرَاحَ (٢) عَلَيَّ نَعَماً ثَرِيّاً ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَجُلًا سَرِيًّا ، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْع ، وَمِيري أَهْلَكَ . فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا رَائِحَةٍ زَوْجَاً ، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْع ، وَمِيري أَهْلَكَ . فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَـرَ آنِيَةٍ أَبِي زَرْع . قَالَتْ عَائِشَةُ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (٣) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْ - : «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْع ِ لَأُمِّ زَرْع » .

قوله (رجلًا سريًا) : أي من سراة الناس ، وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة ، أو أنه من خيار الناس .

قوله (ركب شريًا): الشري: الفرس الخيِّرُ الذي يمضي في سيره بلا فتور.

قوله (وأخذ خطيًا) : نسبة إلى (الخط) : موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح ، أي أخذ رمحاً من تلك الرماح .

قوله (وأراح عليّ): أراح: من الرواح وهو العودة إلى المراح؛ موضع مبيت الماشية، وقيل: معناه أنه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة.

قوله (نعماً) : بفتح أوله وثانيه : جمع لا واحد له وهو جميع المواشي إذا كان فيها الإبل ويختص بالإبل غالباً ، وروي بكسر أوله على أنه جمع نعمة .

قوله (نعما ثريا) : كثيرة .

قوله (وأعطاني من كل رائحة) : الرائحة التي تأتي وقت الرواح ، وهو آخر النهار .

قوله (زوجاً): الزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد ، وأرادت هنا أنه أعطاها كثيراً من كل أصناف الحيوان الذي يرعى ولم يقتصر على الواحد .

قوله (وميري أهلك) : صليهم وأوسعي عليهم بالميرة ، وهي الطعام .

قوله (كنت لك كأبي زرع لأم زرع): أي في الألفة والعطاء ، لا في الفرقة والخلاء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فنكحها).

<sup>(</sup>٢) في ط : (وراح) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي [صِفَةِ]<sup>(۱)</sup> نَوْم رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (۷) أحاديث]

[٧٥٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّ ، أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَنْبَأَنَا (٢) إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) \_ ﷺ \_ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعْ كَفَّهُ [الْيُمْنَى] (٤) تَّحْتَ خَدِّهِ (٥) الأَيْمَنِ ، وَقَالَ : «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (٢) عِبَادَكَ» .

[٢٥٥] - صحيح . أخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة (رقم ٧٥٥) ، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه ؛ عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن إسرائيل بهذا الإسناد . ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط ثم هو مدلس وقد عنعن ، وقد اختلف عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وقد روى عنه هذا الحديث الثوري وشعبة ، وسماعهما من أبي إسحاق قديم ، وأحاديث شعبة مسموعة ، وعبد الله بن يزيد له صحبة رضي الله عنه ، وللحديث طرق عن البراء ، وله شواهد يصح بها .

وقال المصنف في جامعه (٤٧١/٥) : (وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ، لم يذكر بينهما أحداً ، وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء ، وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء ، وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ﷺ مثله) . قلت الطريق الأخير سيأتي هنا (رقم ٢٥٦) .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (النبي) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (خذه) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يُبْعَتُ)

<sup>\*</sup> أمّا حديث البراء : فقد اختلف في الواسطة بينه وبين أبي إسحاق ، فرواه شعبة ـ كها عنـد الطيـالسي ـ والثوري مباشرة دون واسطة ، ورواه الباقون بواسطة ـ مع اختلاف هذه الواسطة ـ ، وقد صحح الحافظ طريق الثوري كها في الفتح (١١/١١) ، وهاك الطرق مجموعة :

فقد أخرجه أحمد (٢٨١/٤) ، ٢٩٠ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه =

[٢٥٦] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى ، أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أَنْبَأَنَا (١) إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «يَوْمَ (٣) تَجْمَعُ عِبَادَكَ» . أَبِي (٢) إسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَلْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «يَوْمَ (٣) تَجْمَعُ عِبَادَكَ» .

= [(٧٦/١)، (٢٠/١٠)]، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ١٢١٥)، والـترمذي في جامعه (رقم ٣٩٩) وحسنه، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٧٥٢، ٧٥٧، ٧٥٤، ٧٥٤، ٧٥٧، ٧٥٧)، والطيالسي (رقم ٧٠٧)، وأبو يعلى (رقم ١٦٨٣، ١٦٨١)، وأبو الشيخ (ص ١٦٧)، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٣٥٠، ٢٣٥١، ١٣٥١ - موارد)، (٢١/١٤ - ٢٢٤ رقم ٧٤٩٥، ٥٤٩٥ - الإحسان)]، والطبراني في الدعاء (رقم ٢٤٩، ٢٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣١٨، ٢١٥) وفي تأريخ أصبهان (٣٣٩/)، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٣١٠)، وغيرهم من طريق أبي إسحاق - به .

وأخرجه النسائي في عمل اليـوم والليلة (رقم ٧٦٠) من طريق محمـد بن عمرو بن علقمـة عن الربيع بن لوط عن عمه البراء ـ به ، وسنده حسن .

\* وللحديث شاهد عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها :

وقـد أخرجـه النسائي في (عمـل اليوم والليلة) (رقم ٧٦١ ، ٧٦٢) ، وأبـو داود في سننـه (رقم ٥٠٤٥) ، وأجـد (٢٨٧ ، ٢٨٧) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٧٤/٩ ـ ٧٥) ، وأبـو يعـلى (رقم ٣٠٧٠ ، ٣٠٥) ، وابن السني في عمل (اليوم والليلة) (رقم ٧٢٨ ، ٧٢٩ ، ٧٣٢) ، كلهم من طريق سواء الخزاعى عنها .

وسواءً الخزاعي ذكره ابن حبان في الثقات (٤/٣٤٧) ، وروى عنه ثلاثة فارتفعت جهالة عينه ، ولا بأس به في الشواهد ، وفي هذا الحديث أنه يقول الدعاء ثلاث مرات ، ولم أجد ما يقويها .

# وشاهد آخر :

أخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٣٣٩٨) وصححه ، والحميدي (رقم ٤٤٤) ، وأحمد (٣٨٢/٥) ، كلهم من حديث سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليهان ـ به . ورجاله ثقات غير أن عبد الملك مدلس وقد عنعن ، ولكن الحديث صحيح بسابقه .

\* وشاهد آخر :

أخرجه البزار (رقم ٣١١٠ ـ كشف) ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ٢٥١) ، وأبو نعيم في الحلية (٣٤٤/٢) ، من طريق أبي الجماهـر محمد بن عثمان الكفرسوسي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس ـ

وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٣٣) وقال : (رواه البزار وإسناده حسن) .

قلت : سعيد بن بشير وثقه غير واحد وضعفه آخر ، وقال عنه الحافظ : (ضعيف) ، فالإسناد حسن في الشواهد ، وما أكثرها .

وفي اَلْبَابِ عن أَم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها عند العقيلي في الضعفاء (٣٤٣/٤) وفي سنده من لا مرف .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) سقطت (أبي) من الأصل ، وهو خطأ .

(٣) سقطت (يوم) من الأصل.

[۲۰۲] ـ صحیح لغیره . أخرجه النسائي في الکبری : کتاب (عمل الیوم واللیلة) (رقم ۷۵٦) ، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه ؛ عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٨٧٧) : کتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ؛ عن علي بن محمد عن وکيع ، کلاهما عن =

[۲۰۷] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا(١) سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ (٢) ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :

«كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إذا أُوَى [إلَى] (٣) فِرَاشِهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ النَّشُورُ».

[٢٥٨] - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا الْلُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ : أُرَاهُ ،

قوله (وإليه النشور) النشور: الحياة بعد الموت.

إسرائيل عن أبي إسحاق ـ به .

ورجاله ثقات إلّا أن السبيعي اختلط ثم هو مدلس وقد عنعن ، وقد اختلف عليه في إسناده كها سبق هنا (رقم ٢٥٥) ، وأبو عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع ، والحديث صحيح كما في الحديث السابق ، فانظره إن شئت .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٢٩٤/١ ، ٣٩٤ ، ٤١٤ ، ٤٤٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنف [(٧٦/٩) ٧٧) ، (٢٥/١٠)] ، وأبو يعلى (رقم ١٦٨٢ ، ٥٠٠٥ ، ٥٠٢١) ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ٢٤٨) ، من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه ـ به .

وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص ١٦٧) من طريق يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ـ به .

له طريق آخر :

فقــد أخرجــه الطبراني في الكبــير (رقم ١٠٠٨٤) من طريق عــلي بن عــابس عن أبي الأحــوص عن عبد اللَّه بن مسعود ــ به .

وفي سنده على بن عابس هذا ، وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٢٨٢ ١٠) من طريق علي بن عابس عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ـ به .

(١) في ط: (حدثنا) .

(٢) في الأصل : (خراش) بالخاء المعجمة ، وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف .

(٣) سقطت من الأصل.

[۲۰۷] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا نام (٦٣١٢) ، باب السؤال وضع اليد تحت الخد اليمنى (٦٣١٤) ، وباب ما يقول إذا أصبح (٦٣٢٤) ، وكتاب التوحيد ، باب السؤال بأسهاء الله تعالى والاستعادة بها (٢٩٣٤) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب ، باب ما يقول عند النوم (٤٤٠٥) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الدعوات ، باب مِنهُ (٣٤١٧) وقال: (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا أراد أن ينام (٧٤٧، ٧٤٨) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الدعاء ، وكلا) ، وباب ما يقول إذا انتبه من منامه (٢٥٨ ، ٨٥٧) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (٣٨٨٠) ، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش به . وعنده أيضاً (رقم وعند النسائي (رقم ٨٤٧) : . . عن عبد الملك بن عمير عن الشعبي عن ربعي - به . وعنده أيضاً (رقم ٧٤٧) : . . عن منصور عن ربعي - به .

وانظر مسند أحمد (٣٩٧/٥) ، وأبو الشيخ (ص ١٦٧) .

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - إِذَا أَوَى إِلَى (١) فِرَاشِهِ ، كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِا ، وَقَرَأَ فِيهِا : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ مَسَحَ بهما ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثً مَرَّاتٍ » .

[٢٥٩] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - نَامَ حَتَّى نَفَحَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ(٢) بالصَّلَاةِ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» .

وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قوله (نفث) النفث بالفم ، وهو شبيه بالنفخ ، وهو أقل من التفل ؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الرِّيق .

<sup>[</sup>۲۰۸] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعَوِّذات (٢٠١٧) ، وكتاب الدعوات ، باب التَعوُّذ والقراءة عند المنام (٦٣١٩) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب ، باب ما يقول عند النوم (٢٠٥٥) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الدعوات ، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام وقال: (حسن غريب) ، وأخرجه المسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول من يفزع في منامه (٧٨٨) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه الكبرى: كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (٣٨٧٥) ، وعزاه المزي للبخاري في صحيحه: كتاب الأدب ، وكتاب الطب ، وكتاب فضائل القرآن ، وعزاه أيضاً للنسائي في سننه الكبرى: كتاب التفسير ، كلهم من طريق عقيل بن خالد عن الزهري - به .

وانظر ذيل تفسير النسائي (رقم ٣٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (لي) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فادنه).

<sup>[</sup>۲۰۹] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٣١٦ - طرفه ١١٧): كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه من الليل ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحيض ، باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (٢٠/٣٠٤) مختصراً ، وكتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٨١/٧٦٣ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، مكرر ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩) ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٥٥) : كتاب الأدب ، باب في النوم على طهارة ، مختصراً ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب التطبيق ، باب الدعاء في السجود (١١٢١) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الطهارة وسننها ، باب وضوء النوم (رقم ٥٠٨) مختصراً ، كلهم من طريق =

[٢٦٠] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِيْهِ \_ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا . فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ(١) وَلَا مُؤْوِي» .

[٢٦١] - حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرِيرِيِّ (٢) ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا مُلَدْ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ،

«أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا عَرَّسَ بَلِيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبْيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كُفِّهِ» .

قوله (عرَّس) : التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، أو هو النزول في أي وقت بليل أو نهار .

[٢٦٠] - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٦٤/٢٧١٥) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب ، باب ما يقول عند النوم (٥٠٥٣) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الدعوات ، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه وقال: (حسن صحيح غريب) (٣٣٩٦) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ، باب وما يقول من يفزع في منامه (٧٩٩) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت ـ به .

(١) في الأصل : (الجريري) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف .

[٢٦١] - أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٣١٣/٦٨٣) : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ؛ عن إسحاق بن إبراهيم عن سليهان بن حرب ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٩٨/٥ ، ٣٠٩) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢٥٥٨) ، وابن حبان في صحيحه (١١٨/٨ ـ ١١٩ رقم ٢٤٠٤ ـ الإحسان) ، والحاكم (١/٤٤٥) ، والبيهقي في سننه (٢٥٦/٥) وفي الأداب (رقم ٩٤٤) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد ـ به .

وقال الحاكم : (حديث صجيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ، فتعقبه الذهبي بقوله : (خرّجه مسلم أيضاً !!.

وقال العراقي في تخريج الإحياء (١ /٢٤٨) بعد أن عزاه لأحمد والترمذي : إسناد صحيح ، وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ، ولم أره فيه) .

وهو في صحيح مسلم كما ترى .

<sup>=</sup> سلمة بن كهيل عن كريب ـ به . وانظر ما سيأتي هنا (رقم ٢٦٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (به) .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[وفيه (٢٦) حديثاً]

[٢٦٢] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ (١) ، قَالاً : أَنَا (٢) أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٣) قَالَ :

«صَلَّى(٤) رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَـدَمَاهُ فَقِيـلَ لَهُ أَتَتَكَلَّفُ هَـذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً» .

قوله (حتى انتفخت قدماه): أي تورمت من كثرة القيام وطول الوقوف في الصلاة ، والمراد بالصلاة صلاة الليل (التهجد).

[۲۹۲] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد، باب قيام النبي على الليل (١١٣٠)، وكتاب التفسير، باب في ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقياً التفسير، باب في ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقياً وهفات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمار، والاجتهاد في العبادة (٢١١٩) من من من مواحد عن المصنف في جامعه: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (٢١٤) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (٢١٤)، من طرق عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة ـ به.

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٥١/٤) ، والطيالسي (رقم ٦٩٣) ، وابن سعمد في طبقاته (١٠٣/٢/١) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١١٨٧ ، ١١٨٣) ، وابن المبارك في الزهد (رقم ١٠٧) ، والحميدي (رقم ٧٥٥) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٤٧٤٦) ، وأبو الشيخ (ص ١٨٥ - ١٨٦) ، والطبراني =

<sup>(</sup>١) في الأصل : (مغاذ) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ط : (قام صلى رسول الله) .

[٢٦٣] \_ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، أَنَا(١) الْفَضْلُ بْنُ مَوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ ](٢) قَالَ :

«كَانَرَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ (٣) هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] (٤) قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ ، قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً» .

[٢٦٤] - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيِّ ، ثَنَا عَمِّي

في الكبير (ج ٢٠/ رقم ١٠٠٩ - ١٠١١) ، وابن حبان في صحيحه (٢٦٤/١ - ٢٦٥ رقم ٣١١ - الإحسان) ، والبيهقي في سننه (٣٦/١ ، ١٦/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٣١) ، وابن عبد البر في (التمهيد) (٢٣٣/٦ - ٢٢٤) ، والخطيب في التاريخ (٣٠٦/١٤) ، من طرق عن زياد بن علاقة عن المغيرة - به .

وانظر : (الفصول في سيرة إلرسول) للحافظ ابن كثير (ص ٢٦٥) بتحقيقنا .

وله شواهد كثيرة وانظر ما يأتي (رقم ٢٦٣ ، ٢٦٤) .

- (١) في ط : (حدثنا) .
- (٢) سقطت من الأصل.
- (٣) في الأصل : '(تفعل) بدون همزة .
  - (٤) سقطت من ط .

[٢٦٣] - صحيح . تفرد به المصنف من هذا الوجه .

وإسناده حسن ، رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق له أوهام ، وللحديث طرق وشواهد يصح بها .

وقد أخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١١٨٤) ، والبزار (رقم ٣٣٨١ ـ كشف) ، كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ـ به .

وله طريق آخر عن أبي هريرة يأتي هنا (رقم ٢٦٤) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . وله طرق أخرى عن أبي هريرة .

وللحديث شواهد كثيرة منها :

\* حديث عائشة رضيَ اللَّه عنها : وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٨٣٧) ، ومسلم (٢٨٢٠/٨١) ، وأحمد (١١٥/٦) ، والطبراني في الصغير (٧١/١) ، وأبو الشيخ (ص ١٨٥ ، ١٨٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٨٩/٨) ، والبيهقي في سننه (٢/٧٩) ، ٧٩/٧) ، وغيرهم .

\* حديث المغيرة بن شعبة : وقد سبق تخريجه هنا (رقم ٢٦٢) .

وفي الباب عن أنس ، وابن مسعود ، وأبي جحيفة ، والنعمان بن بشير ، وغيرهم ، رضي اللَّه عنهم أجمعين وانظر الدرّ المنثور (٢٧١/٦) .

[٢٦٤] ـ صحيح . أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٤٢٠) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات ؛ عن أبي هشام محمد بن يزيد الرفاعي عن يحيى بن يمان عن الأعمش ـ

يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ (٢) قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ (٣) هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً» .

[٣٦٥] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ ، عَن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ قَالَ :

«سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](٥) عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهُ - بِاللَّيْلِ

وإسناد المصنف حسن فإن يحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطى، ، وابن أخيه (شيخ المصنف) صدوق ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وفي إسناد ابن ماجه ؛ محمد بن يزيد الرفاعي وفيه ضعف وليس بالقوي وشيخه يحيى بن يمان فيه ضعف أيضاً ، وقال عنه الحافظ : (صدوق عابد يخطىء كثيراً وقد تغيّر ، ولكنها قد توبعا كها لا يخفى ، وكها سيأتي إن شاء الله تعالى ، والحديث صحيح بما سبق (رقم ٢٦٣) . وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٤٥٩) : (هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته) ، وفيه كها سبق .

والحديث أخرجه أيضاً أبو نعيم في (الحلية) (٢٠٥، ٢٠٥) ، وابن عبد البر في (التمهيد) (٢٢٤/٦) ، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ـ به .

وأخرجه البزار (رقم ٢٣٨٢ ، ٢٣٨٣ ـ كشف) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة

وأخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢١٩ رقم ١٦٤٥) من هذا الوجه مختصراً بلفظ : (كان رسول اللَّه ﷺ يصلي حتى تزلع ـ يعني تشقّق ـ قدماه) ، وسنده حسن .

- (١) سقطت من الأصل.
- (٢) في الأصل : (ينتفخ) بالياء المثناة التحتانية في أولها .
  - (٣) في الأصل: (أتفعل) بالهمزة.
    - (٤) في ط: (حدثنا) .
  - (٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٢٦٥] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١١٤٦) : كتاب التهجد ، باب من نام أول الليل وأحيى آخره ؛ عن أبي الوليد وسليهان بن حرب كلاهما عن شعبة ـ به ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٦٨٠) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب وقت الوتر ؛ عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة ـ به .

ورواية شعبة عن أبي إسحاق جيدة ، لأن سهاع شعبة منه قديم ، ولم يرو إلّا ما صرّح فيه أبو إسحاق بالسهاع ، فزالت شبهة تدليس أبي إسحاق واختلاطه .

وأخرجه أيضاً أحمد (١٧٦/٦) ، والطيالسي (رقم ١٣٨٦) ، وابن حبان في صحيحه (١٢٧/٤ رقم ٢٥٨٤ ـ الإحسان) ، كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق\_ به . فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أُوْتَرَ ، ثُمَّ أَقَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لِمَّ السَّحَرِ أُوْتَرَ ، ثُمَّ أَقَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوضًا وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» .

[٢٦٦] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس ِ (ح) .

وَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ خُرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ ، وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ :

«فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، فَاسْتَيْقَظَ

قوله (السحر): السحر آخر الليل وقبل الفجر.

قوله (فإذا كانت له حاجة) : الحاجة هنا الرغبة في مجامعة زوجه .

قوله (ألمَّ بأهله) : الإلمام هو الاقتراب ، والأهل الزوجة ، أرادت قضى حاجته التي ذكرتها من ِ لُ .

قوله (أفاض عليه الماء) : اغتسل .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٩/٧٣٩) ، وأحمد (٢١٢، ١٠٢) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ٤٧٩) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (١٢٥/١) ، والبيهقي في سننه (٢٠١/ - ٢٠٢) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٤٥) ، من طرق أخرى عن أبي إسحاق عن الأسود - به . وقد رواه أهل السنن مختصراً جداً .

<sup>[</sup>٢٦٦] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء ، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (١٨٣) ، وكتاب الأذان ، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتها (٢٩٨) ، وكتاب العمل في الصلاة ، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة (١١٩٨) ، وكتاب التفسير ، باب ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً . . ﴾ الأية (٤٥٧١) ، باب ﴿ ربنا إننا الأية (٤٥٧١) ، وباب ﴿ ربنا إننا الأية (٤٥٧١) ، باب ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . . ﴾ الأية (٤٥٧١) ، وباب ﴿ ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإيمان ﴾ الآية (٤٥٧١) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٨٢/٧٦٣ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة ، باب في صلاة الليل (١٣٦٤ ، ١٣٦٧) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (١٣٦٠ ) ، وفي سننه الكبرى : كتاب التفسير (رقم الليل وتطوع النهار ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (١٦٦٠) ، وفي سننه الكبرى : كتاب التفسير (رقم الليل وتطوع النهار ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (١٦٦٠) ، وفي سننه الكبرى : كتاب التفسير (رقم الليل وتطوع النهار ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (١٦٦٠) ، وفي سننه الكبرى : كتاب التفسير (١٥٨) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في كم يصلي بالليل (١٣٦٧) ، كلهم من طريق غرمة بن سليهان المدني عن كريب ـ به .

رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَعَلَ يَسْحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَرَأَ (١) الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّةٍ فَتَوَضَّأً مِنْهَا (٢) فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصلِي . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس : فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَهُ اللَّهْ مَيْ اللَّهِ عَلَى رَأُسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأَذُنِي الْيَمْنَى ، فَفَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنُ ثُمَّ اضْطَجَعَ رَكُعَتَيْنُ ثُمَّ الصَّبْحَ» .

[٢٦٧] - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

«كَانَ النَّبِيُّ - عِن يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

[٢٦٨] - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو عَـوَانَةَ ، عَنْ قَتَـادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :

«أَنَّ النَّبِيِّ - عَلَىٰ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ ۚ ؛ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً » .

قوله (شن معلق): الشن: قربة الماء.

وانظر تفسير النسائي (رقم ١٠٧) بتحقيقنا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ثم قرأ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (منه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثم).

<sup>[</sup>٢٦٧] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١١٣٨): كتاب التهجد ، باب كيف صلاة النبي على ، باب كيف صلاة النبي على ، باب وكم كان النبي على يصلي من الليل ؟ ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٩٤/٧٦٤) ، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الصلاة ، باب مِنْهُ وقال: (حسن صحيح) (٢٤٢) ، والنسائي في الصلاة - كما في تحفة الأشراف (رقم ٢٥٢٥) - ، من طرق عن شعبة عن أبي جمرة - به .

<sup>[</sup>٢٦٨] - أخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٦) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ، عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الصلاة ، باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار وقال : (حسن صحيح) (٤٤٥) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع (١٧٨٩) ، كلاهما عن قتيبة عن أبي عوانة ـ به .

[٢٦٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَا(١) أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

عَنِ النَّبِيِّ - عَالَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - عَالَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ ﴿ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنَ » .

[٧٧٠] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس ِ (ح) .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْنِ غَخْرَمَةَ ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ :

لأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) - عَلَيْهِ - ، فَتَوَسَدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَصَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - رَكْعَتَيْنْ خَفِيفَتَيْنْ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنْ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مَثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنْ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنْ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنْ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُهَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

قوله (فسطاطه): الفسطاط هو الخيمة العظيمة.

قوله (لأرمقن) رَمَق : نظر نظراً طويلًا .

قوله (فتوسدت عتبته) : أي وضعت رأسي على عتبته ، والمراد رقدت عند بابه .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>[</sup>٢٦٩] ـ أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨/٧٦٨) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ؛ عِن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بنِ أسامة ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٣٢/٢ ، ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، ٣٩٩) ، وأبو داود (رقم ١٣٢٣) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٣٠/٤) ، وأبو عوانة (٣٠٤/٣) ، وابن حبان في صحيحه [(٦٥٠ ـ موارد) ، (١٣٢/٤ رقم ٢٥٩٧ ـ الإحسان)] ، والبيهقي في سننه (٦/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٠٧) ، من طرق عن هشام بن حسان عن ابن سڀرين عِن أبي هريرة ـ به .

ورواه بعضهم موقوفاً على أبِي هريرة ، ورواه آخرون من فعل النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (بكرة) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف ، وتقريب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) في ط: (النبي).

<sup>[</sup>٢٧٠] ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١٩٥/٧٦٥) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة ، باب في صلاة الليل (١٣٦٦) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في كم يصلى بالليل (١٣٦٢) ، وعزاه =

[۲۷۱] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَي سَعِيدِ بْنِ عَبِيدٍ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَالً أَي سَعِيدٍ اللَّهِ مَنْ أَي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَالً عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ](١) كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ أَي وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَنْهَا - ](١) كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْهَا - ](١) كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إَحْدَى عَشْرَةَ وَكُعَةً ؛ يُصَلِّي أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِينَ وَطُولِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً . قَالَتْ عَائِشَةُ [ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ ](١) قُلْتُ يَا حُسْنِينَ وَطُولِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً . قَالَتْ عَائِشَةُ [ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ ](١) قُلْتُ يَا مُرسُولَ اللَّهِ : أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِيرَ فَقَالَ (٢) : «يَا عَائِشَةَ إِنَّ عَيْنِيَّ تَنَامَانِ (٣) وَلاَ يَنَامُ قَبْلِي .

[۲۷۲] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسِي ، ثَنَا مَعْنُ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ ] (٤) .

قال ابن حجر في فتح الباري : وفيه كراهة النوم قبل الوتر ؛ لاستفهام عائشة عن ذلك ، كأنه تقرر عندها منع ذلك ، فأجابها بأنه \_ ﷺ \_ ليس في ذلك كغيره .

<sup>=</sup> الحافظ المزي للنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة كها في تحفة الأشراف (رقم ٣٧٥٣) ، كلهم من طريق مالك ـبه . وهوفي الموطأ (١٢٢/١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (ثنامان) وهو خطأ .

<sup>[</sup>۲۷۱] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد، باب قيام النبي على بالليل في رمضان وغيره (١١٤٧) ، وكتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان (٢٠١٣) ، وكتاب المناقب ، باب كان النبي على تنام عينه ولا ينام قلبه (٣٥٦٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي على في الليل ، وأن الموتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة (١٢٥/٧٣٨) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة ، باب في صلاة الليل وقال: (حسن صحيح) المصنف في جامعه: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وصف صلاة النبي على بالليل وقال: (حسن صحيح) المصنف في أخرجه النسائي في سننه: كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بثلاث (١٦٩٧) ، وفي الكبرى أيضاً ، كلهم من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد ـ به .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>[</sup>۲۷۲] - أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١/٧٣٦) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، بـاب صلاة الليل ، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة ، وأخرجه أبو داود =

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَيَا اللَّهِ عَلَى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِـرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْنِ .

[۲۷۳] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، أَنَا(١) مَعْنُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ (ح) ثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ نَحْوَهُ .

[٢٧٤] - حَدَّثَنَا هَنَّادُ ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

= في سننه (رقم ١٣٣٥): كتاب صلاة المسافرين، باب في صلاة الليل، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٤٠، 1٤٤): كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وصف صلاة النبيِّ ﷺ بالليل ؛ وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١٦٩٦) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بواحدة، وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة (رقم ١٧٢٦) ، وفي الكبرى أيضاً ، وسيأتي هنا (رقم ٢٧٣) ، كلهم من طريق مالك عن الزهري ـ به .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٩٩٤) من طريق شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة ولفظه : (كان يصلي إحدى عشرة ركعة ، كانت تلك صلاته \_ تعني بالليل \_ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة) .

(١) في ط: (حدثنا) .

[۲۷۳] ـ سبق تخريجه في الحديث (رقم ۲۷۲) .

[۲۷٤] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٤٣) : كتاب الصلاة ، باب (رقم ٣٢٦) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١٧٢٥) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بتسع ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٣٦٠) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في كم يصلي بالليل ، وهو في سنن النسائي الكبرى - كها في تحفة الأشراف (رقم ١٥٩٥١) - وسيأتي هنا (رقم ٢٧٥) ، كلهم من طريق سليهان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن أم المؤمنين عائشة - به .

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات معروفون ، وعنعنة الأعمش عن إبراهيم مقبولة ـ كما في الميزان ـ على أن الحديث جاء نحوه من غير هذا الطريق ، وفي بعضه زيادة في متنه .

فقد أخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٠ / ١٠٥) من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة مطولًا ، وفيه : (وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، . . . ) ، وسيأتي هنا (رقم ٢٨١) تخريجه .

وله طرق أخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها .

فانظر إن شئت ، مسند أحمد (٣٠/٦ ، ٣٠٠ ، ٢٥٣) ، وأبو داود في سننه (رقم ١٣٤٢ ، ١٣٥١) ، والنسائي في المجتبى (٢٤١/٣ ، ٢٤٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٤٧١٣ = ٤٧١٥) ، وأبو يعلى (رقم ٤٦٥٠ ، ٤٧٣٧ ، ٢٤٧٩) ، والطحاوي في شرح المعاني (٢٨٤/١) ، وابن حبان في صحيحه (٤٧٢ رقم ٣٤٣٣ ـ الإحسان) ، والبيهقى في سننه (٢/١٧ ـ ٤٧٢) ، وغيرهم .

 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ .

[٢٧٥] - حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

[۲۷۲] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ [ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ - ] (٢) أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ قَالَ :

[۲۷۲] ـ صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ۸۷٤) : كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ۱۰۶۹) : كتاب التطبيق ، باب ما يقول في قيامه ذلك ، و (رقم ۱۱٤٥) باب الدعاء بين السجدتين ، من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة ـ به .

ورجاله ثقات ، وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد مولى الأنصار ، وقد وثقه النسائي وابن حبان ، والرجل المبهم الراجح أنه صلة بن زُفر كها ذكر شعبة بن الحجاج في بعض طرقه .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٣٩٨/٥) ، والطيالسي (رقم ٤١٦) ، وأبو الشيخ (ص ١٨٠ - ١٨١) ، وابن نصر في (قيام الليل) (ص ٤٩ ـ مختصر) ، والطحاوي في (المشكل) (٣٠٨/١) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ٨٩) ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ٣٥٣) ، والبيهقي في الدعوات (رقم ٧٧) بتهامه ؛ وفي سننه (١٢١/٢ ـ ١٢٢) مختصراً ، من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي حمزة عن العبسي عن حذيفة ـ به .

وأخرجه أحمد (٤٠٠/٥) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٠٠٩ ، ١٦٦٥) ، وابن ماجه (رقم ١٩٩٨) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣١/١) ، والدارمي (٣٠٣/١) ، والطبراني في (الدعاء) (رقم ٢٤٥) ، والحاكم في مستدركه (٣٧١/١) ، ٣٢١) وصححه ووافقه الذهبي ، مختصراً ومطولاً ، كلهم من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة طلحة بن يزيد عن حذيفة . . . فذكره .

وقال النسائي : (هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً ،وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث : عن طلحة عن رجل عن حذيفة) .

قلت : وقد سبق تخريجها وترجيح أن الرجل المبهم هوصلة بن زُفر .

وذكره الهيئمي في المجمع (١٠٧/٢) وقال : (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون) .

وقد أخرج مسلم في صحيحه (٢٠٣/٧٧٢) وغيره ، من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حليفة قال : صليت مع النبي رخم الله ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يركع بها . ثم افتتح النساء فقرأها . ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسلاً ؛ إذا مرّ باية فيها تسبيح سبّح ، وإذا مرّ بسؤال سأل ، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ ، ثم ركع فجعل يقول : ي

<sup>[</sup>٢٧٠] ـ انظر تخريجه في الحديث السابق (رقم ٢٧٤) .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ط : (النبي) .

«فَلَّمَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْلَكُوتِ وَاجْحَبُرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ شُبْمَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْواً مِنْ رُكُوعِهِ ، شُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ شُبْمَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ: لِرَبِي الْخَمْدُ لِرَبِي الْخَمْدُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ نَعُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، حَتَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عَمْرَانَ وَالنَّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْلًا) الأَنْعَامِ ». شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ (٢) وَأَبُو حَمْزَةَ الضَّبَعِيُّ اسْمُهُ نَصْرُ ابْنُ عِمْرَانَ .

[۲۷۷] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْسَوارِثِ ، عَنْ أَبِي الْلُتَوكِّلِ ، عَنْ الْسَوارِثِ ، عَنْ أَبِي الْلُتَوكِّلِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ :

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ بَآيَةٍ ٣٠ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً .

<sup>= «</sup>سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال : «سمع اللَّه لمن حمده». ثم قام طويلًا ، قريباً مما ركع . ثم سجد فقال : «سبحان ربي الأعلى» ، فكان سجوده قريباً من قيامه .

وانظر ما سيأتي (رقم ٣١٤) من حديث عوف بن مالك رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (والأنعام) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وصوابه طلحة بن يزيد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (مآية) وهو خطأ .

<sup>[</sup>۲۷۷] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٤٨) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في قراءة الليل ؛ عن محمد بن نافع بهذا الإسناد ، وقال : (حديث حسن غريب) .

ورجاله ثقات غير شيخ المصنف محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصري مشهور بكنيته ، روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي الدنيا وغيرهم ، وقال عنه الحافظ : (صدوق) قلت : وقـد توبـع كما سيأتي ، أبو المتوكل هو علي بن داود ، وللحديث ما يشهد لصحته .

وقد أخرجه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٩١٤) من طريق الترمذي ـ به .

وأخرجه أبو الشيخ في أحلاق النبي ﷺ (ص ١٨٩) عن إسحاق بن أحمد نا عبد الله بن داود نا إسهاعيل بن مسلم عن أبي المتوكل قال : قام رسول الله ﷺ بآية من القرآن ، يكررها على نفسه . فذكره هكذا مرسلا ، دون ذكر عائشة في الإسناد .

<sup>\*</sup> وله شاهد من حديث أبي ذر : وقد أخرجه النسائي في تفسيره (رقم ١٨١) وفي المجتبى (١٧٧/ رقم ١٠١٠) ، وابن ماجه (رقم ١٣٥٠) ، وأحمد (١٤٩/٥ ، ١٥٦ ، ١٧٠ ، ١٧٧) وفي الزهد (ص ٥٧) ، وابن أبي شيبة في المصنف [(٢٧/٧) ، (٤٧٧/١) ، والبزار (رقم ٧٣٠ ـ كشف) ، ومسدد في =

[۲۷۸] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ اللَّعْمَش ِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ](١) قَالَ :

«صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ۖ فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ ، قِيلَ لَهُ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ ».

[٢٧٩] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

[٢٨٠] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مَعْنُ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْر ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ](٢) .

أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَلِيْةً \_ كَانَ يُصَلِّي جَالِساً فَيَقْرأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا

وقد تكلمت عليه في تفسير النسائي (رقم ١٨١) ، وانظر مجمع الزوائد (٢/٣/٢) .

\* وشاهد آخر : أخرجه الإمام أحمد (٦٢/٣) من حديث أبي سعيد أن رسول اللَّه ﷺ ردّد آية حتى أصبح . (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[۲۷۸] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (٢٠٤/٧٧٣، ٢٠٤ مكور)، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (١٤١٨)، وسيأتي (برقم ٢٧٩)، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل شقين بن سلمة ـبه.

وأخرجه أيضاً أحمد (١/ ٣٨٥، ٣٩٦، ٤١٥، ٤٤٠).

[۲۷۹] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۷۸) ، وسفیان بن وکیع تُـرِكَ حدیثه کها بیّناه عند الحدیث (رقم ۲) ، ولکنه قد توبع کها لا یخفی

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[ ٢٨٠] - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب تقصير الصلاة ، باب إذا صلَّى قاعداً ثم صح ، أو وجد خفة ، تمم ما بقي (١١١٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (١١٢/٧٣١) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة ، باب في صلاة القاعد (٩٥٤) ، وأخرجه المصنف في جامعه : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً وقال : (حسن صحيح) (٣٧٤) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً (١٦٤٨) ، كلهم من طريق أبي سلمة ـ به .

والحديث يدل على جواز فعل بعض صلاة التطوع من قعود ، وبعضها من قيام .

<sup>=</sup> مسنده ـ كما في مصباح الزجاجة (١/٧٧) ـ ، وأبو الشيخ (ص ١٧٥ ـ ١٧٦) ، وابن نصر في (قيام الليل) (ص ٦٣ ـ المختصر) ، والطحاوي في شرح المعاني (١/٣٤٧) ، والحاكم (٢٤١/١) وصححه ووافقه الذهبي ، وابن حبان في صحيحه ـ ذكره البوصيري ـ والبيهقي في سننه (١٣/٣ ، ١٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩١٥) ، والخطيب في (الموضّح) (١/٤٥٤ ـ ٥٥٥ ، ٥٥٦) ، والمزي في تهذيب الكمال ـ ترجمة قدامة بن عبد اللَّه ـ ، وغيرهم .

يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

[٢٨١] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا(') خَالِدٌ الْخَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ]('') عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ :

كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِداً ، فَإِذا قَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأً وَهُوَ جَالِسٌ .

[٢٨٢] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مَعْنُ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ - رُوْج النَّبِيِّ - قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللّهِ \_ ﷺ \_ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَل مِنْ أَطْوَل مِنْهَا .

قوله (في سبحته): السبحة: صلاة النطوع، وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): (السبحة: الصلاة مطلقاً، وقد ترد في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وأنها بالنافلة أخصً)، وانظر النهاية له أيضاً.

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>[</sup>٢٨١] - أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٥/٧٣٠) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٢٥١) : كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٧٥) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء ؛ وقال : الصلاة ، باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء ؛ وقال : (حديث حسن صحيح) في الموضعين ، وسيأتي هنا (رقم ٢٨٧) بجزء منه مختصراً ، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة -كما في التحفة (١٢٧٧) - ، كلهم من طريق خالد لحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي - به .

وانظر مسند الإمام أحمد (٣٠/٦ ، ٢١٦ ـ ٢١٧) .

<sup>[</sup>٢٨٧] - أخرجه مسلم في صحيحه (١١٨/٧٣٣) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٧٣) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١٦٥٨) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف عل أبي إسحاق في ذلك ، كلهم من طريق الزهري عن السائب به .

وأخرجه مالك في الموطأ (١/١٣٧)\_ وانـظر التمهيد (٦/٢٠٠)\_ وعبـد الرزاق في مصنف (رقم =

[٢٨٣] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ](١) أَخْبَرْتَهُ :

أَنَّ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

[٢٨٤] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ] (٢) قَالَ :

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ . الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ .

= ٤٠٨٩) ، وأحمد (٢٨٥/٦) ، وابن خزيمة (رقم ١٢٤٢) ، وأبو يعلى (رقم ٧٠٥٥) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٣/ رقم ٣٣٨ ـ ٣٤٤) ، والبيهقي في سننه (٢/ ٤٩٠) .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

النافلة قائماً وقاعداً ، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، وأخرجه المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١٦٥٦) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك ، كلهم من طريق الحجاج بن محمد عن ابن جريج - به .

ولفظ مسلم : (لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس) .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (١٦٩/٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٤٠٩٠) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٨١) .

وأخرجه مسلم (٧٣٢/ ١١٧) ، وأحمد (٢٥٧/٦) ، من طريق آخر بنحوه .

وله شاهد من حديث أم سلمة وهو صحيح .

وقد أخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٢/٣) ، وابن ماجه في سننه (رقم ١٢٢٥ ، ٤٢٣٧) ، وابن وعبد الرزاق (رقم ٤٠٩١) ، وأحمد في مسنده (٢٧٧٦ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣١٩ ، ٣٢١) ، وابن أبي شيبة (٤٨/٢) وأبو يعلى (رقم ٦٩٣٣ ، ٦٩٣٣) ، والطيالسي (رقم ١٦٠٩) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٧٣٧ - موارد) ، (٤٨/٢ رقم ٢٤٩٨ - الإحسان)] ، والطبراني في الكبير (ج ٣٣ / رقم ٥١٣ - ٥١٦) ، وفي بعض طرقه زيادة : (إلاّ المكتوبة) ، وبعضها (غير الفريضة) ، بعد قوله : قاعداً ، وهي زيادة صحيحة .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٢٨٤] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٢٥) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر ، و (رقم ٤٣٢) باب ما جاء أنه يصليها في البيت، عن أحمد بن منيع بهذا الإسناد ـ في الموضعين ـ وصححه .

وإسناده صحيح، رَجاله كلهم ثقات معروفون ، وقد جاء من غير هذا الوجه .

فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١١٦٥ ـ طرفه ٩٣٧) ، ومسلم (١٠٤/٧٢٩) ، وأبو داود في سننه (رقم ١٢٥٢) ، والنسائي في المجتبى (١١٩/٢) ، وغيرهم . [٢٨٥] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَا فِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ](١) قَالَ [ابْنُ عُمَرَ](١) : حَدَّثَنِي حَفْصَةً :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْلُنَادِي» . قَالَ أَيُّوبُ : وَأَرَاهُ (٢) قَالَ خَفِيفَتَيْن .

[٢٨٦] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ (٣) ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ](١) قَالَ :

«حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَين قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَين بَعْدَ هَا ، وَرَكْعَتَينَ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَتْنِ بَعْدَ هَا ، وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَتْنِ جَفْصَةُ بِرَكْعَتِي الْغَدَاةِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ \_ ﷺ - ».

[٢٨٧] - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ ٱلْفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ

[ ٢٨٥] - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (رقم ٢١٨)، وكتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة (رقم ١١٧١)، وباب الركعتان قبل الظهر (رقم ١١٨٠، ١١٨١)، وباب الركعتان قبل الظهر (رقم ١١٨٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليها وتخفيفها والمحافظة عليها. وبيان ما يستحب أن يقرأ فيها (٢٧٧٧٨، ٨٧ مكرر، ٨٨، ٨٨ مكرر، ٩٨)، وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه يصليها في البيت وقال: (حسن صحيح) (رقم ٣٣٤)، وأخرجه النسائي في سننه: كتاب المواقيت، باب الصلاة بعد طلوع الفجر (رقم ٣٨٠)، وكتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت ركعتي الفجر (رقم ١٧٦١، ١٧٦١)، وباب ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع (رقم ١٧٦٦ إلى ١٧٧٩)، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب وباب ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع (رقم ١٧٦٦ إلى ١٧٧٩)، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر (١١٤٥)، كلهم من حديث حفصة عن عبد الله بن عمر – به، ومنهم من أق بالحديث في جملة الحديث في صلاة النبي من فيها) وانظر ما سيأتي السابق (رقم ٢٨٤)، ومنهم من زاد عن ابن عمر (وكانت ساعة لا أدخل على النبي من فيها) وانظر ما سيأتي (رقم ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (أراه) بدون واو ، ومعناه أظنه .

<sup>(</sup>٣) في ط : (برقاق) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>[</sup>۲۸٦] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۸۵) .

<sup>[</sup>۲۸۷] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۸۱) .

والمحفوظ عن أم المؤمنين عائشة (أربعاً) ، أعني قبل الظهر ، فلفظ المصنف شاذ ، والله أعلم ، وإن كان قد صح ذلك عن ابن عمر كما سبق تخريجه هنا (رقم ٢٨٦) . وانظر مسند أحمد (٣٠/٦ ، ٣٣ ، ٣ عاد

الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - ](١) عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ (٢) - عَيْلِهُ - قَالَتْ :

«كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنَ» .

[۲۸۸] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُتَنَّىٰ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْنَا عَلِيًّا [ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - ] (٣) عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَنَ النَّهَارِ قَالَ (٤) : فَقَالَ :

«إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُلْنَا(٥) : مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى ، فَقَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئِتِهَا مِن هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْر صَلَّى رَكْعَتَيْن ، وَإِذَا

[٢٨٨] - إسناد حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٥٩٨ ، ٥٩٩) : كتاب الصلاة ، باب كيف كان تطوع النبي على بالنهار ؛ وحسنه ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٨٧٤ ، ٨٧٥) : كتاب الإمامة ، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك ، وعزاه الحافظ المزي للنسائي في الكبرى أيضاً ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١١٦١) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيها يستحب من التطوع بالنهار ، من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة - به .

ورَجاله ثقات غير عاصم بن ضمرة فقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وقال عنه الحافظ : (صدوق) ، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط لكن رواية شعبة عنه قبل اختلاطه ، وأحاديثه مسموعة ـ كما قد صرّح هنا بالسماع ـ فزالت شبهة تدليسه .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١/ - ٢٠١) ، وأحمد (١/٥٥ ، ١٦٠) ، وابنه عبد اللّه في زوائد المسند (١٤٢/ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ) ، والطيالسي (رقم ١٢٧) مختصراً ، وأبو يعلى (رقم ٣١٨ ، ٢٢٢) ، والبزار (رقم ٢٧٢ ، ٣١٠ ، ٣٧٠ - البحر الزخار) ، والبيهقي في سننه [(٢/٣٧) ، (٣/٠٥ ، ٥٠/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٩٢) ، من طرق عن أبي إسحاق - به .

وعند النسائي زيادة : (يجعل التسليم في أخره) .

ورواه الترمذي في جامعه (رقم ٤٢٤ ، ٤٢٩) مختصراً من طريق سفيان عن أبي إسحاق ـ به ، بلفظ : (كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين) .

ورواه أبو داود في سننه (رقم ١٢٧٢) عن حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن ضمرة =

<sup>=</sup>١٤٨ ، ٢١٦ ـ ٢١٦ ، ٢٣٩) ، والبخاري في صحيحه (رقم ١١٨٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط : (رسول الله) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ط .

<sup>(°)</sup> في الأصل : (قلنا) .

كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا(١) مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعاً وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبُكَ الظَّهْرِ الطَّهْرِ مَلَّ أَرْبَعاً وَبُكَ الْلَائِكَةِ أَرْبَعاً وَبُعْدَها رَكْعَتَيْنِ بِالْتَسْلِيمِ عَلَى الْلَائِكَةِ الْلُوئِكَةِ الْلَائِينَ وَالنَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْلُسْلِمِينَ».

<sup>=</sup> عن علي : أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين) . وهو شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ اللفظ المتقدم ﴿ وهو : (قبل العصر أربعاً) .

<sup>(</sup>١) هكذا على الصواب في ط والجامع ، وفي الأصل : (كهيئتنا) وهو خطأ .

## (۲۶) بَابُ صَلاَةُ الضُّحَى [وفيه (۹) أحاديث]

[٢٨٩] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَيَالِسِيُّ ، أَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ :

"سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ] (٢) أَكَانَ النَّبِيُّ - يَكِيُّ - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ » .

[٢٩٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلْثَنَىٰ ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ ، عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ :

<sup>(</sup>١) في ط: (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>[</sup>٢٨٩] - أخرجه مسلم في صحيحه (٧٨/٧١٩) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة المسافرين وقصرها ، والحث على استحباب صلاة الضحى ، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست ، والحث على المحافظة عليها ، وأخرجه النسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (رقم ١٧٩٦٧) - ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في صلاة الضحى (١٣٨١) ، كلهم من طريق معاذة بنت عبد الله العدوية عن أم المؤمنين عائشة - به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢/٩٥) ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٢٦٥) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٤٨٥) ، وأبو عوانة (٢٦٧/٢) ، ٢٦٧ – ٢٦٨) ، والطيالسي (رقم ١٥٧١) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ١٥٦٠) ، والبيهقي في سننه (٤٧/٣) ، والبغوي ثي شرح السنة (رقم ١٠٠٥) ، والخطيب في تاريخه (٢٧١/٤) ، من طرق عن معاذة العدوية ـ به .

وضعفه الإمام ابن عبد البرّ في التمهيد (١٤٥/٨) ، فلم يُصب ، والجمع بين الأحاديث متعين ، ولا تردّ النصوص هكذا .

<sup>[</sup> ٢٩٠] ـ حسن . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

وفي سنده حكيم بن معاوية الزيادي ، قال عنه الحافظ : (لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان ولا أعرفه ، وقد روى عنه ثلاثة ، ولذا قال عنه في التقريب : (مستور) ، وزياد بن عبيد الله الزيادي =

### «أَنَّ النَّبِيَّ \_ عَيْد \_ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ».

= ذكره ابن حبان في الثقات (٣٢٩/٦) وسيّاه (زياد بن عبد اللّه بن الربيع) وقال روى عنه البصريون ، وقال عنه الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلّا فلين الحديث ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وعنعنة حميد الطويل عن أنس مقبولة كما سبق ذكر ذلك ، فهذا الإسناد يصلح للشواهد .

وقد أخرجه ابن شاهين في (ناسخ الحديث) (رقم ٢٠٥) عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن ابن المثنى ـ به . ورواه الحافظ المزي في تهذيبه ـ في ترجمة حكيم بن معاوية ـ من طريق العباس بن يزيد البَحْرَاني عن حكيم بن معاوية الزيادي ـ به .

وله طريق آخر عن أنس بلفظ : (رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي الضحى ست ركعات فها تركتهن بعد) . وقد رواه الطبراني في الأوسط (رقم ١٢٩٨) من طريق سعيد بن مسلمة الأموي حدثنا عمر بن خالد بن عبيد اللَّه بن الربيع عن الحسن عنه ـ به . وقال الحسن : وما تركتهن بعد .

وذكره الهيثمي في المجمع (7/77) وقال : (وفيه سعيد بن مسلم (كذا!! ، وصوابه مسلمة) - الأموي ضعفه البخاري وابن معين وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطىء) .

قلت : سعيد بن مسلمة ؛ ضعيف يعتبر به ، والحسن مدلس وقد عنعن ، وفي سنده أيضاً زياد بن عبيد اللَّه ، وقد سبق المقال فيه ، وعمر بن خالد لم أعرفه .

وقد أورد هذا الطريق شيخنا الجليل العلامة الألباني في الإرواء (رقم ٤٦٣) فقال : من طريق سعيد بن مسلمة الأموي ثنا عمر بن خالد بن عباد بن عبيد اللّه بن ٍ الربيع عن الحسن عنه . . ! ! .

\* وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه :

وقد أخرجه البخاري في تـاريخه (٢/٢/١/١ ـ ٢١٣) ، والـطبراني في الأوسط (رقم ٢٧٤٥) ، والـطبراني في الأوسط (رقم ٢٧٤٥) ، والحاكم في كتابه (فضل الضحى) ـ كما ذكر ابن القيم في الزاد (٢/٤٤١) ، والعراقي في تخريج الإحياء (١٩٦/١) ـ من طريق محمد بن قيس عن جابر قال : أتيت النبي ﷺ أعرض عليه بعيراً لي ، فرأيته صلى الضحى ست ركعات) .

وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط عن محمد بن قيس ـ به ؛ ولفظه : (قطع بي مع رسول الله على خل قمري . . . . فوجدته يصلي ست ركعات) .

ومحمد بن قيس هذا ؛ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦٤/٨) وقال : (روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ /٢٣٧ ـ ٢٣٨) وقال : (رواهما الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابر ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات) .

وقال العراقي : (ورجاله ثقات) ، بعد أن عزاه للحاكم في (فضل صلاة الضحي) .

قلت : وقد رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٢٧٤٨) بنفس إسناد الطريق الأول (رقم ٢٧٤٥) عن محمد بن قيس : أن أم هاني حدثت : (أن نبي اللَّه ﷺ دخل عليها زمن الفتح ، فصلى الضحى ست ركعات) .

ثم رأيته في المعجم الكبير (ج ٢٤/ رقم ١٠٦٣) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ـ وهو غير شيخه في الأوسط وسمّاه (إبراهيم) ـ ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر قال سمعت حميداً الطويل يحدث عن محمد بن قيس فذكره . . . ، وقال الهيثمي (٢٣٨/٢) : (وإسناده حسن) . وهذا لا يصح ، فإن المحفوظ عن أم هاني : أن النبي على صلى ثماني ركعات زمن الفتح كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى هنا (رقم ٢٩١) . \* وشاهد من مرسل مجاهد بلفظ : صلى رسول الله على الضحى يوماً ركعتين ، ثم يوماً أربعاً ، ثم يوماً

ستاً ، ثم يوماً ثمانياً ، ثم ترك يوماً .

[٢٩١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىٰ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا(١) شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي لَيْلَى قَالَ :

«مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ \_ عَلَيْهِ \_ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِي ۚ [رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا \_ ](٢) فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِ رَكَعَاتِ مَا رَأَيْتُهُ [ \_ عَلَيْهُ \_ ](٢) صَلَى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ» .

قوله (فسبح) : أي صلى تطوعاً .

ويشهد له في الجملة حديث عائشة السابق (رقم ٢٨٩) : (ويزيد ما شاء الله) ، فإن الزيادة يدخل فيها الست ركعات أيضاً .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

[۲۹۱] أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۱۱۰۳) : كتاب تقصير الصلاة ، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي النبي الفجر في السفر ، وكتاب التهجد ، باب صلاة المضحى في السفر (رقم ۱۱۷۲) ، وكتاب المغازي ، باب منزل النبي الفتح (رقم ۲۹۲) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى ، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثهان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست ، والحث على المحافظة عليها (۳۳۹/۸) ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ۱۲۹۱) . كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ۷۷٤) : كتاب الصلاة - كما كتاب الصلاة - كما والنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة - كما كتاب الصلاة - كما والنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة - كما كتاب الصلاة - كما والنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة - كما كتاب الصلاة - كما والنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة - كما والنسائي في الكبرى : كتاب الصلاة - كما كتاب الصلاة - كما في التحفة (رقم ۱۸۰۱۷) - ، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة - به .

وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٢٥) وابن ماجه في سننه (رقم ١٣٧٩) ، ومالك في الموطأ (١٥٢/١) ، وابن أبي شيبة (٢٠١١) ، (٤٩٨/١٤) ، وعبد الرزاق (رقم ٤٨٥٨ - ٤٨٦١) ، والحميدي (رقم ٣٣١) ، والطيالسي (رقم ١٦٢٠) ، وأبوعوانة (٢/٢٦، ٢٧٠) ، والدارمي (٣٣٨ ، ٣٣٨) ، والطراني (٣٣٨) ، وابن خزيمة (رقم ١٦٣٣ ، ١٠٣٥) ، والطبراني (٣٣٨ ، ٣٤١ ، ١٠١١ ، ١٠١١ ، ١٠١١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٢١ ، ١٠٢١ ، ١٠٢١ ، ١٠٣٨ ، والمحاكم (ج ٢٤/دقم ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٦١ ، ١٠٣١ ، والبيهقي في سننه (١/٨ ، ٣٤/١) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٠٠٠) ، وغيرم من طرق عن أم هانيء رضي الله عنها .

وهناك زيادة في الحديث : (يسلم من كل زكعتين) . وقد تفرد بهذه الزيادة ـ فيها أعلم ـ عياض بن عبد اللَّه ، وفيه لين ، وقد روى له مسلم دون البخاري .

وقد رواه أبو داود (رقم ١٢٩٠) ، وابن ماجه (رقم ١٣٢٣) ، وابن خزيمة (رقم ١٢٣٤) ، والطبراني في ۽

وقد رواه عبد الرزاق في المصنف (رقم ٤٨٥٢) ، وابن جرير ـ كما في كنز العمال (رقم ٢٣٤٦٠) ـ ، والحاكم في (صلاة الضحي) ـ كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد (٣٤٣/١) ـ .

[۲۹۲] - حَـدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَـرَ ، ثَنَـا وَكِيعٌ ، ثَنَـا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقَيقِ قَالَ :

«قُلْتُ لِعَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ]('): أَكَانَ النَّبِيُّ - يَصَلِّي الشُّحَى ؟ قَالَتْ: لاَ ، إلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» .

آ [ ٢٩٣] - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ فُضَيْل ِ بْنِ مَوْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -](٢) قَالَ :

قوله (من مغيبه): أي من سفره ، كما جاء مفسّراً في بعض طرق الحديث .

= الكبير (رقم ٩٨٧/ج ٢٤) ، والبيهقي (٤٨/٣) ، كلهم من طريق عياض بن عبد اللَّه عن مخرمة بن سليمان عَنَ كريب مولى ابن عباس عن أم هانىء .

وقال الإمام النووي والحافظ ابن حجر إنه على شرط البخاري ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو ـ مع ضعفه ـ على شرط مسلم وحده .

وقد وهّم شيخُنا العلامة الألباني ـ كما فيالإرواء(رقم ٤٦٤) ـ الحافظَ المنذري لعزوه الحديث لابن ماجه والصواب كما ترى مع الحافظ المنذري .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[۲۹۲] ـ أخرجه مسلم في صحيحه (١٦/٧١٧) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثهان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة على المحافظة ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢١٨٤) : كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ، كلاهما عن طريق كهمس بن الحسن عن عبد اللَّه بن شقيق ـ به .

ولم يتفرِّد به كهمسٍ ، بل تابعه الجريري ، وخالد، والصلت بن دينار ، وغيرهمٍ .

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنف (٢٠٧/٢) ، ومسلم (١٥/٧١٧) ، وأبو داود في سننه (رقم ١٢٩٢) ، وأبو عوانة (٢١٨ ، ٢٠٤ ، ٢١٨ ) ، وأبو عوانة (١٢٩٢) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١١٥/٥) ، وأحمد (٣١/٦) ، وابن حبان في صحيحه (١٠١/٤ رقم ٢٠٨/٢) ، وابن حبان في صحيحه (١٠١/٤ رقم ٢٠١٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٠١٣) ، من طرق عن عبد الله بن شقيق ـ به .

وقد ذكرت طرفاً من تخريجه في (الفصول في سيرة الرسول ﷺ) (ص ٢٦٣) بتحقيقنا .

وللحديث شاهد عن ابن عمر ، وكعب بن مالك رضي اللَّه عنهم وعن الصحابة أجمعين .

والجمع بين هذا الحديث المقيد بأن النبي ﷺ لا يصلي الضحى إلاّ برجوعه من سفره ، وبين الحديث السابق (رقم ٢٨٩) وهو مطلق :

إما بحمل المطلق على المقيد ، وإما أن يقال : هذا ما طلَّعت عليه من صلاته ، والحديث السابق يحمل على ما بلغها من بعض الصحابة عنه ، واللَّه أعلم .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

[٣٩٣] ـ ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٧٧) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في صلاة =

كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّمها .

يَّ مَنْ عَنْ الْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، أَنَا(١) عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم ِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَرْتَعٍ الضَّبِيِّ - أَوْ - عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ قَرْتَعٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

= الضحى ، عن زياد بن أيوب البغدادي بهذا الإسناد ؛ وقال : (هذا حديث حسن غريب) .

وفي سنده عطية بن سعد بن جنّادة العوفي وهو ضعيف ويدلس ، وفضيل بن مرزوق : صدوق يهم ، ومحمد بن ربيعة الكلابي : صدوق وقد توبع ، وشيخ المصنف ثقة حافظ ، ولَقَبَّهُ أحمد : بشعبة الصغير .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢١/٣ ، ٣٦) . وأبو نعيم في (تأريخ أصبهان) (٢٤٤/١ ، ٢٣/٢) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٠٠٢) ، كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ـ به .

(١) في ط : (حدثنا) .

[٢٩٤] - إسناد ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٢٧٠) : كتاب الصلاة ، باب الأربع قبل الظهر وبعدها ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١١٥٧) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في الأربع ركعات قبل الظهر ، وسيأتي هنا (رقم ٢٩٥) ، كلهم من طريق عبيدة بن معتّب عن إبراهيم - به .

وفي سنده عبيدة بن مُعَتَّب الضبي وهو ضعيف وقد اختلط بأخرة ، وقرثع الضبي مخضرم ، وبـاقي رجال الإسناد ثقات ، إبراهيم هو النخعي ، وقزعة هو ابن يحيى ، والمرفوع من الحديث ثابت ـ دون قوله : ليس فيهن تسليم ـ كها سيأتي إن شاء الله تعالى .

ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة ، ولفظ أبي داود من طريق شعبة : (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السهاء) .

وقال أبو داود : (بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال : لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث) .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٤١٦/٥ ـ ٤١٧) ، والحميدي (رقم ٣٨٥) ، والطيالسي (رقم ٥٩٧) ، وابن خريمة (رقم ١٢١٤) ، وعبـد بن حميد (رقم ٢٢٦ ـ منتخب) ، والـطبراني في الكبير (رقم ٤٠٣٧ ، ٤٠٣٢ ، ٤٠٣٣ ، ٤٠٣٤) ، والبيهقي في سننه (٤٨٨/٢ ، ٤٨٩) ، والخطيب في (الموضّح) (١٧٠/١ ـ ١٧٧) ، كلهم من طريق عبيدة بن معتب عن إبراهيم ـ به .

ـ وله طريق آخر :

فقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٤٠٣٥) وفي الأوسط (رقم ٢٦٩٤) ، من طريق عباد بن عباد بن حبيب عن المسعودي عن عبد الخالق عن إبراهيم النخعي عن سهم بن منجاب ـ به ، وليس فيه ذكر التسليم . والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله وهو صدوق ولكنه اختلط .

ـ طريق آخر :

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٩/٢) وأحمد (٤١٨/٥) ، والطبراني في الكبير (رقم ٤٠٣٧)، وابن حبان في الثقات في ترجمة علي بن الصلت ، والبيهقي في سننه (٤٨٩/٢) ، كلهم من طريق المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب فذكر نحوه ، وليس فيه ذكر التسليم .

وعلي بن الصلّت ذكره ًابن حبان في الثقات (١٦٣/٥) ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٩٠/٦) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً . الأَنْصَارِيِّ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ ](١) .

أَنَّ النَّبِيَّ - عَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الأَرْبَعِ الرَّكْعَاتِ (٢) عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : «إِنَّ

قوله (تدمن أربع ركعات) : أي يلازمها ولا ينفك عن أدائها ، ويداوم عليها .

ورواه الطبراني في الكبير (رقم ٤٠٣٦) ، وعنه أبو نعيم في الحلية (٢١٨/١٠) ، من طريق سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن القرثع عن أبي أيوب . . فذكره .

وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢ / ١٩٩) بإسقاط (القرئع) من الإسناد .

ورواه أحمد (٤١٩/٥ ـ ٤٢٠) ، وابن خزيمة (رقم ١٢١٥) ، من طريق المسيب بن رافع عن رجل عن أبي أيوب . . فذكره .

#### ـ طريق آخر :

أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٣٨٥٤) ، والحاكم في المستدرك (٤٦١/٣) ، كلاهما من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي أيوب . . فذكره بأتم منه وليس فيه ذكر التسليم .

وفي سنده عبيد اللَّه بن زحر ، قال الحافظ: (صدوق يخطىء) ، قلت بل فيه ضعف خاصة في روايته عن علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ، أمّا القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة فهو صدوق ، فالإسناد ضعيف ، حتى بالغ ابن حبان فقال في المجروحين (٢/٢٦ ـ ٦٣) في شأن عبيد اللَّه بن زحر : (يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر ؛ عبيد اللَّه بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن ؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم ، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة ، بل التنكب عن رواية عبيد اللَّه بن زحر على الأحوال أولى ) .

ومن حديث أبي أيوب عزاه في الكنز (رقم ٢١٧٦٥ ، ٢١٧٦٦) لابن جري وعزاه الذهبي في العلو (رقم ٣١) لابن أبي إياس في كتاب (الثواب) .

\* وللحديث شاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ، وسيأتي تخريجه هنا (رقم ٢٩٦) إن شاء الله تعالى ، وليس فيه ذكر التسليم .

\* وشاهد آخر عن حذيفة بن أُسيد قال : رأيت علي بن أبي طالب إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالًا ، فسألته فقال : رأيت رسول اللَّه ﷺ يصليها فسألته فقال : «إن أبواب السياء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يرفع لي إلى اللَّه عمل) .

ذكره في الكنز (رقم ٢١٧٥٥) وعزاه لابن أبي شيبة ، وكذا ذكره الحافظ في (المطالب العالية) (رقم ٥٥٥) ، وذكر محققه أن البوصيري ضعف إسناده لجهالة بعض رواته . وهمو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠/٢) مختصراً بلفظ : (رأيت علياً إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاً) . وفي سنده من لم يسم وهو الراوي عن حذيفة بن أسيد ، والباقي ثقات .

وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد دون ذكر التسليم ، فلم يثبت ، ولم اقف على ما يشهد له .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٢) في ط: (ركعات).

أَبْوَابَ السَّمَاءِ تَفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ» . قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ ، قَالَ : «لا» .

[٢٩٥] \_ حَدَّثَنَا<sup>(١)</sup> أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَرْعَـةَ ، عَنْ قَرْتَع ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللَّهُ مِنْهُ \_ ]<sup>(٢)</sup> ، عَنِ النَّبِيِّ \_ عَيْقٍ \_ نَحْوَهُ .

[٢٩٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّىٰ ، أَنَا (٣) أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ : الْوَضَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : «إِنَّهَا سَاعَةُ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّهَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» .

قوله (زوال الشمس) : تحركها عن كبد السهاء ، وهو بدء وقت صلاة الظهر . قوله (تُرْتَجُ) : أي تغلق .

[٢٩٦] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٧٨) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال ؛ عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد ؛ وقال : (حديث حسن غريب) ، وأخرجه النسائي ـ كها ذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم ٥٣١٨) ـ عن هارون بن عبد الله عن أبي داود الطيالسي ـ به .

وذكر الحافظ المزي أن الحديث في رواية أبي الطيب محمد بن الفضل بن العباس لسنن النسائي ، وانظر مقدمة تفسير النسائي (ج ١ /ص ٥١) .

وإسناده حسن فإن محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح : صدوق يهم قاله الحافظ ؛ وهو أفضل من ذلك ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، أبو داود هو الطيالسي ، ومجاهد هو ابن جبر ، والحديث صحيح بشاهد ، وانظر ما سبق هنا (رقم ٢٩٤) .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٤١١/٣) عن الطيالسي ـ به ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٩٠) من طريق الترمذي ـ به .

وذكره في الكنز (رقم ٢١٧٥٨) وعزاه لابن زنجويه وابن جرير والديلمي ، عن عبد الله بن السائب رضي اللّه عنه .

<sup>(</sup>١) في ط : (أخبرني) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>. (</sup>۲۹۵] ـ سبق تخریجه (رقم ۲۹۶) .

<sup>(</sup>٣) في ط: (حدثنا) .

[۲۹۷] - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْبَى بْنُ خَلَفٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْقَدَّمِيُّ ، عَنْ مَنْ عَلِيٍّ الْقَدَّمِيُّ ، عَنْ مَا مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : وَسُعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : وَلَكَمَ أَنَّ النَّبِيِّ (۱) - عَلَيْ لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَ النَّبِيُّ (۱) - عَلَيْ حَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ النَّوْوَال وَيَكُدُ فِيهَا .

قوله (يمد فيها) : يطيلها .

[٢٩٧] - حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٢٤) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ؛ وحسنه من طريق سفيان ، وأخرجه النسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (رقم ١٣٩ ١٠) - من طريق حصين ، كلاهما عن أبي إسحاق ـ به . وفي جامع الترمذي : (قبل الظهر أربعاً ، وبعدها ركعتين) ، وليس في حديث حصين : (وبعدها ركعتين) .

ورجاله ثقات غير شيخ المصنف فهو صدوق وقد توبع ، ومدار الحديث على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عاصم بن ضمرة - صدوق - ، وقد سبق تخريجه هنا (رقم ٢٨٨) . وقد جاء من طريق شعبة كها سبق (وأحاديثه قديمة مسموعة من أبي إسحاق) ، وليس فيه الزيادة المذكورة هنا : (... ويمد فيها) ، ويشهد لها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٠/٢) ، وأحمد (٢٣/٦) ، عن جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه : أرسل أبي إلى عائشة أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله رسيل النه عليها قالت : (كاد يصلى أربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود) .

وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان حصين بن جندب ، وفيه لين ، وفيه امرأة مبهمة . ورواه ابن ماجه في سننه (رقم ١١٥٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة ـ به .

<sup>(</sup>۱) في ط : (رسول الله) .

## (٤٣) بَابُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

[۲۹۸] - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْد (۱) قَالَ :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بِيتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ : «قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمُسْجِدِ فَلَأَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى ط : (سعيد) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف ، وكتب الرجال .

<sup>[</sup>۲۹۸] ـ صحيح . أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ۱۳۷۸) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في النطوع في البيت ، عن أبي بشر بكر بن خلف عن عبد الرحمن بن مهدي ـ به .

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٤٤) : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) .

قلت: العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي صدوق فقيه لكنه اختلط، ومعاوية بن صالح هو ابن حُديْر الحضرمي: صدوق له أوهام، وباقي رجال الإسناد ثقات، شيخ المصنف هو ابن عبد العظيم بن إساعيل، وحرام بن معاوية هو حكيم بن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري، وكان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، وجعلها البخاري اثنين ووهمه الخطيب.

وللحديث شاهد عن زيد بن ثابت يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣٤٢/٤) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٢٠٢) ، والـطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٣٣٩/١) ، وابن سعد في طبقاته (١٩٣/٢/٧) ، والخطيب في الموضّح (١١٠/١) ، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث ـ به .

وشاهد الحديث: ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٧٣١) ، ومسلم (٢١٣/٧٨١) ، وغيرهما من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً : (... فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ، وهذا لفظ البخاري ، وله ألفاظ أخرى متقاربة .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ -[وفيه (١٦) حديثاً]

[٢٩٩] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ] (١١) عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَتْ : وَمَا قَالَتْ : وَمَا عَالَىٰ عَنْهُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَتْ : وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ إِلَّا رَمَضَانَ .

[٣٠٠] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُمَيْدٍ ، عَنْ أَلَى اللَّهِيِّ - فَقَالَ : أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ - قَقَالَ :

[٢٩٩] - أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٤/١١٥٦ م): كتاب الصيام ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٦٨): كتاب الصوم ، باب ما جاء في سرد الصوم ؛ وصححه ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٣٤٩): كتاب الصيام ، باب صوم النبي على المجتبى وأمى ـ وذكر اختلاف الناقلين في ذلك ، جميعاً عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن شقيق ـ به .

ورواه مسلم (١٧٤/١١٥٦) عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق . به (قال حماد : وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق . به رواه النسائي في المجتبى (١٥٢/٤ رقم ٢١٨٣) من طريق هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن ابن شقيق ـ به . وقد اتفق عليه الشيخان من وجه آخر .

فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٦٩) ، ومسلم (١١٥١/١١٥) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٤٣٤) ، والنسائي في المجتبى (١١٩٤ رقم ٢٣٥١) ، وغيرهم ؛ كلهم من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن أم المؤمنين عائشة ـ به .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

وسيأتي طرفاً منه هنا (رقم ٣٠٧) .

وُعَنَدُ بَعْضَهُم زِيادة : (وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبان) .

وله طرق عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>[</sup>٣٠٠] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٦٩) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في سرد=

كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ [وَيُفْطِرُ مِنْهُ](١) حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَضُومُ مِنْهُ شَيْئًا . وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ(٢) مُصَلِّياً وَلَا نَائِياً إِلَّا رَأَيْتَهُ لَا يَشَاءُ وَلَا نَائِياً وَلَا نَائِياً إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِياً .

[٣٠١] - حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

«كَانَ النَّبِيُّ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ إِلَّا رَمَضَانَ» .

[٣٠٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم ِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٧٢ ـ طرفه رقم ١١٤١) ، ومسلم (١١٥/ ١٨٠) ختصراً ، والنسائي في المجتبى (٢١٣/٣ رقم ١٦٢٧) بشطره الأخير ، وأحمد (١٠٤/٣ ، ١١٤ ، ١٥٩ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ) بتهامه ومختصراً ، وعبد بن حميد (رقم ١٣٢٢ ، ١٧٩ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ) وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١٣٤) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ٣٥٣٥ ، ١٣٩٤ ، وابن حبان (رقم ٩٣٩ ـ موارد) ، والبيهقي في سننه (١٧/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٣٢) ، من طرق عن حميد ، وعن ثابت ، كلاهما عن أنس به .

وفي الباب عن عائشة ، وعن ابن عباس وسيأتي (رقم ٣٠١) .

<sup>:</sup> الصوم ؛ وصححه ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١٣٤) ، عن على بن حجر بهذا الإسناد . وإسناده صحيح رجاله ثقات ، وعنعنة حميد عن أنس مقبولة كها سبق ، على أنه قد صرّح بالسياع كها عند البخاري وغيره .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط

<sup>(</sup>٢) في ط : (أن رأيته) وهو خطأ .

<sup>[</sup>٣٠١] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٧١) : كتاب الصيام ، باب ما يُذكّرُ من صوم النبي في غير وإفطاره ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٧١/١١٥٧) : كتاب الصيام ، باب صيام النبي في غير رمضان ، واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٢٣٤٦) : كتاب الصيام ، باب صوم النبي في بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٧١١) : كتاب الصيام ، باب ما جاء في صيام النبي في ، كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعد - به .

وقد جاء من غير هذا الوجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ به .

<sup>[</sup>٣٠٢] - صحيح . أخرجه المصنف (رقم ٧٣٦) : كتاب الصوم ، باب مـا جاء في وصــال شعبان =

وَرُوَى هَذَا الْخَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ ](١) عَنِ النَّبِيِّ ـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ جَمِيعاً عَنِ النَّبِيِّ ـ يَ اللَّهِيِّ ـ .

[٣٠٣] - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ لِلَّهِ(٢) فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ (٣) كُلَّهُ .

= برمضان ؛ وقال : (حسن) ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢١٧٥) : كتاب الصيام ، باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك ، و (رقم ٢٣٥٦) باب صوم النبي ﷺ ـ بأبي هو وأمي ـ وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٦٤٨) : كتاب الصيام ، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ، كلهم من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد ـ به .

ورجاله ثقات معروفون ، سفيان هـو الثوري ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وأبو سلمة هو ابن

عبد الرحمن بن عوف الزهري .

والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (٢٢/٣ ـ ٢٣) ، وأحمد (٢٩٣/٦ ـ ٢٩٤ ، ٣٠٠) ، والطيالسي (رقم ١٦٠٣) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥٣٨ ـ منتخب) بأتم مما ها هنا ، والدارمي (١٧/٢) ، وأبو يعلى (رقم ١٩٧٠) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٨٢/٢) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٣/رقم ٥٣٠ ـ ٥٣٠) ، والبيهقي في سننه (٢١٠/٤) ، من طرق عن منصور عن سالم ـ به .

وأخرجه أبو داود (رقم ٢٣٣٦) ، وأحمد (٣١١/٦) ، والبيهقي (٢١٠/٤) ، كلهم من طريق شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة ـ به .

وفي الباب عن أم المؤمنين عائشة وسيأتي (رقم ٣٠٣ ، ٣٠٧) .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(٢) سقطت من الأصل.

(٣) في الأصل: (يصوم).

[٣٠٣] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٣٧) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ، عن هناد بهذا الإسناد سواء .

وإسناده حسن ، فإن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي : صدوق له أوهام ، وبـاقي رجال الإسنـاد ثقات ، والحديث صحيح فقد جاء من غير وجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقال الترمذي : (وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال : هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ، ويقال قام فلان ليله أجمع ، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره . كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين ، يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر) .

والحديث أخرجه أيضاً عبد بن حميد (رقم ١٥١٦ ـ منتخب) عن يزيد بن هارون ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٧٧٧) من طريق إسهاعيل بن جعفر كلاهما عن محمد بن عمرو ـ به .

وأخـرْجه مسلم (١٧٦/١١٥٦) ، والنسـائي (رقم ٢١٧٩) ، وأحمـد (٣٩/٦) ، والحميـدي (رقم ١٧٣) ، وأبو يعلى (رقم ٤٦٣٣) ، وابن ماجه (رقم ١٧١٠) ، والبيهقي في سننه (٢٩٢/٤) ، كلهم من= [٣٠٤] - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ مُوسَى ، وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَّمَا (٣) كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

#### قوله (غرّة) : الغرّة أول الشهر .

طريق ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة ، ولفظ مسلم : (...، ، ولم أره صائعاً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ، كان يصوم شعبان إلاّ قليلًا) .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٧٠) ، ومسلم (١٧٧/٧٨ - ص ٨١١/ ٢ ) ، والنسائي (رقم ٢١٨٠) ، والطيالسي (رقم ١٤٧٥) ، والطحاوي في شرح المعاني (٢١٨٠) ، والبيهقي في سننه (٤١٠/٤) ، كلهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة - به ، ولفظ البخاري : (لم يكن النبي على يصوم شهراً أكثر من شعبان ، وكان يصوم شعبان كله . . . ) . وتابعه الأوزاعي عن يحيى - به .

وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢١٧٧ ، ٢١٧٨) ، وابن حبان في صحيحه (٥/ص ٢١١ رقم ٥٠حـ وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢١٧٨ ، ٢١٧٨) ، والبيهقي في سننه (٢٩٢/٤) ، من طرق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة نحوه . وأخرجه ابن حبان (ج ٥/ص ٢٦١ رقم ٣٦٣٥ ـ الإحسان) ـ وسيأتي تخريجه هنا (رقم ٣٠٦) ـ من طريق خالد بن معدان عن ربيعة أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله ﷺ قالت : (كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان . . . ) .

وسٰيأتي هنا (رقم ٣٠٧) من طريق أبي النضر سالم عن أبي سلمة عن عائشة ـ به . وله شاهد من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وقد سبق (رقم ٣٠٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .

(١) في ط : (عبد اللَّه) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف ، وغيرها .

(٢) سقطت (بن حبيش) من الأصل .

(٣) في الأصل : (قل ما) وهما بمعنى .

[٣٠٤] - إسناد حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٤٥٠) : كتاب الصوم ، باب في صوم الثلاث من كل شهر ـ دون ما في آخره ـ ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٤٢) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة ؛ وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٢٣٦٨) : كتاب الصيام ، وأخرجه أيضاً في كتاب الصوم من السنن الكبرى ، باب صوم النبي على - بأبي هو وأمي ـ وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٧٢٥) : كتاب الصيام ، باب في صيام يوم الجمعة ، ببعضه ـ ، كلهم من طريق عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زرّ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

ورجاله ثقات غير عاصم فهو صدوق له أوهام ، شيخ المصنف هو القاسم بن زكيريا بن دينار ـ نسب لجده ـ ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٢/٦/١) ، والطيالسي (رقم ٣٥٩ ، ٣٦٠) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١٢٩) ، وأبــو يعــلى (رقم ٥٣٠٥) ، وابن حبــان (٢٦١/٥ رقم ٣٦٣٧) ، والبيهقي في سننــه = [٣٠٥] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَنَا(١) شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ :

سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ (٢) \_ ﷺ - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ: كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : يَزِيدُ<sup>(٣)</sup> الرِّشْكُ هُوَ يَزِيدُ الضَّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى<sup>(٤)</sup> عَنْهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدِ<sup>(٥)</sup> وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ يَزِيدُ الْقَاسِمُ وَيُقَالُ الْقَسَّامُ . وَالرِّشْكُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ هُوَ الْقَسَّامُ .

[٣٠٦] - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْص : عَمْرُو<sup>(١)</sup> بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانً ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

ويحمل هذا الحديث على أنه لا يصوم الجمعة منفرداً ، بل مقروناً إلى يوم قبله أو بعده ، جمعاً بينه وبين حديث النهي عن صيامه منفرداً .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) في ط: (رسول اللَّه).

(٣) في الأصل : (ويزيد) بالواو .

(٤) في الأصل ﴿ (وروى) بالبواو .

(٥) في ط : (يزيد) وهو خطأ والتصحيح من تهذيب التهذيب وغيره .

[٣٠٥] - أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤/١١٦٠) : كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٤٥٣) : كتاب الصوم ، باب : من قال لا يبالي من أي الشهر وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٦٣) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٧٠٩) : كتاب الصيام ، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، كلهم من طريق يزيد بن أبي يزيد الرشك عن معاذة \_ به .

ورواه أيضاً أحمد (١٤٥/٦ ـ ١٤٦) ، والطيالسي (رقم ١٥٧٢) ، وابن خزيمة (رقم ٢١٣٠) ، وأبو يعلى (رقم ٤٥٨١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (٨٣/٢) ، وابن حبان (٢٦٤/٥ ، ٢٦٥ رقم ٣٦٤٦ ، ٣٦٤٩) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ١٥٦٥) ، والبيهقي في سننه (٢٩٥/٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٨٠٢) ، كلهم من طريق يزيد الرشك عن معاذة ـ به .

(٦) في (ط): (عمر بن علي) وهو خطأ . والتصحيح من كتب الرجال .

[٣٠٦] - إسناد صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٤٥) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس ؛ وقال : (حسن غريب) ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢١٨٧) : كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث ، و (رقم ٢٣٦١) باب صوم النبي ﷺ ،

<sup>= (</sup>٢٩٤/٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٨٠٣) ، كِلهم من طريق عاصم عن زرّ ـ به .

كَانَ النَّبِيُّ - عِين مَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإِثْنَين وَالْخَمِيس .

[٣٠٧] - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْلَدِينِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«مَا(١) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ يَصُومُ في شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ في شَعْبَانَ».

= وأخرجه ابن ماجه (رقم ۱۷۳۹) : كتاب الصيام ، باب صيام يوم الاثنين والخميس ، كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الغاز الجرشي ـ به .

ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح خالد بنّ معدان بالتحديث عند ابن حبان، وربيعة مختلف في صحبته وقد وثقه الدارقطني ، وعبد اللّه بن داود هو الخُرَيْبِي ، والحديث صححه الحافظ في الفتح (٢٣٦/٤) .

والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى (رقم ٤٧٥١) ، وابن حبان (٢٦١/٥ رقم ٣٦٣٥ ـ الإحسان) ، كلاهما من طريق ثور بن يزيد عن ابن معدان عن ربيعة عن عائشة ـ به .

وأخرجه أحمد (٢٠٨٦، ١٠٦)، والنسائي في المجتبى (رقم ٢٣٦٢)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٣٦٧)، كلهم من طريق سفيان عن ثور عن ابن معدان عن عائشة، وهو منقطع.

وأخرجه النسائي (رقم ٢١٨٦ ، ٢٣٦٠) ، وأحمد (٨٩/٦) ، من طريق بقية عن بحير عن ابن معدان عن جبير بن نفير عنها .

وأخرجه النسائي (رقم ٢٣٦٣) بسند صحيح عن خالـد بن سعـد عن عـائشـة قـالت : (كـان رسول الله ﷺ يتحرّى يوم الاثنين والخميس) . وهو صحيح أيضاً من هذا الوجه ، وخالد ثقة .

وله طِريق آخر :

فقد أخرجه النسائي (رقم ٢٣٦٤)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١١٦)، من طريق عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت : (كان النبي ﷺ يصوم الاثنين والخميس). وفي سنده سواء الخزاعي، روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات (٣٤٧/٤)، فحاله مجهول، ولذا قال عنه الحافظ: (مقبول) يعني عند المتابعة، وإلاّ فلينّ الحديث.

وفي الباب عن أسامة ، وأم سلمة وحفصة وأبي هريرة وغيرهم رضي اللَّه عنهم وعن الصحابة أجمعين . (١) في الأصل : (لما) وهو خطأ .

[٣٠٧] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٦٩) : كتاب الصوم ، باب صوم شعبان ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥/١١٥٦) : كتاب الصيام ، باب صيام النبي هي في غير رمضان ، واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٤٣٤) : كتاب الصوم ، باب ، كيف كان يصوم النبي هي بأبي هو وأمي النبي هي وأخرجه النسائي في سننه (رقم ٢٣٥١) : كتاب الصيام ، باب صوم النبي هي بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ، كلهم من طريق مالك عن أبي النضر سالم ـ به . وعند النسائي : ... أخبرني مالك وعمرو بن الحارث وذكر آخر قبلها أن أبا النضر حدثهم ـ به .

وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ (٣٠٩/١) ، وأحمد (٢٠٧/٦ ، ١٥٣ ، ٢٤٢) ، وابن حبان في صحيحه (٥/ص ٢٦٢ رقم ٣٦٤٠ الإحسان) ، والبيهقي في سننه (٢٩٢/٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٧٧٦) ، كلهم من طريق مالك عن أبي النضر \_ به .

وقد سبق (رقم ٣٠٣) من طرق عن أم المؤمنين عائشة .

ونزيد هنا أنه قد جاء من طريق معاوية بن صالح عن عبد اللَّه بن أبي قيس عنها .

[٣٠٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى ، ثَنَا أَبُو عَاصِم ٍ ، عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ سُهَيْل ِ بْنِ أَبِي صَالِح ٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

«أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلِيْهِ \_ قَالَ : «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا(١) صَائِمٌ» .

(١) في الأصل : (أنا) بدون واو .

[٣٠٨] محيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٤٧) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس ؛ وقال : (حسن غريب) ؛ عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٧٤٠) : كتاب الصيام ، باب صيام يوم الاثنين والخميس ؛ عن عباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ـ به .

وفي سنده محمد بن رفاعة القرظي ذكره ابن حبان في الثقات (٤٢٣/٧) ، ولم يرو عنه إلا النبيل الضحاك بن مخلد ، فهو مجهول ، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب : (مقبول) أي حيث يتابع ، وباقي رجال الإسناد ثقات معروفون سوى سهيل فهو صدوق فقول البوصيري في الزوائد (٣١/٣) : (هذا إسناد صحيح) ؛ غير صحيح .

وقد جاء الحديث من غير هذا الطريق ، وله شاهد من حديث أسامة بن زيد يصح به إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٩) ، والدارمي (٢/ ٢٠) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٧٩٨ ، ١٧٩٩) ، كلهم من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه ـ به .

وقد خولف محمد بن رفاعة في متن الحديث :

فقد أخرجه أحمد (٢٠٨/٣) ، ومسلم (٣٥/ ٣٥٩) ، وأبو داود (رقم ٤٠١) ، والترمذي في جامعه (رقم (رقم ٧٩١٤) ، والترمذي في جامعه (رقم ٢٠٢٣) وصححه ، وأبو يعلى (رقم ٢٦٦٨) ، وابن حبان (٢٦١٥ رقم ٣٦٣٦ ـ الإحسان) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٥٢٣) ، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ متقاربة ، ولفظ مسلم : (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً ، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا . . .) . وفي بعض طرقه قال معمر : وقال غير سهيل : (تعرض الأعمال كل اثنين وخيس . .) .

وأخرجه مالك (٩٠٩/٢) ، ومسلم (٣٦/٢٥٦٥) ، وعبد الرزاق (رقم ٧٩١٥) ، وغيرهم من طريق مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : (تعرض الأعمال في كل خميس واثنين . . .) وله طريق آخر عن أبي هريرة ، وانظر (شرح السنة) (رقم ٣٥٢٤) .

\* وله شاهد من حديث أسامة بن زيد :

وقد أخرجه أبو داود (رقم ٢٤٣٦) ، والطيالسي (رقم ٢٣٢) ، وابن سعد في طبقاته (٢/١/٥) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٣٤ ـ ٤٣) ، والدارمي (٢/١٠ ـ ٢٠١) ، وأحمد (٢٠٠/٥) ، ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ، ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ، والبيهقي في سننه (٢٩٣/٤) ، كلهم من طريق قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عنه ـ به ، ولفظ أبي داود : إن نبي اللَّه ﷺ كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ، وسئل عن ذلك فقال : «إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس» .

وقدامة وشيخه مجهولان ، وله طريق آخر :

[٣٠٩] \_ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . قَالاً : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْتَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(١) \_ ﷺ \_ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالإِثْنَيْنَ وَمِنَ الشَّهْرِ الثُّلاَثَاءَ وَالْأَرْبَعَاءَ والْخَمِيسَ» .

[٣١٠] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

= فقد أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٣٥٧ ، ٢٣٥٨) ، وأحمد (٢٠١/٥) ، من طريق أبي غصن ثابت بن قيس الغفاري حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد فذكره مطولاً بتهامه . وسنده حسن إن شاء الله تعالى ، رجاله ثقات غير ثابت بن قيس فهو : صدوق يهم .

ورواه عبد الرزاق (رقم ٧٩١٧) ، والنسائي (رقم ٢٣٥٩) ، من طريق ثابت بن قيس الغفاري حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أبو هريرة عن أسامة . . . فذكره .

وليس في رواية النسائي ذكر الاثنين والخميس ، ورفع الأعمال ، وإنما هو في رواية عبد الرزاق .

وله طريق ثالث:

فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢١١٩) من طريق عمر بن محمد عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال : (كان رسول اللَّه ﷺ يصوم الاثنين والخميس ويقول : «إن هذين اليومين تعرض فيهها الأعمال» . وشرحبيل بن سعد : فيه ضعف ، وقال الحافظ : (صدوق اختلط بآخره) .

(١) في ط: (النبي).

[٣٠٩] ـ رَجاله موثقون : أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٤٦) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس ، وحسنه ؛ عن محمود بن غيلان بهذا الإسناد .

ورجال إسناده ثقات غير معاوية بن هشام القصّار : صدوق له أوهام وهو مقرون بأبي أحمد محمد بن عبد اللّه بن الزبير الأسدي وهو ثقة ثبت إلّا أنه قد يخطىء في حديث الثوري ، وخيثمة هو آبن عبد الرحمن بن أبي سبرة ؛ قال ابن القطان : (ينظر في سهاعه من عائشة رضي اللّه عنها) .

وقال الترمذي : (وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه) .

ويشير بذلك إلى إعلاله بالوقف ، وقال الحافظ في الفتح (٢٢٧/٤) : (وروى موقوفاً وهو أشبه) . ولا شك أن ابن مهدي ثقة ثبت في سفيان الثوري وقد أكثر عنه ، ولم أجد ـ علمي ـ ما أشد به عضد هذا الحديث وتصحيح رفعه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

[٣١٠] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٧٥٣) : كتاب الصوم ، باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء ، عن هارون بن إسحاق بهذا الإسناد ، وقال : (حديث صحيح ) . ورجال إسناده ثقات ، وقد أخرجه الشيخان كها سيأتي .

فقد أخرجه مالك في المُوطأ (٢٩٩/) عن هشام بنَ عروة عن أبيه عن عائشة ـ به . ومن طريق مالك ؛ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٠٠٢) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٤٤٢) ، وابن حبان (٥٣/٥) رقم ٢٦٦١ ـ الإحسان) ، والبيهقي في سننه (٢٨٨٤) .

وأحرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٨٣١) ، ومسلم (١١٣/١١٢٥ ، ١١٤) ، والحميدي (رقم =

كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْماً تَصُومُهُ (١) قُريشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اقْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اقْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَريضَةَ وَتُركَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

آ [٣١١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :

«سَأَلْتُ عَائِشَـةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](٢): أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنَّ - يَخُصُّ مِنَ اللَّهُ عَنْهَا - إِنْ يَطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْ - يُطِيقُ».

[٣١٢] ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا (٣) عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ

قوله (عاشوراء) : هو اليوم العاشر من شهر المحرم .

قوله (ديمة): الديمة المطر الدائم في سكون ، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر . أي إنه ـ ﷺ ـ كان إذا عمل عملًا من أعمال العبادة داوم عليه .

<sup>=</sup> ٢٠٠) وأحمد (٢٩/٦ ـ ٣٠ ، ٥٠ ، ١٦٢) ، وابن خزيمة (رقم ٢٠٨٠) ، وأبو يعلى (رقم ٤٦٣٨) ، والدارمي (٢٣/٢) ، والدارمي (٢٣/٢) ، وغيرهم من طرق عن هشام عن أبيه \_به .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٥٩٢) ، ومسلم (١١٥/١١٢٥) ، وأحمد (٢٤٤/٦) ، والحميدي (رقم ٢٠٠) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٧٤/٢) ، والبيهقي (٢٨٨/٤) ، والخطيب في تاريخه (٢/٠٨) ، مِن طِرق عن الزهري عن عروة ـ به .

وقد أخرجاه أيضاً من طريق عراك بن مالك عن عروة ـ به .

وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عبـاس ، وجابـر بن سمرة ، ومعـاوية ، وغـيرهـم رضي اللَّه عنهـم جمعين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يصومه) بالمثناة التحتانية .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>[</sup>٣١١] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٨٧) : كتاب الصوم ، باب هل يُخصُّ شيئاً من الأيام ؟ ، و (رقم ٢٤٦٦) : كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٧/٧٨٣) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٣٧٠) : كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الرقائق - كما في تحفة الأشراف (رقم ١٧٤٠) - ، كلهم من طريق منصور عن إبراهيم - به . وأخرجه أيضاً أحمد (٢٩٣١) ، ٥٥ ، ١٨٩) وفي الزهد له (ص ٣٤) ، وابن حبان في صحيحه (١/ص ٢٧٠ رقم ٣٢٣ ، ٥/ ص ٢٦٢ رقم ٣٦٣٩ الإحسان) ، كلهم من طريق منصور - به .

<sup>(</sup>٣) في ط: (حدثنا) .

<sup>[</sup>٣١٢] ـ صحيح . رواه المصنف في جامعه بعد حديث (رقم ٢٨٥٦) عن هارون بن إسحاق بهذا = \_

أبيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

« ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - وَعِنْدِي امْرَأَةً ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - : «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَملُّ اللَّهُ (١) حَتَّى تَمَلُّوا ، وَكَانَ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ» .

[٣١٣] - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ : مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح قِالَ :

= الإسناد ، ولم يسق لفظه ، وصححه . وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، عبدة هو ابن سليهان ، والحديث في الصحيحين من غير هذا الوجه .

فقله أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٣) ، ومسلم (٢٢١/٧٨٥) ، وأحمد في مسنده (٢٦٦ ، ٥ ، ٥ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، وفي الزهد له (ص ٥٨) ، وعبد الرزاق (رقم ٢٠٥٦ - الجامع) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٦٤٢ ، ٥٠٣٥) ، وابن ماجه في سننه (رقم ٧٣٨ ) ، وابن حبان (١/ ص ٢٧٠ رقم ٣٣٣ ـ الإحسان) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٢/ ٦٥ - ٦٦) ، والبيهقي في سننه (١٧/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩٣٣ ، ٩٣٣) ، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه ـ به .

وأخرجه مسلم (٢٢٠/٧٨٥) ، وأحمد (٢٤٧/٦) ، وعبد بن حميد (رقم ١٤٨٥ ـ منتخب) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٥/٢) ، والبيهقي (١٧/٣) ، وغيرهم من طريق الزهري عن عروة ـ به .

وله طرق عن أم المؤمنين عائشة لا مجال لاستقصائها ، وانظر ما سيأتي (رقم ٣١٣) .

والمرأة المذكورة في الحديث هي ﴿ الحولاء بنتِ تويتٍ ، كما جاء مصرحاً به في بِعض الطَّرق .

وفي الباب عن أم سلمة ، وجَّابر بن عبد اللَّه ، وأبي هريرة ، وغيرهم رضي اللَّه عنهم أجمعين .

(٢) سقط لفظ الجلالة من الأصل .

[٣١٣] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٥٦) : كتاب الأدب ، باب رقم (٧٣) ، عن أبي هشام الرفاعي بهذا الإسناد ؛ وقال : (حديث حسن غريب) .

وسنده ضعيف فإن أبا هشام محمد بن يزيد بن محمد العجلي الرفاعي ليس بالقوي ، ومحمد بن فضيل صدوق ، والباقي ثقات ، وعنعنة الأعمش عن أبي صالح وأمثاله مقبولة . ومتن الحديث صحيح فقد توبع محمد بن يزيد ، وللحديث طرق وشواهد ، وانظر ما سبق (رقم ٣١٢) .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٢٨٩) وفي الزهد (٥٧/١) ؛ عن محمد بن فضيل ـ به .

وأخرجه أبو يعلى (رقم ٤٥٧٣ ، ٦٩٠٥) عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن فضيل ـ به .

وللحديث طرق عن أم المؤمنين عائشة ـ قد ذكرنا طرفاً منها في الحديث السابق ـ ، وطرق أخرى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

فقد أخرجه أحمد (٣٠٤/٦ ، ٣٠٥ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، وعبد الرزاق (رقم ٤٠٩١) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٦٥٤ ، ١٦٥٥) ، وابن ماجـه (رقم ١٢٢٥ ، ٤٢٣٧) ، والـطيـالسي (رقم ١٦٠٩) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ٣٩٣٣ ، ٣٩٦٩ ، ٣٩٧٣) ، والطبراني في الكبير (ج ٣٣/ رقم ٥١٣ ، ٥١٤ ، ٥١٥ ، ٥١٦) ، وابن حبان [(رقم ٣٣٧ ـ موارد) ، (٩٣/٤ رقم ٢٤٩٨ ـ الإحسان)] ، من طرق = «سَأَلَتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ؟ قَالَتَا : «مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» .

[٣١٤] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، ثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ مُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَـوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ :

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - يَعَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَبَدأً فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ فَلاَ يَمُرُّ بِآيةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرَّ بِآيةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ وَي الْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةِ » ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةِ » ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةِ » ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً سُورَةً سُورَةً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ » .

قوله (ما ديم عليه وإن قل): دِيَم: صيغة الماضي المبني للمجهول من دام يدوم، أي العمل الذي يدوم عليه فاعله.

قال المباركفوري : وفي الحديث : أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة .

<sup>=</sup> عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة ـ به .

ومن الرواة عن السبيعي في هذا الحديث ـ كما يعلم من التخريج ـ شعبة وقد سمع منه قبل الاختلاط مع تضريحه بالسياع ، فزالت شبهة اختلاط وتدليس السبيعي .

<sup>[</sup>٣١٤] ـ حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٨٧٣) : كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٠٤٩) : كتاب التطبيق ، باب نوع آخر من الذكر في الركوع ، و (رقم ١١٣٣) باب نوع آخر ، كلاهما من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس ـ به .

ورجال إسناده ثقات غير معاوية بن صالح بن حدير فقال عنه الحافظ : (صدوق له أوهام) وهو أعلى من ذلك كما يعلم من ترجمته ، وفي سند المصنف عبد اللّه بن صالح كاتب الليث ، وفيه ضعف ، ولكنه قد توبع كما يُعلم من التخريج .

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٢٤/٦) ، والطبراني في الكبير (ج ١٨/ رقم ١١٣) وفي مسند الشاميين (رقم ٢٠٣٣) وفي الدعاء لــه (رقم ٥٤٤) ، وابن نصر في (قيام الليــل) (ص ٥٥ ـ مختصر) ، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس ــ به .

وانظر ما سبق من حديث حذيفة هنا (رقم ٢٧٦) .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ عَلَيْهِ ـ [وفيه (٨) أحاديث]

[٣١٥] \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ (١) عَنِ ابْنِ (٢) أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُلَكِ أَنَّهُ :

«سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَـرْفـاً» .

[٣١٦] ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :

[٣١٥] ـ ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٤٦٦) : كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٩٢٣) : كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء : كيف كان قراءة النبي على النبي المحتبى (رقم ١٠٢٢) : كتاب الافتتاح ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٠٢٢) : كتاب الافتتاح ، باب تزيين القرآن بالصوت ، و (رقم ١٦٢٨ ، ١٦٢٩) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ذكر صلاة رسول الله على بالليل ، وفي سننه الكبرى : كتاب فضائل القرآن (رقم ٨٢) باب الترتيل ، كلهم من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك ـ به .

وفي سنده يعلى بن مملك ؛ ذكره ابن حبان في الثقات (٥٥٦/٥) ، ولم يرو عنه غير ابن أبي مليكة ففيه جهالة ، ولذا قال عنه الحافظ : (مقبول) يعنِي حيث يتابع ، وإلّا فليّن الحِديث .

وقد خولفٍ في متنِ الحِديث ، كما سيأتي هنا (رقم ٣١٧) إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٢٩٤/٦) ، والبخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم ١٧١) ، والبخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم ١٧١) ، والطحاوي في وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١١٥٨) ، والطحاوي في (شرح معاني الأثار) (٢٠١/١) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٣/ رقم ٦٤٦) ، والحاكم في مستدركه (٢٠١/١) وصححه وأقره الذهبي ، والبيهقي في سننه (١٣/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٢١٦) ، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك ـ به .

[٣١٦] ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٠٤٥) : كتاب فضائل القرآن ، باب مدِّ القراءة ، :

<sup>(</sup>١) في الأصل : (الليث بن شهاب) وهو خطأ ، والتصحيح من تقريب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة (ابن ) من ط

«قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ (١) قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ؟ قَالَ : مَدّاً . [٣١٧] ـ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ ، عَنِ ابْنِ (٢)

قوله (قال : مدّاً) : عند البخاري وأبي داود فقال : كان يمد مداً ، وعند النسائي وابن ماجه (يمد صوته مدّاً) .

قال العظيم آبادي في عون المعبود : المراد أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف ، وبالشرط المعلوم عن أرباب الوقوف .

= وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٤٦٥) : كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة ، وأخرجه النسائي في سننه (رقم ١٠١٤) : كتاب الافتتاح ، باب مد الصوت بالقراءة ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٣٥٣) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (١١٩/٣) ، ١٣١ ، ١٩٢ ، ٢٨٩) ، وأبو يعلى (رقم ٢٩٠٦ ، ٣٠٤٧) ، وابن أبي شيبة (٥٢/١) ، والبيهقي في سننه (٥٢/٢) ، والدارقطني (٣٠٨/١) ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة مقال ، ولكنه قد توبع :

فقد أخرجه البخاري (رقم ٥٠٤٦) ، ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) (رقم ١٢١٤) ، والدارقطني في سننه (٣٠٨/١) ، من طريق عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا قتادةً ـ به .

وأخرجه الطبراني في الصغير (٢٥٤/١) من طريق بكار بن يحيى بن أخي همام حدثنا حرب بن شداد وسمعت قتادة ـ به .

(١) في الأصل: (كان).

(٢) سقطت كلمة (ابن) من الأصل.

[٣١٧] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٠١) : كتاب الحروف والقراءات ، عن سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج ـ به ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٩٢٧) : كتاب القراءات عن رسول اللَّه ﷺ ، باب في فاتحة الكتاب ؛ عن علي بن حجر بالإسناد نفسه ؛ وقال : (هذا حديث غريب ، وبه يقول أبو عبيد ويختاره ، هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة ، وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة ، وحديث الليث أصح ، وليس في حديث الليث : وكان يقرأ مَلِكِ يوم الدينِ) .

ورجاله ثقات غير يحيى بن سعيد بن أبان فهو صدوق يغرب ، وابن جريج مدلس وقد عنعن ، ولكنه قد توبع فروايته أرجح من رواية الليث خلافاً لقول الإمام الترمذي ، وابن أبي مليكة قد روى عن عائشة وأم سلمة وغيرهما بدون واسطة .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣٠٢/٦ ، ٣٢٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه [(٢٠/٢٥ ـ ٥٢١) ، (٠١٤/١٠) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم ١٩٢٠ ، ٢٩٢٠) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٤٩٣) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (١/٩٩) ، والدارقطني في سننه (٢٠٧/١) ، والسهمي في (تاريخ جرجان) (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٣/ رقم ٣٠٣ ، (٩٣٧) ، والحاكم في مستدركه (٢/٢٦ ـ (٣٣٧) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه (٤٤/٢) وفي (شعب الإيمان) (رقم ٢١١٤ ـ =

جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :

«كَانَالنَّبِيُّ - يَعَةً - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)».

[٣١٨] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢) ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ :

سَأَلْتُ عَائِشَةً [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (٣) عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي - عِنْ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي - عِنْ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ اللَّهُ عَنْهَا أَسَرًّ وَرُبَّهَا جَهَرَ . وَالْقِرَاءَةِ أَمْ يُجْهَرُ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، قَدْ كَانَ رُبَّهَا أَسَرًّ وَرُبَّهَا جَهَرَ . وَقُلْتُ (٤) : الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

[٣١٨] - أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦/٣٠٧) : كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٤٣٧) : كتاب الصلاة ، باب في وقت الوتر ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٤٤٩) : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في قراءة الليل وقال : (حسن صحيح غريب) ونقل المزي قوله : (حسن غريب) ، وكتاب فضائل القرآن (رقم ٢٩٢٤) ، باب ما جاء كيف كان قراءة النبي على وقال : (حسن غريب) ، والنسائي في المجتبى (رقم ٢٩٢٤) : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف القراءة بالليل ، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس - به .

واخرجه ايضا احمد (٧٣/٦ ـ ٧٤ ، ١٤٩) ، والبخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم ٣٥٨) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١١٦٠) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ (ص ١٨٤) ، والحاكم في مستدركه!! (٣١٠/١) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ، والبيهقي في سننه (١٢/٣) وفي (شعب الإيمان) (رقم (١٩٤٦) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩١٦) ، كلهم من طريق معاوية بن صالح ـ به .

<sup>=</sup> ٢١١٦ ، ٢٣٤٩) ، وأبو عمرو الداني في (القراءات) ـ كما في الإرواء (رقم ٣٤٣) ـ ، والخطيب في تاريخه (٣٦٧/٩) ، كلهم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة ـ به . وتابعه نافع بن عمر الجُمَحِي وهو ثقة ثبت :

فقد أخرجه أحمد (٢٨٨/٦) عن وكيع عن نافع بن عمر ، وأبي عامر ثنا نافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي ﷺ ؛ قال أبو عامر قال نافع : أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ . . . فذكره .

وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢/٥٢١) عن وكيع ـ به .

والقراءتان (مالك ، وملك) بالألف وبدونها ؛ متواترتان عنه ﷺ .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو الصواب ، ووقع في المطبوعة (مالك) .

<sup>(</sup>٢) سقطت (بن سعيد) من ط

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (قلت) .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ٢٠٨٪) من طريق يحيى بن يعمر عن عائشة . . . فذكره مطولًا .

[٣١٩] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الْعَلاَءِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْن جَعْدَةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ :

«كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ \_ عِلَيْهُ \_ بِاللَّيْلِ (١) وَأَنَا عَلَى عَرِيشي».

[٣٢٠] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَنْبَأَنَا (٢) شُعْبَةُ ، عَنْ

قولها (عريشي): أي سريري ، ويحتمل أنه سقف البيت ، فإن العريش هو كل ما يستظل به ، كعريش الكرم .

(١) سقطت من الأصل.

[٣١٩] - إسناد جيد . أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٠١٣) : كتاب الافتتاح ، باب رفع الصوت بالقرآن ؛ عن يعقوب بن إبراهيم ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٣٤٩) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في صلاة الليل ؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، ثلاثتهم عن وكيع عن مسعر عن أبى العلاء هلال بن خباب العبدى ـ به .

وإسناده جيد قوي فإن هـ لال بن خباب صـ دوق ، والباقي ثقـات ، وقال البـ وصيري في (مصبـاح الزجاجة) (٤٣٧/١) : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) .

وأخرجه أيضاً أحمد (٣٤١/٦ - ٣٤٣ ، ٣٤٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٥/١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ١٨٣) ، والسطحاوي في شرح المعاني (٣٤٤/١) ، والسطبراني في الكبير (ج ٢٤ / رقم ٩٩٧ ، ٩٩٩ ، ٩٩٩) ، والحاكم (٤٤/٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٥٧/٦) وفي الشعب (رقم ١٩٤٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩١٨) ، كلهم من طريق أبي العلاء العبدي ـ به .

ورواه البيهقي في الدلائل (٢٥٧/٦) من طريق آخر عن مسعر عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة ــ

فإن كان محفوظاً فهي متابعة قوية لهلال بن خباب العبدي .

ويشهد للحديث ما سيأتي هنا (رقم ٣٢٢) من حديث ابن عباس .

(٢) في ط: (حدثنا) .

[۳۲۰] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٢٨١): كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي على الراية يوم الفتح ؟ ، و (رقم ٤٨٣٥): كتاب التفسير ، باب ﴿ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ ، و (رقم ٤٨٣٥): كتاب كتاب فضائل القرآن ، باب القراءة على الدابة ، و (رقم ٤٠٤٧) باب الترجيع ، و (رقم ٤٧٤٠): كتاب التوحيد ، باب ذكر النبي على وروايته عن ربه . وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧/٧٩٤ - ٢٣٩): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ذكر قراءة النبي على سورة الفتح يوم فتح مكة . وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٧٧): كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة . وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب فضائل القرآن (رقم ٧٩ ، ٨٠) باب الترجيع ، و (رقم ٨٧) باب القراءة على الدابة ، من طرق عن شعبة بن الحجاج - به .

وأخرجه أيضاً أحمد [(٤/٥٨ ـ ٨٦) ، (٥٤/٥ ، ٥٥ ، ٥٦)] ، والطيالسي (رقم ٩١٥) ، وابن أبي شيبـة في مصنفه (٤٧٨/٢) وابن حبـان (رقم ٧٤٨ ـ الإحسان)، وابن نصر في (قيــام الليل) (ص ٥٨ ـ ـ : مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ يَقُولُ :

«رأَيْتُ النَّبِيَّ \_ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِينَاً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قَالَ : فَقَرَأُ وَرَجَّعَ قَالَ : وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ : لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ اللَّحْنِ» .

[٣٢١] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْخُدَّانِي ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكً ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :

«مَابَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَ حَسَنَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ - عَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ - عَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ» .

[٣٢٢] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْـرَّحْمَنِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا

قولهُ (فقرأ ورجّع): ردّد صوته بالقراءة ، فالترجيع : ترديد القارىء الحرف في الحلق .

= مختصر) ، والبيهقي (٢/٥٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٢١٥) ، كلهم من طريق شعبة ـ به . [٣٢١] ـ ضعيف . تفرد به المصنف .

وهـو مرسـل ، وفي سنده حسـام بن مصكّ بن ظـالم بن شيطان الأزدي ضعف غير واحـد ، ووهّاه آخرون ، وتركه بعضهم ؛ وقال الحـافظ : (ضعيف يكاد أن يـترك) ، ونوح بن قيس صـدوق ، والباقي ثقات ، وقد جاء الحديث موصولاً ، ولا يصح كها سيأتي إن شاء الله تعالى . وقد عدّ الذهبي في الميـزان (٤٧٧/١) هذا الحديث من مناكير حسام بن مصك .

وقد رواه ابن عدي في (الكامل) (٨٤٠/٢) من طريق العباس بن يزيد البحراني ثنا نوح بن قيس ثنا حسام بن مصك عن قتادة عن أنس . . . فذكره .

وقال ابن عدي : (وهذا لا أعلم أحداً جوّد إسناده ويوصله غير عباس البحراني وغيره أرسله) . قلت : البحراني صدوق يخطيء .

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٢٧١/٢) : (ورويناه متصلًا في الغيلانيات من رواية قتادة عن أنس ، والصواب الأول ـ يعني المرسل ـ قاله الدارقطني ، ورواه ابن مردويه في التفسير من حديث علي بن أبي طالب وطرقه كلها ضعيفة) .

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١٠/٧) وعزاه للترمذي من حديث أنس ، وهو وهم .

[٣٢٢] - حسن صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٣٢٧) : كتاب الصلاة ، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، عن محمد بن جعفر الوركاني عن ابن أبي الزناد ـ به .

ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ففيه مقال ، وقال الحافظ : (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد) ، وقد توبع ويشهد له ما سبق (رقم ٣١٩) من حديث أم هانيء .

والحديث أُحرجه أيضاً أحمد (٢٧١/١) والطحاوي في شرح المعاني (٣٤٤/١) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٨٣) ، والطبراني في الكبير (رقم ١١٥٤٥) ، والبيهقي في سننه (١٠/٣ ـ ١١) وفي الشعب = عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - ](') قَالَ :

«كَانَتْ (٢) قِرَاءَةُ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ رُبَّهَا يَسْمَعُهَا (٣) مَنْ فِي الْخُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ».

<sup>= (</sup>رقم ٢٣٦٩) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٩١٧) ، من طرق عن ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو ــ

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١١٥٧) ، والبخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم ٣٥٧) ، والبيهقي في سننه (١١/٣) ، من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليهان أن كريباً أخبره قال : سألت ابن عباس فقلت : كيف كانت صلاة رسول اللَّه على بالليل ؟ . فقال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجاً .

وإسناده جِيد قوي ، فإن سعيد بن أبي هلال : صدوق ، والباقي ثقات .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ١٨٤) عن أحمد بن عمرو بن أبي عاصم نا يعقوب بن حميد نا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الأموي عن مخرمة بن سليمان عن كريب قال : سألت ابن عباس عن قراءة رسول الله ﷺ بالليل ؟ فقال : كان يقرأ في حجرته قراءة ، لو شاء حافظ أن يحفظها لفعل .

وفي سنده ضعف ، فإن الأموي : لين الحديث ، ويعقوب بن حميد بن كاسب : صدوق ربما وهم ، والباقي ثقات .

وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (رقم ١٩٤٤) من طريق إسماعيل بن الفضل عن يعقوب بن كاسب ـ به .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٣) في ط: (يسمعه).

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ـ عَلَيْهَ ـ إِللَّهِ ـ عَلَيْهَ ـ [وفيه (٦) أحاديث]

[٣٢٣] - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَنَا (') عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْلُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْير ـ عَن أَبِيهِ قَالَ :

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَيْنَ \_ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ (١) كَأَزِيزٍ (١) الْلِرْجَلِ مِنَ النُّكَاءِ» .

[٣٢٤] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ

قوله (أزيز كأزيز المرجل): أي خنين ـ بالخاء المعجمة ـ وهو صوت البكاء ، والمعنى كصوت غليان القدر ، وقيل أن يجيش جوفه ويغلى بالبكاء .

<sup>(</sup>١) في ط: (حدثنا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (أريز) .

<sup>[</sup>٣٢٣] - صعنيع . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٩٠٤) : كتاب الصلاة ، باب البكاء في الصلاة ، وأيضاً في سننه الكبرى : وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٢١٤) : كتاب السهو ، باب البكاء في الصلاة ، وأيضاً في سننه الكبرى : كتاب الرقاق ، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرّف ـ به .

وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات معروفون .

وأخرجه أيضاً آحمد في مسنده (٢٥/٤) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٩٠٠) ، وأبو يعلى (رقم ١٥٩) ، وأبو يعلى (رقم ١٥٩) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ١٨٧) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥٤ - المنتخب) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٥٢٢ - موارد) ، (ج ٢/ ص ٣٠ ، ٦٦/ رقم ٦٦٤ ، ٧٥٠ - الإحسان)] ، والحاكم في مستدركه (١/ ٤٦٤) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، والبيهةي في سننه (٢/ ٢٥١) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٧٩) ، من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت ـ به .

وأخرجه النسائي في الكبرى ـ كما في تحفة الأشراف (رقم ٥٣٤٧) ـ ، وأبو الشيخ (ص ١٨٨) ، من طريق السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رُشَيد عن مطرف عن أبيه نحوه .

وإسناده جيد قوي ، ابن رشيد صدوق ، والباقي ثقات .

<sup>[</sup>٣٢٤] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٥٨٢) : كتاب التفسير ، باب ﴿ فكيف إذا جئنا من كلِّ =

الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

«قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - : «اقْرَأْ عَلَيَّ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢) أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ ! قَالَ : «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» . فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّ بَلَغْتُ ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ قَالَ : «فَرَأَيْتُ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ تَهْمِلَانِ» .

[٣٢٥] ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :

قوله (تهملان): تفيضان وتذرفان الدمع.

= أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ ، و (رقم ٥٠٥) : كتاب فضائل القرآن ، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره ، و (رقم ٥٠٥، ١٠٠٥) باب قول المقرىء للقارىء : حَسْبك ، و (رقم ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٠) باب قول المقرىء للقارىء : حَسْبك ، و (رقم ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٠) باب البكاء عند قراءة القرآن . وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٧/٨٠، ٢٤٧/٨ ) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر . وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٣٦٨) : كتاب العلم ، باب في القصص . وأخرجه المصنف في جامعه (رقم وأخرجه المنائي في سننه الكبرى : كتاب القرآن ، باب (ومن سورة النساء) وقال : (حسن صحيح غريب) . وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب التفسير (رقم ١٠٥) ، وفي كتاب فضائل القرآن : (رقم ١٠٠) باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره ، و (رقم ١٠٠) باب قول المقرىء للقارىء : حسبك ، و (رقم ١٠٤) باب قول المقرىء للقارىء : أمْسِك ، كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة ـ به . وبعض الحديث عن عمرو بن مرة عن إبراهيم – به .

وأخرجه ابن ماجه في سننـه (رقم ٤١٩٤) : كتاب الـزهد ، بـاب الحزن والبكـاء ، من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود .

وأخرجه أيضاً الترمذي في جامعه (رقم ٣٠٢٤) ، والنسائي في فضائل القرآن (رقم ١٠١) ، من حديث أبي الأحوص .

وله طريق آخر عن زرّ عن ابن مسعود ـ به .

وله غير هذه الطرق عن ابن مسعود تركناها اختصاراً.

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٠١١، ٣٧٤)، والحميدي (رقم ٢٠١)، وأبو يعلى (رقم ٢٠١٥، وأبو يعلى (رقم ٢٠١٥، ٥٠٦٩ وأبو نعيم ٥٠٦٥، ٥١٥٠، ٥١٥٠)، والطبراني في الكبير (رقم ٨٤٥٩ ١٥٠٨) وفي الصغير (٢٠٣/٧)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٠٣/٧)، والحاكم في مستدركه (٣١٩/٣) وصححه ووافقه المذهبي، والبيهقي في سننه (١٣١/٣٠) وفي الدلائل، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٢٢٠)، من حديث ابن مسعود. وانظر الدرّ المنثور (١٦٣/٢).

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(٢) سقط لفظ الجلالة من ط.

[٣٢٥] ـ حسن صحيح دون ذكر الركوع الواحد . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١١٩٤) : كتاب =

«انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَثَى فَقَام رَسُولُ اللَّهِ \_ عَثَى الْمُ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَثَى الْمُ يَكُدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ :

رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وأنا فيهم ، ربِّ ألم تعدني أن لا تعذبهم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى

قوله (حتى لم يكد يركع): قارب أن لا يركع ، والمراد أنه أطال الوقوف والقراءة كثيراً حتى ظنوا أنه لا يركع . ومثله في بقية الحديث ، يعني أنه أطال أركان الصلاة.طولاً مبالغاً فيه حتى ظنوا أنه لا ينتقل من الركن إلى الذي بعده .

قوله (فجعل ينفخ ويبكي): قال الخطابي في معالم السنن: وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له هجاء فيكون كلمة تامة. وقوله: (أف) لا تكون كلاماً حتى تشدد الفاء فيكون على ثلاثة أحرف من التأفيف، كقولك أفٍ لكذا، فأما والفاء خفيفة فليس بكلام، والنافخ لا يخرج الفاء في نفخه مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى ومقاديم الأسنان العليا، ولكنه يفشيها من غير إطباق السن على الشفة، وما كان كذلك لم يكن كلاماً.

وقد قال عامة الفقهاء : إذا نفخ في صلاته فقال أف فسدت صلاته ، إلا أبا يوسف فإنه قال : صلاته جائزة . انتهى كلام الخطابي .

الصلاة ، باب من قال : يركع ركعتين ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٤٨٢) : كتاب الكسوف ، باب نوع آخر ، و (رقم ١٤٩٦) باب القول في السجود في صلاة الكسوف ، وأخرجه أيضاً في الكبرى ـ كما في تحفة الأشراف (رقم ٨٦٣٩) ـ ، من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه ـ به .

ورجال إسناده ثقات ، غير عطاء بن السائب ، فإنه صدوق ولكنه اختلط ، لكن قد روى عنه هذا الحديث ـ كما يعلم من التخريج ـ حماد بن سلمة وسفيان وشعبة وسماعهم من عطاء قديم قبل الاختلاط ، على أنه قد توبع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وجرير في الإسناد هو ابن عبد الحميد الضبي ، والسائب بن مالك أو ابن يزيد ؛ ثقة وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان . والمحفوظ في هذا الحديث ذكر الركوعين في كل ركعة كما سيأتي إن شاء الله .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٥٩/٢ ، ١٦٣ ، ١٩٨ ، ١٩٨) مختصراً ومطولًا ، وابن أبي شيبة (٢/٤١) مختصراً ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٣٩٧ ، ١٣٩١ ، ١٣٩٣) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٣٢٩/١) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٥٩٤ ، ٥٩٥ - موارد) ، (ج ٤/ ص ٢١١ - ٢١٢ ، ٢١٥ - ٢١٦/ رقم ٢٨١٨ ، ٢٨٢٧ - الإحسان)] ، والحاكم في مستدركه (٢١٩/١) ، والبيهقي في سننه (٣٢٤/٣) ، من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - به .

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٣٩٣) ، والطحاوي (٣٢٩/١) ، والحاكم (٣٢٩/١) وعنه البيهقي (٣٢٤/٣) ، كلهم من طريق مؤمل بن إسهاعيل عن الثوري عن يعلى بن عطاء العامري عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . . . فذكره وفيه ذكر الركوع الواحد .

وأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ(') [لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيْدِ أَلْهِ تَعَالَى('').

[٣٢٦] - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

قوله (فافزعوا إلى الصلاة) : الجأوا إليها ، واستغيثوا بها على دفع الأمر الحادث .

وقال الحاكم: (غريب صحيح . . . ) وأقره الذهبي .

قلت : إسناده ضعيف فإن مؤمَّل سيء الحفظ ، وعطاء العامري : مجهول فإنه لم يرو عنه غير ابنه يعلى ؛ وإن كان ذكره ابن حبان في الثقات (٢٠٢/٥) ؛ ولذا قال عنه الحافظ : (مقبول) أي عند المتابعة ، وقد توبع كما سبق برواية عطاء بن السائب عن أبيه ـ به .

وأخرجه البيهقي (٣٢٤/٣) من طريق أبي عامر العقدي عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه ـ به . وأخرجه النسائي في الكبرى ـ كما في تحفة الأشراف (رقم ٨٦٣٩) ـ ، وأحمد (٢٢٣/٢) ، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن السائب عن ابن عمرو فذكره .

والمحفوظ ذكر الركوعين في ركعة: فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٠٥١)، ومسلم في صحيحه (٢٠/٩١)، والنسائي في المجتبى (١٠٥١)؛ وغيرهم ؛ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث وفيه: (فركع النبي على ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس . . .).

وللركوعين في ركعة شواهد كثيرة عن ابن عباس وجابر وعائشة وغيرهم رضي اللَّه عنهم وعن الصحابة جعين .

(١) سقط لفظ الجلالة من الأصل .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٣) سقطت كلمة (تعالى) من ط.

[٣٢٦] - حسن صحيح . أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٨٤٣) : كتاب الجنائز ، باب في البكاء على الميت ، وفي سننه الكبرى (ق ١٨١ ـ الأزهرية مخطوط) ، عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب ـ به .

وإسناد المصنف جيد قوي ، فرجاله ثقات إلّا أن عطاء بن السائب صدوق وقـد اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط ، أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد اللّه بن الزبير وهو ثقة ثبت ولكنه قد يخطىء في حديث الثوري ، وقد توبع ، والمرفوع من الحديث له شاهد .

وقد حسنه الحافظ كما في مختصر زوائد البزار (رقم ٥٧٢) .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٢٦٨/١ ، ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، ٢٩٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٩٤/٣) ، وعبد بن حميد (رقم ٥٩٣ ـ منتخب) ، والبزار (رقم ٨٠٨ ـ كشف) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٧٤٦ ـ موارد) ، (٤/ ص ٢٥١ رقم ٢٩٠٣)] ، من طرق عن عطاء بن السائب عن عكرمة ـ به .

وذكره الهيثمي في المجمع (١٨/٣) ونسبه للبزار فقط وأعله بعطاء بن السائب .

وكذًا أخرج الحديث الضياء المقدسي في (المختارة) كها ذكره شيخنا العلامة الألباني في الصحيحة (رقم ١٦٣٢). وله شاهد: أخرجه أحمد (٣٤١/٣)، والبيزار (رقم ٧٨١ - كشف)، والخرائطي في \_\_

«أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - ابْنَةً لَهُ تَقْضِي ، فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَاتَتْ وَهِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ (١) أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ : يَعْنِي النَّبِيُّ (٢) \_ ﷺ - : «أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - » (٣) ؟ فَقَالَتْ : أَلْسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي ؟ قَالَ : «إنِّي لَسْتُ أَبْكِي إِنَّا وَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ وَهُو وَهُو رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللَّهَ [عَزَّ وَجَلَّ] (٤) » .

[٣٢٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

قوله (ابنة له تقضي): أي تشرف على الموت ، وإضافة الابنة إلى النبي ـ ﷺ ـ مجازية فإنها ابنة بنته زينب ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم ، وانظر ما سيأتي (رقم ٣٢٨).

افضيلة الشكر) (رقم ٢٧) ، وابن أبي الدنيا في (الشكر) (رقم ٨٤) ، والبيهقي في الشعب ، كلهم من طريق مرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (إن الله عز وجل يقول : (إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه) .

وهو حديث صحيح ، رجاله ثقات .

قال النسائي في الكبرى : «عطاء بن السائب قد كان اختلط ، وأثبت الناس فيه سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج» .

- (١) في الأصل: (وصاحب) بالموحدة التحتانية.
  - (٢) سقطت من ط .
  - (٣) ما بين المعقوفين سقط من ط .
    - (٤) في الأصل : تعالى .

[٣٢٧] - إسناد ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣١٦٣) : كتاب الجنائز ، باب في تقبيل الميت ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٩٨٩) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في تقبيل الميت ؛ وقال : (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٤٥٦) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في تقبيل الميت ، كلهم من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي - به .

وفي سنده عاصِم هذا وهو ضعيف ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

وأُخرجه أيضاً أَحْد في مسنده (٣/٦) ، ٥٥ ـ ٥٦ ، ٢٠٦) ، والطيالسي (رقم ١٤١٥) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٢٧٧٥) ، وعنه عبد بن حميد (رقم ١٥٢٦ ـ منتخب) ، وابن سعد في طبقاته (٢٨٨/٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٥/٣) ، والحاكم في مستدركه (٣٦١/١) ، والبيهقي في سننه (٣٠٧/٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٤٧٠) ، من طرق عن عاصم بن عبيد الله ـ به .

وقال الحاكم : (هذا حديث متداول بين الأئمة إلّا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله . . . ) وأقره الذهبي .

وقد أضطرب فيه عاصم : فأخرجه البزار (رقم ٨٠٩ ـ كشف) من طريق العمري عن عـاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت النبي ﷺ قبّل عثبان بن مظعون .

وذكره الهيثمي في المجمع (٣/٣) وقـال : (وإسناده حسن) ! ! ، وجـاء في المطبـوع عن معاذ بن =

عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَنَّ اللَّهُ عَنْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتُ وَهُوَ يَبْكِي - أَوْ قَالَ : عَيْنَاهُ تُهْرَ اقَانِ » .

[٣٢٨] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا فُلَيْحُ - وَهُو ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِلَال ِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَيهِ (٢) وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيهِ (٢) تَدْمَعَانِ فَقَالَ : «أَفِيْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ» قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ : «انْزِلْ» فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا» .

قوله (تهراقان) : أي تذرفان ، وتسيل دموعهما .

قوله (لم يقارف الليلة) : أي لم يجامع أهله ، كنى بالمقارفة عن الجماع .

=ربيعة ! ! ، وهو خطأ ، والصواب عامر بن ربيعة . على أن إسناده ضعيف لحال عاصم بن عبيد اللَّه كما سبق .

وقال الحافظ في مختصر زوائد البزار (رقم ٥٤٩) : (إسناده لينً) .

أما تقبيل الميت الصالح : فقد صح أن أبا بكر قبّل النبي ﷺ بعد وفاته ، كها رواه البخاري في صحيحه (رقم ١٢٤١ ، ١٢٤٢) ، وكذا رواه غيره .

وقد تعجّل شيخنا الألباني فصحح الحديث ، باعتبار أن طريق البزار حسن ! ! ، وكذا جعله الشيخ شعيب الأرناؤوط شاهداً لحديث عائشة فحسن الحديث ، ومداره كما رأيت على عاصم بن عبيد الله ، فالحديث ضعيف .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٢) في الأصل : (عيينة) وهو خطأ .

[٣٢٨] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٢٨٥) : كتاب الجنائز ، باب قول النبي ﷺ : «يُعَذَّب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» ، و(رقم ١٣٤٢) باب من يدخل قبر المرأة ، كلاهما عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي بن أبي ميمونة ـ به .

وفُليح بن سليهان فيه ضعف ، ولكنه قد توبع كها سيأتي إن شاء الله تعالى ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وأبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (١٢٦/٣ ، ٢٢٨) ، والطيالسي (رقم ٢١١٦) ، والطحاوي في (المشكل) (رقم ٢٠٤/٣) ، والحاكم في مستدركه (٤٧/٤) ، والبيهقي في سننه (٤٣/٤) ، والبنعوي في (شرح السنة) (رقم ١٥١٣) ، وابن حزم في المحلى (١٤٤/٥) ، من طرق عن فليح بن سِليهان عن هلال ـ به .

وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) واقره الذهبي .

وأخرجه أحمد (٢٢٩/١) ، والطحاوي في المشكل (٢٠٢/٣) ، والحاكم في مستدركه (٤٧/٤) ، وابن حزم في (المحلى) (١٤٥/٥) ، من طرق عن حماد عن ثابت عن أنس مرفوعاً : (لا يدخل القبر رجل قارف أهله) . فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آوفيه حديثان]

[٣٢٩] ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا(١) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ ](٢) قَالَتْ :

«إِنَّهَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ \_ عِي اللَّهِ \_ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ».

[٣٣٠] - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ: زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

قوله (من أدم) : بفتحتين : جمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد .

وفيه : أن رقية رضي اللَّه عنها لمَّا ماتت . . .

وقال الحاكم : إصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . وبيّض له الذهبي .

والصواب أنها أم كلثوم زوجة عثمان ، وانظر الفتح (١٥٨/٣) للحافظ ابن حجر .

(١) في ط : (حدثنا) .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٢٩] - أخرجه مسلم في صحيحه (٣٨/٢٠٨٢) : كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس ؛ والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما . . . ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٧٦١) : كتاب اللباس ، باب ما جاء في فراش النبي على وقال : (حسن صحيح) - ، كلاهما عن على بن حجر بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٤٥٦) ، ومسلم (٣٧/٢٠٨٢ ، ٣٨ مكرر) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٤١٦) ، والترمذي في جامعه (رقم ٢٤٦٩) وصححه ، وابن ماجه في سننه (رقم ٤١٥١) ، وأحمد في مسنده (٤١٥٦ ، ٥٦ ، ٧٣ ، ٢٠٧ ، ٢١٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٤٠٤ ، ٤٩٥٨) ، وابن سعد في طبقاته (٢١٧/٢/١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ١٥٦ ، ١٦٢) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥٠٠ ـ منتخب) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٨/١٣ ـ ٢١٩) ، والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (رقم ١٠٠٠) ، وغيرهم ، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

وفي لفظ : (كان ضجاع . . . ) والضِجَاءُ : ما يرقد أو يضطجع عليه .

[٣٣٠] ـ إسناد ضِعيف جداً . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

وفي سنده عبد الله بن ميمون بن داود القدّاح وهو منكر الحديث متروك ، والباقي ثقات : جعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين الهاشمي وهو صدوق ، فقيه إمام ، وأبوه المعروف بأبي جِعفر الباقر .

وذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه (٣/٦) وسكت عليه ، ووقع في إسناده عبد اللَّه بن مهدي وهو خطأ

مَيْمُونَ (١) ، أَنَا (٢) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ - فِي بَيْتِكِ (٣) ؟ قَالَتْ : مِنْ أَدَم حَشْوُهُ مِنْ (٤) لِيفٍ ، وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْ - فِي بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ : مِسْحاً نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنْ (٥) فَيَنَامُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنِيَّاتٍ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ : «مَا فَرَشْتُمُوا (٩) ثَنِيَّاتٍ لَكَانَ (٦) أَوْطَأُ (٧) لَهُ فَتَنَيْنَاهُ (٨) لَهُ بِأَرْبَعِ ثَنِيَّاتٍ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ : «مَا فَرَشْتُمُوا (٩) لِي اللَّيْلَةَ» ؟ قَالَتْ : هُوَ فِرَاشُكَ إِلاَّ أَنَّا ثَنْيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنِيَّاتٍ ، قُلْنَا : هُو فَرَاشُكَ إِلاَّ أَنَّا ثَنْيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنِيَّاتٍ ، قُلْنَا : هُو أَوْطَأُ

قوله (مسحاً) : المسح : الكساء من الشعر ، وهو كساء خشن يعد للفراش . قوله (أوطأ) : الوطيء من الفراش : اللين لا يؤذي جنب النائم .

= من الطابع أو الناسخ ، واللَّه أعلم . وصدر الحديث صحيح كها سبق هنا (رقم ٣٢٩) من حديث عائشة رضى اللَّه عنها .

وأخرج أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ١٥٧) من حديث حفصة نحوهٍ مطولًا ، وهو ضعيف .

وأخرج أحمد في الزهد (٥٣/١)، وابن سعد في طبقاته (١٥٧/٢/١)، وأبو الشيخ (ص ١٥٦)، والحسن بن عرفة في جزئه (رقم ٢٠)، كلهم من طريق عباد بن عباد المهلبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله على عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله على فقال: «ما هذا» ؟ . فقلت: فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك فبعثت بهذا فقال: «رديه» . فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال لي ذلك ثلاث مرات، فقال: «يا عائشة رديه فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة» . فرددته . وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف .

وقال ابن سعد في طبقاته (١٥٧/٢/١) أخبرنا عمر بن حفص عن أم شبيب عن عائشة أنها كانت تفرش للنبي على عباءة بائتين ، فجاء ليلة وقد ربَّعتها ، فنام عليها فقال : «يا عائشة ما لفراشي الليلة ليس كها كان» ؟ قلت : يا رسول الله ربَّعتها ! . قال : «فأعيديه كها كان» .

وهو ضعيف منقطع .

- (١) في ط : بن مهدي ، وهو خطأ .
  - (٢) في ط: (حدثنا) .
    - (٣) سقطت من ط .
      - (٤) زيادة من ط .
  - (٥) في الأصل (ثنيين) .
  - (٦) في الأصل: (كان).
  - (٧) في الأصل : (أوظاء) .
- (٨) في الأصلُّ : (فثنيباه) وهو خطأً .
- (٩) في الأصل : (ما فرشتموه ني) .
  - (١٠) في الأصل: (لحاله).

## (٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُع ِ رَسُول ِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ﴿ وفيه ١٣ حديثاً]

[٣٣١] ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَنَا(١) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَبْدِ اللَّهِ<sup>(٢)</sup> بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :

بْنُ (٦) ﴿ وَ اللَّهِ مِ عَيسَى (٣) ابْنَ (٤) وَ عَلَمُ اللَّهِ مَرْيَمَ ، إِنَّمَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » .

[٣٣٢] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنُ حُجْرٍ ، أَنَا(٧) سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حْمَيْدٍ ، عَنْ

قوله (لا تطروني): من الإطراء وهو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ، والمعنى لا تبالغوا في مدحي ، كما أفرط النصارى في عيسى عليه السلام وجعلوه ولداً أو إلهاً .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) سقطت (عبد اللّه) من طُ .

<sup>(</sup>۳) سقطت (عیسی) من ط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (بن) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عبد الله).

<sup>[</sup>٣٣١] - أخرجه الحميدي في مسنده (رقم ٢٧) ، وعنه البخاري في صحيحه (رقم ٣٤٤٥) : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله : ﴿ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ﴾ ، عن سفيان بن عيينة عن الزهري - به . والحديث طرف من حديث السقيفة وقد أخرجه البخاري (رقم ٦٨٣٠) .

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٢ / ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٥٥) ، والدارمي (٣٢٠/٣) ، وعبـد الرزاق (رقم ٢٠٥٢) ، وأبو يعلى (رقم ١٩٤ - البحر الزخار) ، والبيهقي في (الدلائل) (٤٩٨/٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٨١) ، من طرق عن الزهري ـ به . (٦) سقطت لفظة (بن) من ط .

<sup>(</sup>۱) شفظت تقطه (بن) (۷) في ما درما شاك

<sup>(</sup>٧) في ط : (حدثنا) .

<sup>[</sup>٣٣٣] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننــه (رقم ٤٨١٨) : كتاب الأدب ، بــاب في الجـلوس في =

أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ [ ـ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ـ ](١) :

«أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ - فَقَالَتْ لَهُ (٢) : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَالَ : «اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْلَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ» .

[٣٣٣] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا (٣) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٤) قَالَ :

= الطرقات ، من طريق حميد عن أنس .

وإسناده صحيح ، وعنعنة حميد عن أنس مقبولة كها سبق بيانه ، وانظر هنا (رقم ٢، ٢٤)، وفي تفسير النسائي (رقم ٧٧) .

وفي إسناد المصنف: سويد بن عبد العزيز؛ وهو ضعيف ولكنه قد توبع كما لا يخفى ، وقد أخرجه مسلم من غير هذا الوجه. وعلقه البخاري في صحيحه (رقم ٢٠٧٦): وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله على فتنطلق به حيث شاءت. هكذا ذكره مختصراً.

وقد أخرج الحديث أيضاً أحمد في مسنده (٩٨/٣ ، ١١٩ ، ٢١٤) مختصراً وبتهامه ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٢) ، من طريق حميد عن أنس ـ به .

وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٦/٢٣٢٦) ، وأبو داود (رقم ٤٨١٩) ، وأحمد (٢٨٥/٣) ، وعبد بن حيد (رقم ١٣٤٩ ـ منتخب) ، وأبو يعلى (رقم ٣٤٧٦ ، ٢٥١٨) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص ٣٠) ، وابن أبي الدنيا في (التواضع والخمول) (رقم ١٩٤) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣١/١) . ٣٣٢) ، من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ـ به .

ولفظ مسلم: أن امرأة كان في عقلها شيء. فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال: «يا أم فلان! انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك». فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.

وأخرجه مختصراً ـ كنحو روايـة البخاري المتقـدمة ، وأحمـد (٩٨/٣) ـ : أحمد (١٧٤/٣ ، ٢١٥ ـ ٢١٥ ) ، وأبو الشيخ (ص ٣٠ ، ٣١) ، من طرق عن شعبة عن على بن زيد بن جدعان عن أنس ـ به .

وعلى بن زيد : ضعيف .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(۲) زیادة من ط .

(٣) في ط : (حدثنا) .

(٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٣٣] - ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٠١٧) : كتاب الجنائز ، باب (رقم ٣٣) ؛ عن على بن حجر بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٢٩٦) : كتاب التجارات ، باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ، و (رقم ٤١٧٨) : كتاب الزهد ، باب البراءة من الكبر ، والتواضع ، كلاهما من طريق مسلم بن كيسان البراد الأعور عن أنس بن مالك ـ به .

ومسلم الأعور هذا: ضعيف والباقي ثقات.

«كَانَ رَشُولُ اللَّهِ - عَيُّهُ - يَعُودُ الْمُرْضَىٰ (١) وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ (٢) وَيَرْكَبُ الْجَمَارَ ، وَكُانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ خُطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ (٣) إِكَافُ مِنْ لِيفِ» .

[٣٣٤] - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](٤) قَالَ :

قوله (مخطوم) : أي ذي خطم وهو الزمام : الحبل من الليف وغيره .

قوله (الإكاف): هو ما يوضع على الدابة للركوب عليه ، يشبه الرحل ، فالإكاف للحمار ؛ كالسرج للفرس .

وقال المصنف: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ، ومسلم الأعور يضعّف وهو
 مسلم بن كيسان تُكُلِّم فيه ، وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي) .

وأخرجه أيضاً عبد بن حميد (رقم ١٢٢٩ ، ١٢٣٠ ـ منتخب) ، وأبو يعلى (رقم ٤٢٤٣) ، والطيالسي (رقم ٢١٤٨) ، والطيالسي (رقم ٢١٤٨) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ٢١ ـ ٦٢ ، ١٥٣ ، ٢٥٣) ، وأبو نعيم في (الحلية) (١٣١/٨) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ٨٧٤ ، ٨٥٥) ، ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٣) ، وابن أبي الدنيا في (التواضع والحمول) (رقم ٨١٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٠٠١) ، ولؤلؤ في جزئه (رقم ٣) ، كلهم من طريق مسلم الأعور عن أنس ـ به .

وقد اضطرب في اسم الغزوة ، فتارةً يُوم قريظة ، وتارةً يوم خيبر أو النضير . وله طريق آخر :

فقد أخرجه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٤) من طريق أبي عصام روّاد بن الجراح عن الحسن بن عهارة عن ثابت البناني عن أنس قال: رأيت رسول اللّه على يركب الحمار العُريّ ويجيب دعوة المملوك، وينام على الأرض ويأكل على الأرض ويقول: لو دعيت إلى كراع جئت، ولو أهدي إليّ ذراع لقلت.

وفي سنده رواد وفيه ضعف ، والحسن بن عمارة ، متروك . فلا يصلح . ولبعض الحديث شواهد .

(١) في الأصل: (المريض).

(٢) في الأصل: (الجنازة).

(٣) في الأصل: (عليه).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٣٤] - صحيح . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة الباقية .

وإسناده منقطع ، فإن سليهان بن مهران الأعمش لم يسمع من أنس ، ولكن متن الحديث صحيح كها سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

وقد أخرجه أبو يعلى (رقم ٤٠٠٨) عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة كـلاهما عن محمـد بن فضيل ـ به . «كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ(١) \_ ﷺ \_ يُدْعَى إلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالإِهَالَةِ السَّنِحَةِ فَيُجِيبُ . وَلَقَدْ كَانَ(٢) لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، فَهَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَى مَـاتَ» .

[٣٣٥] - حَدَّثَنَا نَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ -] (٣٠ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] (٣٠ قَالَ :

قوله (إهالة) : كل دهن يؤدم به ، أو الدسم الجامد .

قوله (السنخة): هي الدهن المتغيرة الرائحة من طول المكث.

وفي الموضعين : (يفتكها) بدلًا من (يفكّها) .

وكذًا في مسند الإمام أحمد (١٠٢/٣) عن محمد بن فضيل بهذا الإسناد السابق .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٠٦٩ ، ٢٠٦٨) ، والترمذي في جامعه (رقم ١٢١٥) وصححه ، والنسائي في المجتبى (رقم ٤٦١٠) ، وابن ماجـه (رقم ٢٤٣٧) ، وأحمد (١٣٣/٣) ، ٢٠٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨) ، وأبو يعلى (رقم ٣٠٥٩ ، ٣٠٦١) ، وأبو الشيخ (ص ٢٦٣ ، ٢٧٨) ، والبيهقي في سننه (٣٦/٦ ، ٣٦ ـ ٣٧) ، من طرق عن قتادة عن أنس ـ به .

وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأسهاء ، وغيرهم ، رضي اللَّه عنهم وعن الصحابة أجمعين .

(١) في ط : (النبي) .

(٢) في الأصل: (كانت).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٣٥] ـ حسن . أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٨٩٠) : كتاب المناسك ، باب الحج على الرحل ، عن علي بن محمد عن وكيع عن الربيع بن صبيح ـ به .

وسياتي هنا (رقم ٢٤١) عن إسحاق بن منصور عن الطيالسي عن الربيع ـ به .

وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف ، وكذا الربيع بن صبيح : سيء الحفظ ، والباقي ثقات . ومتن الحديث حسن ، وسيأتي له طريق غير هذا ، وشاهد من حديث ابن عباس وغيره .

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٦/٤)، وابن سعد في طبقاته (١٢٧/٢)، وأبو الشيخ (ص ١٦١)، وأبو يعلى في مسنده ـ كها في البداية والنهاية (١١٣/٥) ـ، وأحمد بن منيع في مسنده ـ كها قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦/٣) ـ، والعقيلي في (الضعفاء) (٨/٢)، وابن عدي في (الكامل) (٩٩٣/٣)، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٠٨/٦، ٥٤/٣)، والبيهقي في (الدلائل) (٤٤٤/٥)، من طرق عن الربيع بن صبيح عن الرقاشي عن أنس ـ به .

وقال البزار ـ كما في البداية (٥/١١٢) ـ وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك عن يزيد بن زريع عن هشام عن عروة عن ثابت (كذا وصوابه عزرة بن ثابت) عن ثمامة عن أنس أن النبي على حجّ على رحل رثّ وتحته قطيفة ، وقال : (حجة لا رياء فيها ولا سمعة) .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٥١٧) من طريق يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن=

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً أبو يعملى (رقم ٤٠١٥) وعنه أبـو الشيخ في أخـلاق النبي (ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥) ، عن واصل بن عبد الأعلى بإسناد المصنف سواء .

حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَلَى رَحْلَ رَثَّ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ» .

قوله (رَحْل رثّ): الرحل؛ ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه، وهو القتب، وهو للبعير كالسرج للفرس. رثّ: أي خَلِق بالي عتيق.

ثهامة بن عبد اللَّه قال : حج أنس على رحل ، ولم يكن شحيحاً ، وحدَّث أن رسول اللَّه ﷺ حج على رحل وكانت زامِلته ً

ورواه ابن عـدي في (الكامـل) (٩٠٨/٣) بسند حسن عن الأعمش عن أبي الضحى عن أنس بن مالك ، وعن مسروق قالا : (حج النبي ﷺ على رحل وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم وقـال في حجته : (اللهم حجة لا رياء وسمعة) .

وله شاهد من حديث ابن عباس:

وقد أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (١٢٧/١) ، والطبراني في الأوسط ، من طريق أحمد بن محمد بن أبي بزة عن محمد بن يزيد بن خنيس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . . . فذكره .

وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢١) وقال : (وفيه أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة ولم أعرفه) .

قلت : ابن أبي بزة هذا ؛ ذكره العقيلي وقال : (منكر الحديث ويوصل الأحاديث) ، وقال ابو حاتم في الجرح والتعديل (٢١/٢) : (ضعيف الحديث . . . ولست أحدث عنه) .

وانظر ترجمته في الميزان (١/١٤٤ ـ ١٤٥) للحافظ الذهبي ، ولسانه (١/٢٨٣ ـ ٢٨٤) للحافظ ابن

وفي سنده أيضاً محمد بن يزيد بن خنيس ، قال عنه أبو حاتم (١٢٧/٨) : (ثقة) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٢١/٨) وقال : (وكان من خيار الناس ، ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره ولم يرو عنه إلاّ ثقة) ، وقال عنه الحافظ ابن حجر : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلاّ فلين الحديث ، قلت : بل هو حسن الحديث إذا لم يخالف .

وقد ذكر الحديث هذا ابن أبي حاتم في العلل (١/ ص ٢٨٧ رقم ٨٥٦) وقال : (قال أبي : هذا حدث باطل ، ليس هو من حديث ابن جريج) .

وقد ذكر العقيلي في (الضعفاء) (١ / ١٢٧) عن شيخه أبي يحيى بن أبي ميسرة قال: سمعت ابن أبي بزة يحدّث به عن ابن خنيس فقال فيه: عن ابن عباس ، فقلت له: إنما حدثناه عن عطاء ، فلم يقبل ، وكان يحدث به عن ابن عباس) .

وقد جاء نحو هذا الحديث عن بشر بن قدامة الضبابي:

وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢٨٣٦) ، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) (رقم ١١٦٤) ، والبيهقي في سننه (٣٣٢/٤) ، والذهبي في (الميزان) (١٣٠/ - ١٣١) ، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد بن بشير القرشي عن عبد الله بن حكيم الكناني عن بشر بن قدامة الضبابي قال: أبصرت عيناي حِبِّي رسول الله على واقفاً . . . فذكره مطولاً .

وزاد نسبته في الكنز (رقم ١٢٥٥٩) للباوردي وابن مندة ، وكذا الحافظ في الإصابة (١٥٤/١) ، وانظر لسان الميزان (٢٤/٣) .

وفي سنده سعيد بن بشير ، وشيخه عبد اللَّه بن حكيم وهما مجهولان .

[٣٣٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا (١) عَفَّانُ ، أَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٢) قَالَ :

«لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ : وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِلَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ (٣) لِذَلِكَ » .

[٣٣٧] - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا جُمَّيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ ، ثَنَا جُمَّيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنٍ ثَنِي (٤) رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةً \_ زَوْجٍ خَدِيجَةَ \_ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ لَا يَهْ عَلِي قَالَ : لَأَبِي (٥) هَالَةَ ، عَنِ الْخَسَنِ بْن عَلِيًّ قَالَ :

سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَّافاً عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ (٦) عِنْ وَ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئاً فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ مَفْخًا مُفَخَّاً يَتَلَّالاً وَجْهُهُ تَلَافًا وَالْقَمَرِ لِيْلَةَ الْبَدْرِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ الْحَسَنُ فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَاناً ، ثُمَّ حَدَّثَتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ حَدَّثَتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ

قوله (حلية النبي): أي صفته ، وقد تطلق على ما يتحلى به الإنسان من ذهب أو فضة أو ملبس ، والمراد هنا الأول .

قوله (عن مدخله وعن مخرجه) : مدخله : يقصد ما يفعله في بيته ، ومخرجه : ما يفعله خارج بيته إذا كان مع الناس .

 <sup>=</sup> وجملة القول أن الحديث لا يقل عن رتبة الحسن ، فبعض هذه الطرق يصلح للاعتبار ، خاصة طريقي
 أنس .

<sup>(</sup>١) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (كراهيته) .

<sup>[</sup>٣٣٦] - إسناد صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٧٥٤) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بهذا الإسناد ، وقال : (حديث حسن صحيح غريب) . وسنده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات ، شيخ المصنف هو الدارمي ، وعنعنة حميد عن أس مقبولة ، كما سبق ذكره مراراً .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٣٢/٣ ، ٢٥٠ ـ ٢٥١) ، وأبو يعلى (رقم ٣٧٨٤) ، وعنه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ٦٣) ، وأخرجه أيضاً البخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٩٤٦) ، والضياء المقدسي في (المختارة) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٣٢٩) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ـ به .

 <sup>(</sup>٤) في ط: (أنبأنا) . (٥) في ط: (أبي) بدون لام . (٦) في ط: (رسول الله) .

<sup>[</sup>٣٣٧] - سبق تخريجه (رقم ٨ ، ٢٢٦) وسيأتي (رقم ٣٥٢) .

وَعَنْ (١) خُرَجِهِ وَشَّكُلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا . قَالَ الْحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِهِ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ - فَقَالَ : كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاَئَةَ أَجْرَاءٍ . جُزْءًا لِلَّهِ وَجَزْءًا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَزًّا جُزْأَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَيَردُ وَعَزْوَا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَزًّا جُزْأَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَيَردُ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَةِ ، وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا ، وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو الْخَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ فَي الدِّينِ ، فَمِنْهُمْ فِيهَا يُصْلِحُهُمْ وَالْمَّةَ - مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ ، فَمِنْهُمْ فَيهَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأَمَّةَ - مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ (٣) عَنْهُ مَوْ الْخَابِحِ ، فَيَتَشَاعَلُ بَهِمْ - وَيَشْغَلُهُمْ فِيهَا يُصْلِحُهُمْ وَالْمَّةَ - مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ (٣) عَنْهُ مَا إِلْا فَلِكَ وَلَا يَشْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغُ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ الْغَلِيثِ . وَأَبْلِغُونِي (٤) حَاجَةَ مَنْ لَا يَشْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلُغُ سُلُطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغُ وَلِا يَقْبَلُ الْعَيْمَةِ ، وَلاَ يَشْتَطِيعُ إِبْلاَعَهَا وَلَا يَلْعَلَمُ فِيهِ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ مَنْ أَبِلْعُ فِيهِ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ وَلَا يُنْقَرُهُمْ ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلُ قَوْمٍ وَيُولِلِهِ وَيُولِلِهِ وَلُكَ وَلَا يَغْرَبُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيهَا يَعْنِيهِ ، وَيُؤَلِّهُمْ وَلَا يُنْفَرُهُمْ ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلُ قَوْمٍ وَيُولِلِهِ وَلَا يُنْفَرَهُ مَا وَلَا يُنْفَرُهُمْ ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلُ قَوْمٍ وَلُولِكَ وَلَوْ اللَّهِ وَيُعَلِي وَالَاللَهِ وَلَا يُغْرِفُهُ وَلَا يُنْفَرَهُ مَا مَوْمَ وَلَا يَعْرَاهُ مَلَا قَوْمٍ وَلُو اللَّهُ وَلَا يُغَيْرُهُ مُ وَيَعْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا يُعْرَبُونَ الْمُؤْمُ وَلَا يُعْرَاهُ مِلَا يَعْرَاهُ مَا اللَّهُ وَلَا يُعْرِيهُ مَا اللَّهُ وَا الْمَا ا

قوله (فيرد ذلك بالخاصة على العامة): أي يهتم بأمر الخاصة وشأنهم وقضاء حاجتهم على أمر العامة وحاجتهم إذا تساوت الحاجتان ، فإذا كانت حاجة الرجل من العامة أولى بالنظر فيها من حاجة الرجل من الخاصة قدمه عليه واهتم به أو ساوى بينها ، وهذا يوضحه مابعده : (وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ، وقسمه على قدر فضلهم في الدين) فالخاصة عنده - على أهل الفضل والتقوى والورع ، وهؤلاء أولى بالاهتمام ؛ لزيادة فضلهم ، وليقتدي بهم من بعدهم ، وليزداد غيرهم في التقوى والورع والفضل حتى يكونوا عنده - على عنده - مثلهم . والله تعالى أعلم .

قوله (يدخلون روّاداً . . . ويخرجون أدلة) : رواد جمع رائد وهو الذي يتقدم القوم ، يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث ، والمعنى : يدخلون عليه طالبين العلم وملتمسين الحكم من عنده ـ ﷺ ـ ويخرجون أدلة هداة للناس .

قوله (ولا يفترقون إلا عن ذواق): الذواق هو ما يُذاق من طعام أو شراب ، ولكن قال في النهاية: ضرب الذواق مثلاً لما ينالون عنده من الخير؛ أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلَّمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم.

قوله (يخزن **لسانه**) : يحفظ لسانه ويمسكه عن الكلام ، شبه اللسان بشيء يخزن ويوضع في مخزن .

<sup>(</sup>۱) سقطت (عن) من ط . (۲) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (مسئلتهم) . (٤) في الأصل : (وأبلغواني) .

<sup>(</sup>٥) في ط: (لا) فقط.

عَلَيْهِمْ ، وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيُعْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهْ طُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ (() بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ (() . وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا (() فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ ، وَيُعَبِّرُ الْمَرْ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ ، لَا (٤) يَغْفُلُ خَافَةً أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَعِلُوا (٥) ، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادُ ، لَا يُقَصِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ ، الَّذِينَ (() يَعُفُلُوا أَوْ يَعِيلُوا (٥) ، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادُ ، لَا يُقَصِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ ، الَّذِينَ (١) يَلُونَه مِنَ الْنَاسِ خِيَارُهُمْ ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ مَعْنَدُهُ مَعْنَدُهُ مَ عَنْدَهُ مَعْنِكَهُ مَوْالَا اللَّهِ وَعَنْدُهُ مَعْنِكُهُ مَوْالَوَلَةَ وَمُؤَازَرَةً . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ جَلِيسِهِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُ وَلَا يَقُومُ مُواسَاةً وَمُؤَازَرَةً . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ جَلِسِهِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُ وَلَا يَقُومُ مُواسَاةً وَمُؤَاذَرَةً . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ جَلِسِهِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَا اللَّهِ وَيَعْمُ وَلَا يَجْلِسُ اللَّهِ عِنْمَ الْمُنْ وَمُعْلَلُهُ مَا أَوْ وَالَا الْتَهَى مِنْ اللَّهُ مَا أَوْ وَالَوْلَ مِي اللَّهُ مَا أَوْ وَالْمُولُ وَلَا تُثَنِّى فَلَالَ اللَّهُ مَا النَّاسُ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا فِيهِ الْاَسْ وَسَعَ النَّسُ بَسُطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَلَّهُ وَسَعَ النَّاسُ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا فِيهِ الْاَسْوَاتُ وَلَا تُثَوِّي وَلَا تُثْنَى فَلَاتَاتُهُ ، مُتَعَادِلِينَ ؛ بَل (١٠٠) كَانُوا يَتَفَاضَلُونَ فَيهِ الْتَقَوْمِ ، مُتَواضِعِينَ ، يُوقُرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْهُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ ، وَيُؤْمُونَ الْغَرِيبَ » .

قوله ( قد وسع الناس بسطه وخلقه) : أي وسع الناس بطلاقة وجهه وبشره وخلقه اللين معهم فارتاحوا إليه .

قوله (لا تؤبن فيه الحُرُمُ) : الحرم جمع حرام ، والمعنى . أنه كان مجلسه يصان عن رفث القول وقبيحه .

قوله (ولا تنثى فلتاته) : لا تشاع ولا تنشر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (منه) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (ولا خُلُقَهُ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (حما) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (ولا) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ويملو).

<sup>(</sup>٦) سقطت (الذين) من ط.

<sup>(</sup>V) في الأصل «يصحه».

<sup>(</sup>۸) زیادة من ط

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين : (وصبر وأمانة) في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل.

[٣٣٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَنِيعٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفُضَّلِ ، ثَنَا سِعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ لا جَبْتُ» . : «لَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لا جَبْتُ» .

قوله (كراع): كراع الشاة أو الدابة هو مستدق الساق من الرجل ، ومن حدّ الرسغ من اليد ، أو هو ما دون الكعب .

وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعبر.

وفي الحديث دليل على حسن خلقه ـ ﷺ ـ وتـواضعه وجـبره لقلوب الناس ، وعـلى قبول الهدية ، وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله .

وقد جاء في رواية الجمع بين الكراع والذراع ، وعلق عليها الحافظ في الفتح (١٩٩/٥- ٢٠٠) بقوله وخصّ الذراع والكراع ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها ، والكراع لا قيمة له .

(١) ما بين المعقوفين زيادة من ط .

[٣٣٨] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٣٣٨) : كتاب الأحكام ، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة ؛ عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن بزيع بهذا الإسناد سواء ، وقال : (حديث حسن صحيح) .

ورجال إسناده ثقات ، وسعيد هو ابن أبي عروبة مدلس وقد اختلط ، لكن قد روى عنه هذا الحديث غير واحد ممن سمعوا منه قديماً مثل روح ويزيد بن زريع ، وقال ابن عبد البرّ في التمهيد (٢٧٢/١) : (رواه شعبة عن قتادة عن أنس) وكفى بها ، على أن للحديث طرقاً عن أنس ، وله شواهد كثيرة .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٢٠٩/٣) عن روح وعبد الوهاب ، وابن سعد في طبقاته (٢٠٧/٢/١) عن روح ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ١٠٦٥ ـ موارد) ، (٣٤٩/٧ رقم ٥٢٦٨ ـ الإحسان)] من طريق يزيد بن زريع ، كلهم من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ـ به .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٩٥/٢/١) عن عمر بن حبيب العدوي حدثنا شعبة بن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس نحوه .

وفي سنده العدوي وهو ضعيف ، والباقي ثقات .

وأخرجه أبـو الشيخ في (أخــلاق النبي) (ص ٢٣٤) ، والبيهقي في سننــه (١٦٩/٦) ، من طــريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس .

وسعيد بن بشير هو الأزدي وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه من طريق آخر وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف وانظر مجمع الزوائد (١٤٦/٤) .

وللحديث شواهد كثيرة منها :

ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٥٦٨ ، ٢٥٦٨) ، وأحمد (٤٢٤/٢ ، ٤٧٩ ، ٤٨١ ، ٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٥٥٦/٦) ، وأبو الشيخ (ص ٢٣٤) ، وابن عدي في (الكـامل) (١٦٨٨/٥ ، ١٩٣٧) ، والبيهقي في سننه (١٦٩٦) ، والبغوي في شرح السـنة (رقم ١٦٠٩) ، والخطيب في تاريخه (١٤/١٢) ، = [٣٣٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

«جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ \_ عَيْدُ \_ لَيْسَ (٢) بِرَاكِبِ بَعْل ٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ».

[٣٤٠] \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ ، أَنَا (٣) أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا (٤) يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُقَثْمِ الْعَطَّارِ قَالَ :

قوله (بِرْذَوْن) : ضرب من الدوابّ يخالف الخيل ، عظيم الخلقة ، وله سَيْرَة خاصة ، وَسَيْرَتُهُ البرذنة . والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العِراب ، وبرذن الفرس : مشى مشي البراذين .

= وغيرهم من حديث أبي هريرة .

وأخرجه الطبراني في الكبير (رقم ١١٢٣٦) وفي الأوسط من حديث ابن عباس ، وفي سنده عبد اللَّه بن المؤمل ، وهو ضعيف ، وانظر مجمع الزوائد (٥٣/٤) ، (٢١/٩) .

وأخرج الطبراني في الكبير (رَقم ٣٩٢/ج ٢٥) من حديث أم حكيم بنت وداع الخزاعية ، وفي سنده من لا يعرف ، وانظر مجمع الزوائد (١٤٩/٤) .

وقال الترمذي في جامعـه عقب الحديث : وفي البـاب عن علي وعـائشة والمغـيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٢) في الأصل : ِ(لليس) ، وهو خطأ .

[٣٣٩] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٦٦٤ - طرفه ١٩٤): كتاب المرضى ، باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحهار ؛ عن عمرو بن العباس ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٠٩٦): كتاب الجنائز ، باب المشي في العيادة ؛ عن أحمد بن حنبل ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٨٥١): كتاب المناقب ، باب في مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ عن محمد بن بشار ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب السطب حكما في تحف الأشراف (رقم ٣٠٢١) - عن عمرو بن على ، أربعتهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري - به .

وهذا القدر من حديث جابر الطويل ، وقد أنى النبي ﷺ ليعوده . . . الحديث ، وقد أفرد المزي هذا القدر الذي ذكره المصنف ، وجعله الحميدي من جملة الحديث الذي أوله (مرضت فأتاني رسول الله ﷺ يعودني وأبو بكر وهما ماشيان . . . ) ، وصوبه الحافظ في الفتح (١٢٣/١٠) .

وقال المصنف عقب الحديث : (حسن صحيح) .

والحديث في مسند الإمام أحمد (٣٧٣/٣) ، وأخرجه أبو يعلى (رقم ٢١٤٠) عن أبي خيثمة حدثنــا عبد الرحمن بن مهدى ــ به .

وانظر تفسير النسائي (رقم ١١١ ، ١٥٤ ، ذيل التفسير رقم ٩) .

(٣) في ط: (حدثنا) .

(٤) في ط: (أنبأنا) .

[٣٤٠] - إسناد صحيح . تفرد به المصنف دون باقى الستة .

«سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ - يُوسُفَ وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي» .

[٣٤١] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ (١) ، أَنْبَأَنَا (٢) الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَس ِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٤) . عَنْهُ - ] (٤) .

«أَنَّ النَّبِيِّ (°) \_ ﷺ \_ حَجَّ عَلَى رَحْلِ رَثِّ ، وَقَطِيفَةٍ كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَيَّ اسْتَوتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : «لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لَا سُمْعَةَ فِيهَا وَلَا رِيَاءَ» .

[٣٤٢] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (٦) ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ :

ورجال إسناده ثقات ، شيخ المصنف هو الدارمي ، أبو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي ، ويوسف صحابي صغير ، وأبوه عبد الله بن سلام الصحابي المعروف ، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين . وقد أخرجه أحمد في مسنده (٢٢ / ٣٥ ، ٦٦ ) ، والحميدي (رقم ٨٦٩) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٢ / رقم ٧٢٩ ـ ٧٣١) ، من طرق عن ابن أبي الهيئم العطار عن يوسف ـ به .

وزاد في رواية الطبراني (رقم ٧٣١) : (... ودعا لي بالبركة) ، وفي هذا الإسناد سفيان بن وكيع وهو ضعيف قال الحافظ : (كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه) .

وأخرجه أحمد (٣٥/٤، ٦/٦) أيضاً، والطبراني في الكبير (رقم ٧٣٣، ٧٣٤)، من طريق مسعر عن النضير بن قيس عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : سهاني رسول الله على يوسف . وفي سنده النضير هذا ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧٤/٧) وقال : (يروي المقاطيع) ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/١٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير (١٣٥/٢/٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ولعتمين (١/٨٠ ) . ولا أحد (٣٥/٤) من طريق شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن وله طريق ثالث عند أحمد (٣٥/٤) من طريق شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام . . . وذكر الحديث المار .

- (١) (الطيالسي) زيادة من ط.
  - (٢) في ط : (حدثنا) .
- (٣) في الأصل : (يريد) ، وهو خطأ .
- (٤) مَا بين المُعقوفين سِقط من الأصل.
  - (٥) في ط: (رسول الله) .

[٣٤١] ـ سبق تخريجه هنا (رقم ٣٣٥) .

(٦) سقطت : (بن منصور) من الأصل .

[٣٤٧] ـ أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥/٢٠٤١) : كتاب الأشربة ، باب جواز أكل المرق ، واستحباب أكل اليقطين ، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناً ، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام عن حجّاج بن الشاعر وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول =

«أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَرَّبَ مِنْهُ(١) ثَرِيداً ، عَلَيْهِ دُبَّاءُ قَالَ (٢) : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ . قَالَ ثَابِتٌ : فَسَمِعْتُ أَنِساً يَقُولُ : فَهَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي اللَّهُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي اللَّهِ عَلَى أَنْ يُصْرَبُونَ عَلَى أَنْ يُعْتِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي اللَّهُ عَلَى أَنْ يُصَالِّهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُعْتِلُونُ مَنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصَالِّهُ إِنَّا مُ إِيدًا لِهُ عَلَى إِنَّا لَهُ إِنَّا عَلَى اللَّهُ لِلْ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُصَالِعُ الللَّهُ عَلَى أَنْ يُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُعْتَعِيدُ لَيْهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبًاءُ إِلَّا صُنِعَ لِي عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى أَنْ يُعْتَعَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ عُلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَالِهُ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَعَلَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَ

[٣٤٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي (٣) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ :

قوله (دباء) : هو اليقطين ، وهو القرع .

عن أنس .

وأخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (رقم ٢٠٩٢ ، ...) ، ومسلم (١٤٤/٢٠٤١ ، ١٤٥) ، وأبو داود في سننه (رقم ٣٧٨٢) ، والترمذي في جامعه (رقم ١٨٥٠) وصححه ، والنسائي في الكبرى : كتاب الوليمة (ص ٨٦ ب ع غطوط) ، وابن ماجه في سننه (رقم ٣٣٠٢ ، ٣٣٠ ) ، والإمام أحمد في مسنده (١٠٨/٣) ، ٢٦٤ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٧٩ ، ٢٨٩ - ٢٨٩ ) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٩٠) ، ومالك في الموطأ (٢/٢٤٥) ، وعبد الرزّاق (رقم ١٩٦٦٧) ، والدارمي (١٠١/١) ، وعبد بن حميد (رقم ١٢٧٧ ، ٢٩٢٤ ، ٢٠٠١ ، ٢٠١٣ ، ٣٢٤٣ ، ٣٢٩٣ ، ٢١٣٩ ، ٢١٣١ ، ٢١٣١ ، ٢١٣١ ، ٢١٣ ، والميالي (رقم ١٩٣٣ ، ٢٩٣٤ ) ، والميالي (رقم ١٤٥٧ ) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي على (ص ٢١٢ ، ٣٢١ ، ٢١٣ ، والبغوي في طبقاته (١٩/١/١) ، والبيهقي في سننه (٧٣/٧ \_ ٢٧٤) وفي الأداب (رقم ٢١٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٨٥٨ ـ ٢٨٦١) ، وغيرهم ، من طرق عن أنس بن مالك مختصراً ومطولاً .

وانظر ما سبق هنا (رقم ١٦١ ، ١٦٣) .

وانظر شرح الحافظ في (الفتح) (٩/ ٥٢٤ ـ ٥٢٦) .

[٣٤٣] - حسن . أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٥٤١) حدثنا عبد اللَّه قال : حدثني معاوية بن صالح ـ به .

وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو سيء الحفظ ، ولكنه قد توبع كها سيأتي إن شاء الله تعالى ، ومعاوية بن صالح بن حُدير : صدوق له أوهام ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، شيخ المصنف هو البخاري ، ويجيى بن سعيد هو الأنصاري وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية .

والحديث أُخرجه أيضاً أبو يعلى (رقم ٤٨٧٣) من طريق الليث بن سعد ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢١٣٦ ـ موارد) ، (٤٧٥/٧) رقم ٥٦٤٨ ـ الإحسان)] من طريق ابن وهب ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٣١/٨) من طريق ابن وهب ، والبيهقي في (الدلائل) (٣٣٨/١) من طريق عبد الله بن صالح ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٦) من طريق الترمذي عن البخاري عن عبد الله بن صالح ، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ـ به .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (له) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ط : (حدثنا) .

«قِيلَ لِعَاثِشَةَ : مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فِي بَيْتِهِ ؟ ، قَالَتْ : كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ : يَفْلِي ثَوْبَهُ ، وَيَـحْلُبُ شَاتَهُ ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ» .

وعزاه الحافظ في الفتح (١٠/١٠٤) للبزار .

وأخرجه أحمد (٢٥٦/٦) عن حماد بن خالد عن الليث عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة بنحو اللفظ المتقدم ، وسنده حسن .

ويحتمل أنه عند يحيى بن سعيد عن عمرة والقاسم ، وعلى كل ٍ لا يضر هذا الاختلاف إن شاء اللَّه تعالى فهو اختلاف بين ثقتين .

وقد وقع في الصحيحة (رقم ٦٧١) للشيخ العلامة الألباني عن رواية البخاري في (الأدب المفرد) ، وعنه الترمذي ها هنا في (الشمائل) ، أنها من طريق عروة عن عائشة ، وهذا خطأ . وكذا وقع في شرح السنة . . . عبد الله بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة . . ، بإسقاط (معاوية بن صالح) فليصوب .

وأخرج البخاري في صحيحه (رقم ٦٧٦ ، ٥٣٦٣ ، ٢٠٣٥) ، وغيره من طرق عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عائشة ؛ ما كان النبي على يصنع في بيته ؟ قالت : (كان يكون في مهنة أهله ـ تعني خدمة أهله ـ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة) .

وقد جاء من غير وجه عنها بألفاظ متقاربة ، ومنها : (كان النبي ﷺ يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كها يعمل أحدكم في بيته) .

وانظر مسند الإمام أحمد (١٠٦/، ١٢١، ١٦٧، ٢٠٦، ٢٤١، ٢٢١، ٢٦٢) وفي السزهد (١٥/ ٣٥)، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٣٨٥ ـ ٥٤٠)، والترمذي في جامعه (رقم ٢٤٨٩) وصححه، والطيالسي (رقم ١٣٨٤)، وعبد الرزاق (رقم ٢٠٤٦)، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي على (ص ٢٠، ٢٠ ـ ٢١، ٢١ ـ ٢٦)، وعبد بن حيمد (رقم ١٤٨٢ ـ منتخب)، وأبو يعلى (رقم ٣٦٥٦، ٤٨٤٧)، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٣١٤٦ ـ ٣١٣٠ ـ موارد)، (ج ٧/ ص ٤٧٤، ٥٧٤/ رقم ٣٦٤٧)، وابن عبان الإحسان)]، وابن سعد في طبقاته (٢١/١١))، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٥، ٣٦٧٨).

[٣٤٤] - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْلُقْرِىءُ ، ثَنَا لَيْتُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْلُقْرِىءُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْلُقْرِىءُ ، عَنْ لَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ لَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :

«دَخَلَ نَفْرٌ عَلَى زَيْدٍ بْنِ ثَابِتِ فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَى الْكَبْتُهُ لَهُ ، قَالَ : مَاذَا أَحَدِّثُكُمْ ؟ كُنْتُ جَارَهُ (١) فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَى فَكَتْبُتُهُ لَهُ ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ وَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا أَحَدُّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ (٣) \_ ﷺ \_ . » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (جازة) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (ذكرنا) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ط : (رسول الله) .

<sup>[424]</sup> ـ ضعيف . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

وفي سنده ؛ سليهان بن خارجة بن زيد الأنصاري ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٣٨٨/٦) ، ولم يرو عنه غير الوليد بن أبي الوليد ، فهو مجهول ، ولذا قال الحافظ عنه : (مقبول) ؛ يعني عند المتابعة وإلّا فلينّ الحديث .

وفي الإسناد أيضاً الوليد بن أبي الوليد ، وقد روى عنه جمع ، ذكره ابن حبان في الثقات (٥٥٢/٧) وقال : (ربما خالف على قلة روايته) ، وذكره أيضاً في (٤٩٤/٥) ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٠/٩) وقال : (سئل أبو زرعة عنه فقال : (ثقة) ، ومع ذلك قال الحافظ في التقريب : (لين الحديث) ، وهو صدوق على الأقل ، ولم يذكر الحافظ المزي في تهذيبه ، ولا الحافظ ابن حجر في تهذيبه أيضاً ؛ توثيق أبي زرعة ، ولذا ليّنه الحافظ .

<sup>﴿</sup> وَبِاقِي رَجَالُ الْإِسْنَادُ ثُقَاتُ مُعْرُوفُونَ .

والحديث أخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (٩٠/٢/١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (١٨ ، ١٨ ـ ١٩ ، ٢٩) والطبراني في الكبير (رقم ٤٨٨٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢١/٣٢) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٧٩) ، كلهم من طريق الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد عن سليمان ـ به .

[٣٤٥] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:

«كَانَرَسُولُ اللَّهِ \_ يَشْهِل بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْم يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [أَنَا خَيْرٌ أَوْ أَبُو بَكْر فَقَالَ : «أَبُو بَكْر» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَا خَيْرٌ أَمْ<sup>(٣)</sup> عُمَرَ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنَا خَيْرٌ أَمْ (٣) عُثْمَانُ فَقَـالَ(٤) : عُثْمَانُ ، فَلَمَّا سَـأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ [- ﷺ -](٥) فَصَدَقَني فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ».

[٣٤٦] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا جَعْفُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِي ، عَنْ ثَابِتٍ ،

وذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه (٤٢/٦) وسكت عليه!!.

وذكره الحافظ الهيئمي في المجمع (١٧/٩) وعزاه للطبراني وقال : (وإسناده حسن)!!.

(١) في ط : (القرضي) ، وهو خطأ والتصحيح من تحفة الأشراف وكتب الرجال .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ط.

(٣) في ط: (أو).

(٤) في ط: (قال) .

(٥) ما بين المعقوفين سقط من ط

[٣٤٥] ـ رواته موثقون . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

ورجال إسناده ثقات غير يونس بن بكير وهو صدوق يخطىء ، ومحمد بن إسحاق (صاحب المغازي) صدوق ولكنه يدلس وقد عنعن هنا ، فهو علة هذا الإسناد إلا أن يصرّح بالسّماع ، ولولا هذا لكان الإسناد حسناً ، وشيخ المصنف هو الخطمي قاضي نيسابور ، وزياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني .

وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٥) وقال : (رواه الطبراني وإسناده حسن) .

قلت : إن كان قد صرّح ابن إسحاق بالتحديث فالإسناد حسن وإلا فلا ، فإني لم أقف على مسند عمرو بن العاص من معجم الطبراني لا مطبوعاً ، ولا مخطوطاً) .

وقد اخرج البخاري في صحيحه (رقم ٣٦٦٢ ، ٤٣٥٨) ، ومسلم (٢٣٨٤) ، والترمذي في جامعه (رقم ٣٨٨٥ ، ٣٨٨٦) ، والنسائي في الكبرى : كتاب المناقب (ص ١٠٦ ب\_ مخطوط) ، وعبد بن حميد (رقم ٢٩٥ ـ منتخب) ، وأحمد (٢٠٣/٤) ، والطبراني في الكبير (ج ٢٣/ رقم ١١٣ ـ ١١٦) ، وابن حبان في صحيحه (٩/ ص ١٨ رقم ٦٨٤٦ ـ الإحسان) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٦٩) ، وغيرهم ، من حديث عمرو بن العاص أن النبي لما بعثه على جيش في غزوة ذات السلاسل ، فأتى النبي ﷺ فقال : أي الناس أحب إليك ؟ قال : «عائشة» . قلت : من الرجال ؟ قال : «أبوها» . قلت : ثم من ؟ قال : «عمر» . فعد رجالاً ، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم .

[٣٤٦] - أخرجه مسلم في صحيحه (٨١/٢٣٣٠) : كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي ﷺ ولين مسَّه والتبرك بمسحه ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٠١٥) : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في خلق النبي ﷺ ، كلاهما عن قتيبة حدثنا جعفر بن سليهان الضبعي ـ به . ﴿ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (١) قَالَ :

«خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَشْرَ سِنِينَ فَهَا قَالَ لِي أَفِّ قَطُّ ؛ وَمَا قَالَ لِي (٢) لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ ، [لَم صَنَعْتُهُ ] (٢) ، وَلاَ لِشِيْءٍ تَرَكْتُهُ لِم تَرَكْتَهُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً ، وَلاَ مَسَسْتُ خَزّاً وَلاَ حَرِيراً وَلاَ شَيْئاً [كَانَ] (٣) أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ - عِنْ عَرقِ رَسُولِ اللَّهِ - عِنْ عَرقِ مَسْكًا قَطُّ وَلاَ عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرقِ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَرقِ رَسُولِ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْ

[٣٤٧] \_ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ<sup>(٥)</sup> الضَّبِيُّ \_ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ \_ قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَلْم ِ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_]<sup>(١)</sup> .

قوله (أُفّ): (بضم الهمزة وتشديد الفاء مع كسرها بالتنوين وبدون تنوين): وهي كلمة تبرّم وملال ، تقال لكل ما يتضجر منه ، ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث .

قوله (الخز): ثياب تعمل من صوف وحرير (أو إبريسم).

وقال الترمذي : (وهذا حديث حسن صحيح) .

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٧٣، ٢٧٦٨ ، ٢٥٦١ ، ٢٥٦١ ، ٢٦٦١) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٧٧٥ ، ٥٥) ، (٢٣٣٠) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٧٥٥ ، ٤٧٧٤) ، وابن المبارك في (الزهد) (رقم ٢٦٦) ، وعبد الرزاق (رقم ٢٩٤٦ ، ٧٩٤٧ ) ، وابن سعد في طبقاته [(٢/٢/٩٩ ، ٢٠١) ، (١٠/٧ ، ١١ ، ١٢)] ، وعبد بن حميد (رقم ١٢٦٨ ، ١٣٦١ ، ١٣٦١ ، ١٣٦٠ منتخب) ، وأحمد (١٠١/٣ ، ١٢٠١ ، ١٢٠ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ) ، والدارمي (٢١/١) ، وأبو يعلى (رقم ٢٧٨٤ ، ٢٩٩٢ ، ٢٥٠ ، ٣٣١٧ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، وأبو الشيخ (ص ٢٢ ، ٣٠ ، ٣٣ ) ، وابن حبان المبوزي في (مشيخته) (ص ٢٧ - ٨١) ، من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه مختصراً ومطولاً .

وفي الباب عن البراء ، وعائشة رضي اللَّه عنهما .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل . (٤) في ط: (النبي) .

(٢) زيادة من ط . (٥) سقطت : (هو) من ط .

(٣) سقط من الأصل . (٦) ما بين المعقوفين سقط من ط .

[٣٤٧] ـ إسناد ضعيف . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤١٨٢) : كتاب الترجل ، باب في الخُلوق للرجال ، و (رقم ٤٧٨٩) : كتاب الأدب ، باب في حسن العشرة ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب عمل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَداً بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ : «لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَذَعُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ» .

[٣٤٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ [وَاسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ] (١) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ [وَاسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ] (١)

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً ، وَلَا صَخَّاباً فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يَغْفُو وَيَصْفَحُ » .

قوله (أثر صفرة) : أي بقية صفرة من زعفران .

قوله (فاحشاً ولا متفحشاً): الفاحش. ذو الفُحش في كلامه وأفعاله وصفاته، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده.

قوله (ولاصخاباً): الصخب والسخب: الضجة وشدة الصوت ، واضطراب الأصوات للخصام.

اليوم والليلة (رقم ٢٣٥ ، ٢٣٦) باب ترك مواجهة الإنسان بما يكره ، كلهم من طريق حماد بن زيد عن سلم بن قيس العلوي عن أنس ـ به .

وفي سنده سلم بن قيسٍ العلوي وهو ضعيف ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (١٣٣/٣ ، ١٥٤ ، ١٦٠) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٤٣٧) ، وأبو الشيخ (ص ٧٠) ، وابن عدي في (الكامل) (١١٧٦/٣) ، وأبو يعلى (رقم ٤٣٧) ، والطيالسي (رقم ٢١٢٦) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٣٢٨) ، والمزي في (تهذيب الكمال) ـ ترجمة سلم بن قيس العلوي ـ ، كلهم من طريق حماد بن زيد عن سلم ـ به .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ط .

<sup>[</sup>٣٤٨] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٠١٦) : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في خلق النبي على الله عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ، وقال : (حديث حسن صحيح) . ورجال إسناده ثقات ، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو مدلس وقد اختلط ، ولكن الراوي عنه شعبة بن الحجاج وأحاديثه عنه قديمة مسموعة ، وأبو عبد الله الجدلي هو عبد أو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة وقد رمي بالتشيع ولا يقدح ذلك في روايته ، والحديث أيضاً له شواهد .

والحديث رواه أيضاً أحمد (٢٧٤/٦) ، ٢٣٦ ، ٢٤٦) ، وفي «الزهد» (٥/١٥) وابن شيبة في مصنفه (٣٥/١) ، وابن شبّة (٦٥/٢/١) ، والطيالسي (رقم ١٥٠٠) ، وابن سعد في طبقاته (٢٧/٢) ، وابن حبان [(٨/٢/١ رقم ٢٤٠٩ ـ الإحسان) ، (رقم ٢١٣١ ـ موارد)] ، والبيهقي (٤٥/٧) ، من طرق عن أبي إسحاق عن الجدلي ـ به .

وله شواهد من حديث أنس وابن عمر وأبي ذر ، وغيرهم ، وانظر أخلاق النبي لأبي الشيخ (ص ٣٧) . =

[٣٤٩] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](١) قَالَتْ :

«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا ضَرَبَ خَادِماً وَلا امْرَأَةً».

[٣٥٠] \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

وأخرج البخاري في صحيحه (رقم ٢١٢٥)، وأهر ٤٨٣٨)، وفي (الأدب المفرد) له (رقم ٢٤٦، ٢٤٧)، وابن سعد في طبقاته (٢٨/٢/١)، وأحمد (٢١٧٤/١)، والطبري في تفسيره (٢٥/٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره - كما قال ابن كثير (٤٩٧/٣) - ، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢٩٣٦ - ٦٣٤)، والبيهقي في (الدلائل) (٣٧٣/٧ ، ٣٧٤، ٣٥٥)، وغيرهم من طريق عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنها، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله على في التوراة. قال: أجل ؛ والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحِرْزاً للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر)، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: ألا إله إلاّ الله، ويُفتحُ بها أعين عمي وآذان صمّ وقلوب غلف).

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٤٩] - أخرجه مسلم في صحيحه (٧٩/٢٣٢٨) : كتاب الفضائل ، باب مباعدته ﴿ للآثام ؛ واختياره من المباح أسهله ؛ وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عشرة النساء ، باب ضرب الرجل زوجته (رقم ٢٨٣) ، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه - به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٣١/٦ - ٣٢ ، ٢٠٦ ، ٢٢٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/٣٠ - ٣٦٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/٣٠ - ٣٦٩) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/١) ، والدارمي (١٤٧/٢) ، وأبو الشيخ في وأخلاق النبي على الله (ص ٣٥) ، وابن أبي داود في (مسند عائشة) (رقم ٢٨) ، والبيهقي في سننه [(٤٥/٧) ، (٢٩٢/١٠) وفي (الأداب) له (رقم ١٨٥)]، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٦٧) ، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ به .

وأخرجه النسائي في عشرة النساء (من الكبرى) (رقم ٢٨٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٣٧٥) ، والطبراني في الصغير (/ ١٩) ، كلهم من طريق هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به نحوه . . .

وأخرجه أحمد (١٣٠/٦) ، وعبد الرزاق (رقم ١٧٩٤٢) ، وأبو داود في سننه (رقم ٤٧٨٦) ، وانرجه أحمد (١٣٠/٦) ، وابن سعد في طبقاته والنسائي في (العشرة) (رقم ٢٨١) ، وعبد بن حميد (رقم ١٤٨١ - منتخب) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/١) ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة مختصراً ومطولاً .

وانظر ما سيأتي هنا (رقم ٣٥٠) .

[٣٥٠] ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٦٠) : كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ ، و (رقم ٦١٢٦) : كتاب الأدب ، باب قـول النبي ﷺ «يسروا ولا تعسّروا» وكان يجب التخفيف والتسرِّي عـلى الناس ، و (رقم ٦٨٥٣) : كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه ، و (رقم ٦٨٥٣) باب=

«مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - مُنْتَصِراً مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَخَارِمِ اللَّهِ [تَعَالَى](١) شَيْءٌ، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي اللَّهِ [تَعَالَى](١) شَيْءٌ، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي اللَّهِ [تَعَالَى](١) شَيْءٌ، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَباً وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُمَا (٢)» .

[٣٥١] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (٣) قَالَتْ :

= كم التعزير والأدب ؟ .

وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٢٧) : كتاب الفضائل ، باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته .

وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٧٨٥) : كتاب الأدب ، باب في التجاوز في الأمر ، وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عشرة النساء (رقم ٢٨١) ، من طرق ؛ كلهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٥/ ٨٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٦٠ ، ١٣٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، وأخرجه أيضاً أحمد (٨٥ ، ١٨٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، وعبد الرزاق (رقم ١٧٩٤٢) ، وابن سعد في طبقاته (٢/١/١ ، ٩٢) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٢٧٤) ، وأبو يعلى (رقم ٢٣٥٥) ، والحميدي (رقم ٢٥٨) ، وعبد بن حميد (رقم ١٤٨١ - منتخب) ، وأبو الشيخ (ص ٣٥ ، ٣٥ - ٣٦) ، وابن حبان في صحيحه (١٢٠/٨/ رقم ١٤١٠ - الإحسان) ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة - به .

وأخرجه أحمــد (٣١/٦ــــ ٣٢ ، ١٦٢ ، ١٩١ ، ٢٠٩ ، ٢٢٩ ، ٢٨١) ، ومسلم (٧٨/٢٣٢٧) ، وغيرهما من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

وانظر ما مضى (رقم ٣٤٩) .

وأخرج أحمد (٦/١٣/٦) من طريق عطاء بن يسار عنها بلفظ : (لا يخير بين أمرين إلّا اختار أرشدهما) . ورجال إسناده ثقات .

(١) سقط من ط .

(٢) في الأصل: (ماءثماً).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٥١] أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٠٣٢): كتاب الأدب ، باب لم يكن النبي على فاحشاً ولا متفاحشاً ، و (رقم ٦٠٥٤) باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرَّيَب ، و (رقم ٦٠٥١) باب المداراة مع الناس . وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٣/٢٥٩١): كتاب البرّ والصلة والآداب ، باب مداراة من يتقى فحشه . وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٧٩١): كتاب الأدب ، باب في حسن العشرة . وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٩٩٦): كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المداراة ؛ وقال : (حسن صحيح) .

كلهم من طريق محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة ـ به .

وأُخرَجه أيضاً أَحمد (٣٨/٦) ، وعبد الرزاق (رقم ٢٠١٤٤) ، والطيالسي (رقم ١٤٥٥) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ١٣١١) ، والحميدي (رقم ٢٤٩) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥١١ ـ منتخب) ، وابن أبي شيبة في (مصنفه) (٣٢٩/٨) ، وأبـو نعيم في (الحلية) (٣٣٥/٦) ، والبغـوي في (شرح السنة) (رقم= اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ \_ ﷺ \_ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ : بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ \_ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ (') ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ [فَلَمًا دَخَلَ] (') أَلاَنَ (") لَهُ الْقَوْلَ ، فَلَمًا خَرَجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ» .

[٣٥٢] \_ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا جُمْيُعُ بْنُ عُمْيْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْعَجْلِيُّ ، حَدَّثَنِي (٤) رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وُلْدِ أَبِي هَالَةَ \_ زَوْجِ خِدِيجَةَ \_ وَيُكَنَى (٥) أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْحَسْنِ بْنِ عَلِيٍّ [ \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا \_ ] (٧) قَالَ : عَنِ الْحَسْنِ بْنِ عَلِيٍّ [ \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا \_ ] (٧) قَالَ :

«قَالَ الْحُسَيْنُ [بْنُ عَلِيًّ] (^): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ (٩) \_ ﷺ - فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَّﷺ - دَائِمَ الْبِشْرِ ، سَهْلَ الْخُلُقِ ، لَيْنَ الْجَانِبِ ، لَيْسَ بِفَظِّ

قوله (بئس ابن العشيرة ـ أو أخو العشيرة) : الشك من الراوي ، وفي الروايات الأخرى ، بئس أخو العشيرة بغير شكّ .

قوله (ليس بفظِّ) : الفظُّ : سيء الخلق الشرس .

<sup>=</sup> ٣٥٦٣) ، كلهم من طريق ابن المنكدر عن عروة عن عائشة .

وأخرجه أحمد (٧٩/٦ ـ ٨٠ ، ١١١ ، ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ١٧٣) ، وأبو داود في سننه (رقم ٤٧٩٢ ، ٤٧٩) ، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم ٢٣٧ ، ٢٣٨) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٣٣٨ ، ٤٧٩٥) ، وأبو يعلى (رقم ٤٦١٨ ، ٤٨٣٣ ، ٤٨٣٥) ، وابن السني (رقم ٣٣٠) ، وابن حبان (٧/ ص ٤٨١ رقم ٥٦٦٦ - الإحسان) ، من طرق عن أم المؤمنين عائشة بألفاظ متقاربة .

وفي الباب عن صفوان بن عسّال ، وأنس بن مالك .

وانظر مجمع الزوائد (۱۷/۸) ، حليـة الأولياء (١٩١/٤ ، ٢٨٥/٦) ، مــوطأ مــالك (٩٠٣/٢) ، المطالب العالية (رقم ٢٨٠٤) ، وتاريخ أصبهان (٢١٥/١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أخ العشيرة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (فألان) ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في ط : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (يكني بدون واو .

<sup>(</sup>٦) في ط: (عن ابن أبي هالة) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من ط .

<sup>(</sup>٨) سقط من ط .

<sup>(</sup>٩) في ط : (النبي) .

<sup>[</sup>٣٥٢] ـ سبق تخريجه (رقم ٨ ، ٢٢٦ ، ٣٣٧) .

وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ صَخَّابٍ وَلاَ فَحَّاشٍ وَلاَ عَيَّابٍ وَلاَ مُشَاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِي ، وَلاَ يُؤِيسُ (٧) مِنْهُ رَاجِيهُ (٢) ، وَلاَ يُخَيِّبُ فِيهِ ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ : الْمِرَاءُ وَالإِكْثَارُ (٣) يُؤِيسُ (٧) مِنْهُ رَاجِيهُ (١) ، وَلاَ يُخَيِّبُ فِيهِ : كَانَ لاَ يَذُمُّ أَحَداً وَلاَ يَعِيبُهُ (١) وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِيهَا رَجَا ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ (٥) كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِم عَوْرَتَهُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلا فِيهَا رَجَا ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ (٥) كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِم الطَّيْرُ ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا ، لاَ يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْخَدِيثَ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْلِهِمْ ، يَضْحَكُ مِمَّالَتِهِ ، حَتَى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ عَتَى يَفْرَغَ ، حَدِيثُهُمْ وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ (٧) وَلاَ يَقْبَلُ الثَنَاءَ إلاّ مِنْ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ (٧) وَلاَ يَقْطَعُ عَلَى أَحِدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ (٩) فَيقُطَعَهُ بِنَهْي أَوْ قِيَامٍ » . مُكَلَى أَعْمَ عَلَى أَحِدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ (٩) فَيقُطَعَهُ بِنَهْي أَوْ قِيَامٍ » .

قوله (مشاحً) : مفاعلة من الشحّ وهو شدة البخل .

قوله (أطرق) : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت .

قوله (كأن على رؤوسهم الطير) أي أنهم في سكونهم أمامه ـ ﷺ ـ كأن الطيور على رؤوسهم فيخافون إن تحرك أحدهم أدنى حركة أن يهيج الطير من فوق رأسه .

قوله (لا يتنازعون عنده الحديث): لا يتجاذبون الحديث عنده ، فيتحدث أحدهم أثناء حديث الأخر .

قوله (الجفوة): الغلظة وسوء الخلق.

قوله (فأرفدوه) : أعينوه على بلوغ حاجته .

قوله (لا يقبل الثناء إلا من مكافىء): معناه إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل منه ثناءه ، وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبل ثناءه .

قوله (حتى يجوز) : حتى يتعدى الحق ويتجاوزه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يويس) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الإكبار.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (فلا يعيبه) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (جلسائه).

 <sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فأرقدوه).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (مكافي).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يجور) بالراء المهملة.

[٣٥٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ :

«سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ شَيْئاً قَطُّ فَقَـالَ «لاّ» .

[٣٥٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانِ - أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْكَيُّ - ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - ](١) قَالَ :

[٣٥٣] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٠٣٤) : كتاب الأدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣١١) : كتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال : لا ، وكثرة عطائمه، كلاهما من طريق سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر ـ به .

والحديث محفوظ أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر ، وقد أخرجه مسلم وغيره . والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣٠٧/٣) ، وفي الزهد (٣٦/١) وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٥/١) ، والدارمي وابن سعد في طبقاته (٩٣/٢/١) ، والحميدي (رقم ١٢٢٨) ، والطيالسي (رقم ١٧٢٠) ، والدارمي (٣٤/١) ، وأبو يعلى (رقم ٢٠٠١) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي على (ص ٥١) ، وابن حبان في صحيحه (ج ٨/ص ٩٨ ، ٩٩/رقم ٢٣٤٢ ، ٣٦٨٥ - الإحسان) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٨٥ ، ٣٦٨٦) ، من طرق عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر ـ به .

وله طرق عند ابن سعد عن ابن المنكدر ـ به .

وفي الباب عن أنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، ومالك بن ربيعة ، وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٣٥٤] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦) : كتاب بدء الوحي ، و (رقم ١٩٠٢) : كتاب الصوم ، باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان ، و (رقم ٣٢٢) : كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، و (رقم ٣٥٥٤) : كتاب فضائل الملائكة ، و (رقم ٢٥٥٧) : كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ .

وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٠٨/٥٠) : كتاب الفضائل ، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة .

وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٠٩٥) : كتاب الصيام ، باب الفضل والجود في شهر رمضان ، وأخرجه في سننه الكبرى : كتاب فضائل القرآن ، باب عرض جبريل القرآن حديث (رقم ١٨) ، كلهم من طريق مجمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٠٠/١ ـ ٢٣١ ، ٢٨٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٧٣) ، وعبد الرزاق (رقم ٢٠٧٠) ، وابن سعيد [(٣/٢/١) ، وابن سعيد ((٩٣/٢/١) ، وابن سعيد ((٩٣/٢/١) ، وابن سعيد ((٩٣/٢/١) ، وأبو (٣/٢/٢)] ، وعبد بن حميد (رقم ٦٨٦ ، ٤٦٧ ، ١٠٠ ، وأبو (رقم ١٨٨٩) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ٥٠) ، وابن حبان في صحيحه (٥/ ص ١٨٥/ رقم يعلى (رقم ٢٥٥٢) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٢٦/٥) ، والبيهقي في سننه (٤/٣٥) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٦٢/٥) ، والبيهقي في سننه (٤/٣٠٥) وفي (الدلائيل) (٣٢٦/١) ، =

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ [تَعَالَى] (١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ (٢) فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ (٣) \_ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» .

[٣٥٥] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا (٤) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] (٥) قَالَ :

«كَانَ النَّبِيُّ - يُشْيُّ - لا يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدِ».

قوله (حتى ينسلخ) : أي ينتهي ولا يبقى منه شيء .

قال المباركفوري في شرح الحديث: لسماحة نفسه ومزيد ثقته بربه ، (لغـد) أي ملكاً بـل تمليكاً ، فلا ينافي أنه أدخر قوت سنة لعياله ، فإنه كان خازناً قاسماً ، فلما وقع المال بيده قسم لهم كما قسم لغيرهم ، فإن لهم حقاً في الفيء .

وقال ابن دقيق العيد: يحمل حديث: (لا يدخر شيئاً لغد، على الادخار لنفسه، وحديث: (ويحبس لأهله قوت سنتهم على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى أنه المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يُوجَدُوا لم يدخر. (انتهى من تحفة الأحوذي).

<sup>=</sup>كلهم من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة \_ به .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (جبرئيل) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ط : (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>[</sup>٣٥٥] - جيد قوي . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٣٦٢) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي رقم والله ؛ عن قتيبة بهذا الإسناد ، وقال : (هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليان عن ثابت عن النبي هم مرسلاً) .

ورجاله ثقات غير جعفر بن سليهان الضُّبعي فهو صدوق ، والإسناد على شرط مسلم .

والحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في صَحيحه [(رقم ٢١٣٩ ، ٢٥٥٠ ـ موارد) ، (٩٢/٨) رقم ٦٣٢٢ ـ الإحسان] ، والبيهقي في الشعب (رقم ١٤٦٤ ، ١٤٧٨) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٩٠) ، والخطيب في تاريخه (٩٨/٧) ، كلهم من طريق قتيبة عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ـ به . ولم ينفرد به قتيبة بل قد توبع :

فقد رواه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ٢٧٩) بسند صحيح عن قيس بن حفص ، نا جعفر بن سليهان ــ به .

[٣٥٦] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَة (١) الْلَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (٢) :

«أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٣) \_ صَلَّى اللَّهُ [تَعَالَى] (٤) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُ \_ عَلَيْ وَلَكِنْ ابْتَعْ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَنِ شَيْءٌ قَضَيْتُهُ ، يُعْطِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُ \_ عَلَيْ فَإِذَا جَاءَنِ شَيْءٌ قَضَيْتُهُ ، فَكَرِهَ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتَهُ فَهَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَكَرِهَ وَالنَّبِيُ ] (٥) \_ عَلَيْهِ - قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفِقْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ وَالنَّبِيُ ] (١٥) وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ] (١٦) لِقَوْل دِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ \_ [وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ] (١٦) لِقَوْل لِللَّهُ صَارِيِّ ثُمَّ قَالَ : بَهَذَا أُمِرْتُ » .

= وقيس بن حفص هو الدارمي وهو ثقة .

وذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه (٥٤/٦) وقال : (وهذا الحديث في الصحيحين) ، وهو خطأ أو سبق قلم منه ـ رحمه الله تعالى ـ بل إن جعفر بن سليهان الضبعي لم يخرج له البخاري شيئاً .

ثم قال الحافظ ابن كثير: (والمراد أنه كان لا يدخر شيئًا لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها، لما ثبت في الصحيحين . . . فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدّة في سبيل الله عزّ وجل) .

(١) في ط : (علقة) وهو خطأ ، والصحيح أبي علقمة الفروي المدني ، كما في كتب الرجال .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٣) في ط : (النبي) .

(٤) سقطت من ط .

(٥) سقطت من ط .

(٦) في الأصل : (وعرف البشر في وجهه) .

[٣٥٦] ـ ضعيف . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

وفي سنده موسى بن أبي علقمة الفَرَوي وهو تجهول ، وابنه هارون : لا بأس به ، وهشام بن سعد : صدوق له أوهام ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

وقد أخرجه البزار في مسنده [(رقم ٣٦٦٢ كشف) ، (رقم ٢٧٣ ـ البحر الزخار)] حدثنا يجبى بن قطن الأبليّ ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا هشام بن سعد ـ به . وفي سنده إسحاق بن إبراهيم الحنيني نزيل طرسوس وهو ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات (١١٥/٨) وقال : (كان ممن يخطىء) .

وشيخ البزار لم أعرفه .

وأخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص٥٣) حدثنا محمد بن عمر القافلائي ، نا عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد وإبراهيم بن عبد الرحمن السلمي ، عن يحيى بن محمد بن حكيم، عن هشام بن سعد ـ به .

وَّقِ سنده عبد اللَّه بن شبيب وهو: واه، قال عنه أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث، وقال فضلك الرازي : يحل ضرب عنقه، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/٧٦) : (يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز =

[٣٥٧] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا (١) شَرِيكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَقْلِ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَت :

أَتَيْتُ النَّبِيِّ - يَا إِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ رُطَبٍ وَأُجْرٍ زُغْبٍ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ ، حُلِيًّا وَذَهَباً (٢)» .

[٣٥٨] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَنَا(٣) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ (٤) أَبِيهِ ، عَنْ (٥) عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

قوله (بقناع): القناع: الطبق الذي يؤكل عليه.

قوله (وأَجْرٍ زُغْبٍ): أُجْرٍ: جمع جَرْوٍ وهو الصغير من كل شيء وقيل: من القثاء خاصة. وزغب: جمع أزغب وهو الذي عليه زغبه، والزغب هو الشعيرات الدقيقة التي تكون على الثمرة عند بدء ظهورها وتزول عندما تنمو.

=الاحتجاج به لكنترة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات) ، وانظر ترجمته في (ميزان الاعتدال) ( ٢٣٨/٢) ، ولسانه (٣٠٠ ، ٢٩٩/٣)

وفي سنده أيضاً يحيى بن محمد بن حكيم ، ولم أقف على ترجمة له .

ولا يصلح هذا الإسناد للاعتبار .

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (٢٤٢/١٠) من رواية البزار ، وذكره الحافظ ابن كثير في تــاريخه (٥٦/٦) من رواية الترمذي هذه ، وسكت عليها .

(١) في ط: (أخبرنا) .

(٢) في الأصل : (ذ-صباً) ، وهو خطأ .

[٣٥٧] ـ سبق تخريجه (رقم ٢٠٤) .

(٣) ي ط : (حدثنا) .

(٤) في ط : (ابن أبيه) ، وهو خطأ .

(٥) سقطت من ط.

[٣٥٨] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٥٨٥) : كتاب الهبة ، باب المكافأة في الهبة ، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٥٣٦) : كتاب البيوع والإجارات ، باب في قبول الهدايا ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٩٥٣) : كتاب البرّ والصلة ، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها ؛ وصححه ، كلهم من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة ـ به .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٩٠/٦) ، وابن أبي شيبة (٥٥١/٦) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥٠٣ ـ ١٥٠٣ منتخب) ، وابن أبي داود في (مسند عائشة) (رقم ١) ، وابن عدي في (الكامل) (٢٩٣ ـ ٢٩٣) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤) ، والبيهقي في سننه (١٨٠/٦) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٦١٠) ، والخطيب في تاريخه (٢٢٣/٤) ، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ به .

وله غير هذا الطريق عن عائشة .

«أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلِيْةٍ \_ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا».

وله شواهد كثيرة عن أنس ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وسلمان الفارسي ، وغيرهم ، رضي الله عنهم
 وعن الصحابة أجمعين .

وانظر (الفصول في سيرة الرسول ﷺ) (ص ٢٨٦) بتحقيقنا ، وانظر مجمع الـزوائـد (٩٠/٣ ، ١٤٧/٤ ) ، والتلخيص الحبير وغيرها .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه حديثان]

[٣٥٩] - حَدَّثَنَا عَمْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) \_ ﷺ \_ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ(٢) فِي وَجْهِهِ» .

قوله (خدرها) : الخدر هو الستر الذي يجعل للبكر في جنب البيت حتى تصان عن الأعين .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عرفناه).

<sup>[</sup>٣٥٩] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٦٢) : كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ ، و (رقم ٦١٠٢) : كتاب الأدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، و (رقم ٦١١٩) باب الحياء . وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٧/٢٣٢) : كتاب الفضائل ، باب كثرة حيائه ﷺ . وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٤١٨٠) : كتاب الزهد ، باب الحياء .

كلهم من طريق شعبة عن قتادة ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٧١/٣) ، ٧٩ ، ٨٨ ، ٩١ ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/٣٥-٣٣٦) ، والطيالسي (رقم ٢٢٢١) ، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٥٩٩) ، وابن سعيد في طبقاته (٣٢/٢/١) ، وعبد بن حميد (رقم ٩٧٨ - منتخب) ، وابن المبارك في (الزهد) (رقم ٢٧٦) ، وأبو يعلى (رقم ٩٧١ - ١٠٥١) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ٣٩ - ٤٠ ، ٤٠ ، ١٤) ، وابن حبان في صحيحه (١٩٢/ ١٩) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ٣٩ - ٤٠ ، ٤٠ ، ١٤) ، وابن حبان في صحيحه (٣٢/٧ ، ٤٤/ رقم ٣٧٧٦ - ٢٧٧ - الإحسان) ، والبيهقي في سننه (١٩٢/١٠) وفي الدلائل (٣١٦/١٠) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٩٣) ، وغيرهم ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

ورواه الطبراني في الكبير (ج ١٨/ رقم ٥٠٧ ، ٥٠٨) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٥١/٢) ، من طريق قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين بهذا اللفظ .

فيحتمل أنه عند قتادةً من الوجهين ، وإلاّ رواية الصحيحين أصحّ ، وانظر مجمع الزوائد (١٧/٩) . وللحديث شواهد منها :

ما أخرجه البزار (رقم ١٩٦٨ ، ٢٤٥٨ ـ كشف) ، وأبو الشيخ (ص ٤٠ ، ٤٠ ـ ٤١) ، وأبو يُعَلَىٰ ـــ

[٣٦٠] - حَدَّثَنَا مَجْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، أَنَا(١) سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُولَى لِعَائِشَةَ قَالَ : عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ :

«قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ أَوْ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ أَوْ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَطُّ» .

= (رقم ٣١٢٤) ، من حديث أنس .

وانظر مجمع الزوائد (٢٦/٨ ، ١٧/٩) .

(١) في ط: (حدثنا) .

[٣٦٠] - ضعيف . أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٦٦٢) : كتاب الطهارة وسننها ، باب النهي أن يرى عورة أخيه ، و (رقم ١٩٢٢) : كتاب النكاح ، باب التستر عند الجماع ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري ـ به .

وقال ابن أبي شيبة : كان أبو نعيم يقول : عن مولاة لعائشة . وفي سنده من لم يسم وهو مولى أو مولاة عائشة ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وقد جاء من غير هذا الطريق ولا يصح كها سيأتي إن شاء الله تعالى .

والخبر أخرجه أيضاً أحمد (٦٣/٦) ، وابن سعد في طبقاته (١٠٣/٢/١) ، وابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٠٦/١) ، والحاكم ـ كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (٩٦/٢) ـ ، والجيهقي في سننـه (٩٤/٧) ، كلهم من طريق سفيان عن منصور عن موسى الخطمى عن مولى أو مولاة عائشة عنها ـ به .

وأخرجه الطبراني في الصغير (٥٣/١) ، وعنه أبو نعيم في (الحلية) (٢٤٧/٨) ، وابن عدي في (الكامل) (٢/ ٤٧٩) ، والخطيب في تاريخه (٢٢٥/٤) ، كلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالت : (ما رأيت عورة رسول الله عليه قط) .

وقال الطبراني : (تفرد به بركة بن محمد) .

قلت : بركة هذا لا حير فيه ولا بركة ، وهو مثهم بالكذب وسرقة الحديث ، بل قال الدارقطني : كان يضع الحديث ، وانظر ترجمته في الميزان (٢٠٣١ ـ ٣٠٤) ، ولسانه (٨/٢ ، ٩) .

ولـه طريق آخـر عند أبي الشيخ (ص ٢٣٣) من طـريق ابن عبـاس عن عـائشـة قـالت : مـا أق رسول اللّه ﷺ أحداً من نسائه إلّا متقنعاً ، يرخي الثوب على رأسه ، وما رأيته من رسول اللّه ﷺ ولا رآه مني .

وفي سنده : ابو صالح باذام وهو ضعيف ، ومحمد بن القاسم الأسدي ؛ قال في التقريب : (كذبوه) . ومما يدل على بطلانه ، ما رواه البخاري في صحيحه (رقم ٢٥٠) ، ومسلم في صحيحه (٣٢١) ـ

٤٦) ، وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة .

قال الحافظ في الفتح (١ / ٣٦٤): (واستـدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليهان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء ، فقال سألت عائشة : فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة ، والله أعلم) .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[وفيه (٦) أحاديث]

[٣٦١] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ فَقَالَ [أنسُ](١) .

«احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ الْهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ : «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلَ [مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلَ [مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ] (٢) الْحِجَامَةُ » .

قوله (احتجم) : الحِجَامة بكسر الحاء : هي شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة أو المحجم ، وهي مشرط الحجام والآلـة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المصّ .

قوله (بصاعين): الصاع مكيال يسع أربعة أمداد .

والخراج : هو ما يعود به العبد على مالكه نتيجة عمله .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (دوائكم) .

<sup>َ [</sup>٣٦١] - أُخرجه مسلم في صحيحه (٦٢/١٥٧٧) : كتاب المساقاة ، باب حل أجرة الحجامة ؛ عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، ثلاثتهم عن ابن جعفر ـ به .

وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٢٧٨) : كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجّام ، عن على بن حجر بهذا الإسناد ، وقال : (حسن صحيح) .

وَأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (١٣١/٤) حدثنا نصر بن مرزوق ، ثنا علي بن معبد ، ثنا إسهاعيل بن جعفر ـ به :

واخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٦٩٦ ـ طرفه ٢١٠٢) ، ومسلم (٦٢/١٥٧٧) ، والحياليي وأبو داود في سننه (رقم ٣٤٢٤) ، وأحمد (٢١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٨٢) ، والحميدي (رقم ٣٤٢٤) ، والطيالسي (رقم ٢١٢٩) ، وعبد بن حميد (رقم ١٤٠٣ ـ منتخب) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٦٦ ـ ٢٦٦) ، ومالك في الموطأ (٩٧٤/٢) ، وأبو يعلى (رقم ٣٧٤٦ ، ٣٧٥٨ ، ٣٧٥٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (١٣١/٤) ، وابن سعد في طبقاته (١٤٣/٢/١) ، والبيهقي في سننه (٣٣٧/٩) ، وغيرهم ؟ من طرق عن حميد عن أنس ـ به .

[٣٦٢] - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ : عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ :

«أَنَّ النَّبِيَّ - عَلِينَةٍ - احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيتُ الْخَجَّامَ أَجْرَهُ».

[٣٦٣] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمدَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَظُنَّهُ قَالَ :

وله طرق أخرى عن أنس .

وفي الباب عن أبن عباس وجابر وغيرهما رضي اللَّه عنهم وعن الصحابة أجمعين .

وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وفيه ضعف، وأبو جميلة ميسرة بن يعقوب الـطُهوي؛ حـاله لا يعرف؛ وقد روى عنه جمع ولم يوثقه غير ابن حبان فقد ذكره في الثقات (٢٧/٥)، ورقاء : صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو داود هو الطيالسي .

أما احتجام النبي ﷺ وإعطاء الحجام أجرته ، فهو صحيح كها سبق (رقم ٣٦١) ، وكما سيأتي (رقم ٣٦٣) . وكما سيأتي (رقم ٣٦٤ ، ٣٦٣) .

والحديث أخرجه أيضاً الطيالسي في مسنده (رقم ١٥٣) ، وأحمد (٩٠/١) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٣٤/١) ، والبزار (رقم ٧٦٣ ـ البحر الزخّار) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (١٣٠/٤) ، والبيهقي في سننه (٣٣٨/٩) ، كلهم من طريق ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٧/٦) ، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (١٣٥/١) ، من طريق أبي جناب الكلبي عن أبي جميلة عن علي نحوه .

وذكره الهيثمي في المجمع (٤/٤) وقالً : (وفيه أبو جناب ـ الأصل : حباب ـ الكلبي وهو مدلّس وقد وثقه جماعة) .

قلت : أبو جناب هو يحيى بن أبي حية وهو ضعيف ، وفيه أيضاً أبو جميلة وقد سبق المقال عليه . [٣٦٣] - صحيح . تفرد به المصنف من هذا الوجه .

وفي سنده جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي وهو ضعيف رافضي ، وشيخ المصنف صدوق وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، عبدة هو ابن سليهان الكلابي ، والشعبي هو عامر بن شراحيل والحديث في الصحيح بغير هذا السياق عن ابن عباس كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وله طرق وشواهد يصح بها

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٢٣٤/١ ، ٢٤١ ، ٣١٦ ، ٣٢٤) ، وأبو يعلى (رقم ٢٣٦٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (١٣٠/٤) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٢٥٨٤ ـ ١٢٥٨٩) ، من طرق عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن عباس ـ به بألفاظ متقاربة .

وأخرجه عبد الرزاق (رقم ١٩٨١٨) ، وابن أبي شيبة (٢٦٦/٦ ـ ٢٦٧) وأحمد (٣٣٣/١) ، والبيهقي في سننه (٣٣٨/٩) ، وغيرهم من طريق ابن سيرين عن ابن عباس : دون ذكر الأخدعين والكاهل .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢١٠٣ ، . . . . طرفه رقم ١٨٣٥) ، ومسلم في كتاب الحج من =

«إِنَّ النَّبِيِّ \_ عَلِيْهِ \_ احْتَجَمَ عَلَى (١) الْأَخْدَعَينِ وَبَيْنَ الْكَتِفَينِ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَو كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ».

[٣٦٤] ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ :

«أَنَّ النَّبِيِّ \_ عَلِيْهِ \_ دَعَا حَجَّاماً فَحَجَمَهُ ، وَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُكَ ، فَقَالَ : «ثَلَاثَةُ آصُع فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعاً وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ» .

قوله (الأخدعين): مثنى أخدع ، وهما عرقان في جانبي العنق قد خفيا ، وقيل هما الودجان . والكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق .

=صحيحه (٢٦٨/١) وفي كتاب المساقاة (٢٠١/٥٦، ٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/٨٢١)، وأحمد (١/١٥/١) ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، والترمذي في جامعه (رقم والحميدي (رقم ٢٥٠٠ - ٢٠٢١)، والنرمذي في جامعه (رقم ٢٥٠٠ - ٢٠٤٠) ، وابن ماجه (رقم ٢٦٨٠ ، ٢٠٨١) ، وابن ماجه (رقم ٢٦٠١ ، ٢٠٠١) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ٢٥١٠ ، ٢٥٠٠ ، ٢٠٥٠) ، وعبد بن حميد (رقم ٢٦٠٠ - منتخب) ، وأبو يعلى في مسئده (رقم ٢٣٠٠ ، ٢٥٤١) ، والطحاوي (٤/٢١، ١٢٠٠) ، وابن سعد في طبقاته (١/٢/١٤١) ، في مسئده (رقم ٢٩٠٠ ، ٢٤٤١) ، والطحاوي (٤/٢٦١) ، والدارمي (٢٧/٢) ، والطبراني في الكبير (رقم ٢٠٥٠ ، ١١٩٣١ ، ٢١٨٠ ، ٢١٠ ، ١١٩٣٠ ، ١١٩٣٠ ، ١١٩٣٠ ، وابن حبان (رقم ٢٥٢٣ ، ٣٩٣٩ ، ٢٥٤٥) ، والحاكم ٤/٥٠٤) ، والبيهقي (٤/٢٢٠ ، ٢٩٨٩) ، وغيرهم ، من طرق عن ابن عباس مختصراً ومطولاً وليس فيه ذكر والبيهقي والكاهل ، ولكنها زيادة صحيحة أيضاً :

فقد أخرجه أبو يعلى (رقم ٢٣٦٠) من طريق يزيد بن أبي زيـاد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ : (احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم في الأحدعين والكاهل وأعطى الحجّام أِجره ، ولو كان حراماً لم يعطه) .

وفي سنده يحيى بن يمان ، ويزيد بن أبي زياد وهما ضعيفان ، وقد أخرج لهما مسلم ، ولا بأس بهما في شواهد .

وأخرجه أحمد في مسنده (٣٣٣/١ رقم ٣٠٧٨) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بلفظ : (احتجم رسول الله ﷺ في الأخدعين وبين الكتفين . . . . ) فذكره،، وسنده صحيح .

ويشهد لهذه الزيادة ما سيأتي هنا (رقم ٣٦٤) من حديث جابر ، و (رقم ٣٦٥) من حديث أنس . وفي الباب عن أبي كبشة الأنماري .

(١) في الأصل: (في).

[٣٦٤] - صحيح لغيره . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ففيه ضعف لسوء حفظه ، وشيخ المصنف : =

[٣٦٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا عُمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا هَمَّامُ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاً : ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاكِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

=صدوق ، وقد توبع .

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٦/٦) عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى ـ به .

وله شاهد من حديث جابر :

وقد أخرجه أحمد (٣٥٣/٣) ، وابن سعد في طبقاته (١٤٣/٢/١) ، والطيالسي (رقم ١٧٢٣) ، وأبو يعلى (رقم ١٧٧٧ ، ٢٠٥٧) ، والطحاوي في (شرح المعاني) (١٣٠/٤) ، كلهم من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليهان بن قيس عن جابر قال : دعاً رسول الله ﷺ أبا طيبة فحجمه ، فسأله عن ضريبته فقال : ثلاثة آصع . قال : فوضع عنه صاعاً .

ورَجَال إسناده ثقات ، لكن قال البخاري في تاريخه (٣١/٢/٢ ، ٣٢) في ترجمة سليهان بن قيس اليشكري : (وروى أبو بشر وقتادة والجعد أبو عثمان عن كتاب سليهان) .

ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن البخاري أنه قال : (يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ، ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر . . . ) .

وقال أبو حاتم \_ كها في الجرح والتعديل (١٣٦/٤) \_ : (جالس سليهان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته . . . ) .

وذكره ابن حبان في الثقات (٤/٣٠٩) وقال : (ولم يره أبو بشر) .

وانظر مجمع الزوائد (٩٤/٤). فلولا هذه العلة لكان الإسناد صحيحاً ، ولكن الحديث صحيح بطريقيه ، ويشهد له في الجملة ما سبق (رقم ٣٦١) .

وقـد أخرجـه أبو يعـلى (رقم ٢٢٠٥) بسنـد ضعيف من طـريق الهيثم بن أبي الهيثم عن جـابـر أن رسول الله ﷺ احتجم في الأخدعين وبين الكتفين ، وأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لــم يعطه ) .

وعنــد ابن سعد (١/٢/٢/١) ، وغـيره ، من طريق أبي الــزبير عن جــابر قــال : حجم أبو طيبــة رسول اللّه ﷺ ، فقال : «كم خراجك» ؟ قال : كذا وكذا ، فوضع عنه من خراجه ولم ينهه .

وعند الطبراني في الأوسط كها في مجمع الزوائد (١٦٩/٣) من حديث جابر أن النبي هي أمر أبا طيبة فوضع المحاجم مع غيبوبة الشمس ، ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم ، ثم سأله : «كم خراجك» ؟ . قال : صاعين ، فوضع النبي هي صاعا .

وقال الهيثمي : (رجاله رجال الصحيح) .

وهو في صحيح ابن حبان (٥/ ٢٢٠/ رقم ٣٥٢٨ ـ الإحسان) قريب من هذا اللفظ .

قلت : وكذا أخرج ابن أبي شيبة (٢٦٧/٦) ، وعبد اللّه في زوائد مسند أبيه (١٣٥/١) ، من حديث علي بلفظ إ: (... كم خراجك ؟ قال : صاعان ، قال : فوضع عنه صاعاً . . . فأمرني فأعطيته صاعاً). وسنده ضعيف ، وقد سبق ذكره في تخريج حديث (رقم ٣٦٢) .

وقال الحافظ في الفتح (٤٦٠/٤) : (فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة ، فمن قال صاعين ألغى الكسر ، ومن قال ثلاثة جبره) .

قلت : فإن ساغ هذا الجمع ، وإلَّا فحديث جابر أصح .

(١) ما بين المعقوفين زّيادة من طّ .

[٣٦٥] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٠٥١) : كتاب البطب ، باب ما جاء في =

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَيْ \_ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ» .

= الحجامة ، عن عبد القدوس بهذا الإسناد ، وقال : (حسن غريب) .

وسنده حسن فإن عمرو بن عاصم صدوق ، وفي حفظه شيء ، وشيخ المصنف صدوق وقد توبع ، وجرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، ولكنه ها هنا مقرون بههام وهو ثقة في قتادة وغيره ، وللحديث ما يشهد لصحته كها سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

وقد أخرجه أيضاً الحاكم في مستدركه (٢١٠/٤) عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصاغاني ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٢٣٤) من طريق الترمذي ، كلاهما عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة ـ به .

وقال الحاكم : (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي .

وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٨٦٠) : كتاب الطب ، باب في موضع الحجامة ؛ عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٤٨٣) : كتاب الطب ، باب موضع الحجامة ؛ من طريق وكيع ، كلاهما عن جرير (وحده) عن قتادة عن أنس مختصراً بلفظ : (أن النبي على احتجم في الأخدعين ، وعلى الكاهل) .

وأخرجه أيضاً أحمد (١١٩/٣) ، وابن سعد في طبقاته (١٤٥/٢/١) ، والطيالسي (رقم ١٩٥٨) ، والطيالسي (رقم ١٩٩٤) ، وأبو يعلى (رقم ٣٠٤٨) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ١٤٠١ ـ موارد) ، (٣٠٤٨ رقم ٥٠٤٥ ـ الإحسان)] ، من طرق عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس نختصراً بلفظ أبي داود ، وابن ماجه أو نحوه .

ويشهد لهذا الشطر الأول ما سبق تخريجه هنا (رقم ٣٦٣) .

والشطر الثاني صحيح أيضاً فله شاهد من حديث ابن عباس .

وقد أخرجه أبو الشّيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ٢٥٨) ، والحاكم في مستدركه (٤٠٩/٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٢٣٥) ، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يستحب الحجامة لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين .

وقال الحاكم : (حديث صحيح الإسناد ولّم يخرجاه) ، وتعقبه الذهبي بقوله : (لا) .

قلت : في سنده عباد بن منصور وهو ضعيف وكان يدلس .

وقد جاء من قوله ﷺ : وقد أخرجه أحمد (٣٥٤/١) ، والترمذي في جامعه (رقم ٢٠٥٣) وحسّنه ، والطيالسي (رقم ٢١٠/٤) ، وعبد بن حميد (رقم ٧٧٥ ـ منتخب) ، والحاكم في مستدركه (٢١٠/٤) وصححه وأقره الذهبي ، والبيهقي في سننه (٣٤٠/٩) ، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً وفيه : «... إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين ...» . وذكره الحافظ في الفتح (١٥٠/١٠) وقال : (ورجاله ثقات لكنه معلول) .

ود ترة الخاطط في الفتح (١٥٠/ ١٠٠) وقال : (ورجاله نفات لكنه معلول قلت : علته عباد بن منصور هذا ، والله أعلم .

وشاهد آخر :

وقد أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٨٦١) ، ومن طريقه البيهقي (٣٤٠/٩) ، وأخرجه الحاكم (٢١٠/٤) مختصراً وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ، كلهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء) .

[٣٦٦] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا(١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَـدَمِ » .

قوله (بملل) : هو محل بين مكة والمدينة على بعد سبعة عشر ميلًا من المدينة ، كما في النهاية .

= وإسناده حسن في الشواهد ورجاله رجال مسلم ، فإن الجمحي فيه مقال ، وقال الحافظ : (صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه) .

وشاهد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : (من أراد الحجامة فليتحرّ سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) .

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٤٨٦) من طريق النهّاس بن قَهْم عن أنس والنهّاس : ضعيف .

ووهم البوصيري في الزوائد (١٢٧/٣) وعزاه للشيخان وغيرهما عدا قوله : (لا يتبيغ بأحدكم . . .) وجاء نحوه من حديث ابن عباس .

وقد أخرجه البزار [(رقم ٣٠٢٣ ـ كشف) ، (رقم ١١٤٦ ـ مختصر زوائد البزار)] ، والـطبراني في الكبير (رقم ١١٠٧) ، من طريق يعقـوب القمي عن ليث عن مجاهـد عن ابن عباس مـرفوعـاً بلفظ : (احتجموا لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم) .

وسنده ضعيفٍ لضعف الليث بن أبي سليم ، وانظر مجمع الزوائد (٩٣/٥) .

وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق والشّواهد ، بلّ الصّحة تثبت بأقـل من هذا ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم .

(١) في ط : (أنبأنا) .

[٣٦٦] - صحيح . أخرجه أبو داود (رقم ١٨٣٧) : كتاب المناسك (الحج) ، باب المحرم يحتجم ؛ عن أحمد بن حنبل ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٢٨٤٩) : كتاب مناسك الحج ، باب حجامة المحرم على ظهر القدم ؛ وأخرجه أيضاً في الكبرى : كتاب الطب - كما في تحفة الأشراف (رقم ١٣٣٥) - عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر - به .

ورجاله ثقات رجِّالِ الشيخين ، وهناك زيادة في آخر الحديث : (من وجع كان به) .

وقد أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٦٤/٣) ، وأبو يعلى (رقم ٣٠٤١) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ١٤٠٠ ـ موارد) ، (٢٠٧٦ رقم ١٩٤١ ـ الإحسان)] ، والبيهقي في سننه (٣٩٩٩) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٩٨٦) ، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر ـ به .

وقد وقع في (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) (معمر عن الزهري عن أنس) وهو خطأ ؛ وصوابه قتادة عن أنس ، كما في الإحسان وغيرها من المصادر السابقة .

وللحديث شواهد قد ذكر بعضها فيها سبق.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ آوفيه (٣) أحاديث]

[٣٦٧] - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَـالُوا : ثَنَـا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «إنَّ لِي أَسْمَاءً ؛ أَنَامُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَميَّ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ [الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِي](١) .

(١) كذا في الأصل ، في ط : (العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي) .

[٣٦٧] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٣٢) : كتاب المناقب ، باب ما جاء في أسهاء رسول الله ﷺ ، و (رقم ٤٨٩٦) : كتاب التفسير ، باب (يأتي من بعدي اسمه أحمد) . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٥ / ١٢٤ / ٢٥٥) : كتاب الفضائل ، باب في أسهائه ﷺ . وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٨٤) : كتاب الأدب ، باب ما جاء في أسهاء النبي ﷺ ، وصححه . وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب التفسير (رقم ٢١٠) ، من طرق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه - به .

وأخرجه أيضاً أحمد (١٠/٤)، وعبد الرزاق (رقم ١٩٦٥)، وابن أبي شيبة في (المصنف) وأخرجه أيضاً أحمد (١٠/٤)، وعبد الرزاق (رقم ١٩٦٥)، وابن شبة في طبقاته (١٠/١٦)، والمعربي في تاريخه (١٧/١٣)، والحميدي (رقم ٥٥٥)، وأبو يعلى (رقم ٢٣٩٥)، والدارمي (٢١٧/٣- تاريخ المدينة (٢/٣١)، والحميدي (رقم ٥٥٥)، وأبو يعلى (رقم ٢٢٨٠ - الإحسان)، والمعرباني في الكبير (رقم ١٥٢٠ - ١٥٣٠)، وابن حبان في صحيحه (٨/٥٧ رقم ١٥٢٠) - كما ذكر الشيخ والطبراني في الكبير (رقم ١٥٢٠ - ١٥٣٠)، وفي مسند الشاميين (رقم ١٩٦٤) - كما ذكر الشيخ الأخ رحمدي السلفي -، وأبو نعيم في الدلائل (رقم ١٩ - منتخب)، والبيهقي في (الدلائل) (١٥٢/١، المعربان عبد وابن عساكر في تاريخه (أسماء المرسول) (ص ٢١)، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٣، مطعم عن أبيه - به .

وأخرجه مالك في الموطأ (١٠٠٢/٢) عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلًا .

وأخرجه أحمد (٨١/٤ ، ٨٣ ـ ٨٤) ، وابن سعد في طبقاته (١/١/١٥) ، والطيالسي في مسنده (رقم ٩٤٢) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٥٦٣ ، ١٥٦٤) ، والحاكم في مستدركه (٢٠٤/٢) وصححه وأقـره الذهبي ، والبيهقي في (الدلائل) (١/١٥٥ ، ١٥٥) ، وابن عساكر في تاريخه (١/ القسم الأول / ص ١٧ ، =

[٣٦٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا أَبُـو بَكْـرِ بْنُ عَيَّـاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِل ِ ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ :

«لَقَيتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهُ - فِي بَعْضِ طُرُقِ (١) الْلَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَنَا (٢) مُحَمَّدُ ، وَأَنَا أَخُمَدُ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْلَاحِمِ » . أَنْ الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْلَاحِمِ » .

قوله (الْمُقَفِّي)¡: قال شمر : هو بمعنى العاقب . وقال ابن الأعرابي : هــو المتبع لــلأنبياء ؛ يقال : قفوته أقفوه ، وقفيته أقفيه إذا اتبعته ، وقافية كل شيء آخره .

وقال ابن الأثير : هو المُولِّي الذاهب ، وقد قَفَّى يُقَفِّي فهو مُقَفَّ : يعني أنه آخر الأنبياء المتبع لهم ، فإذا قَفَّى فلا نبى بعده .

وقال تعالى : ﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا ﴾ .

قوله (الملاحم): جمع ملحمة وهي الحرب وموضع القتال، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، كاشتباك لُخمة الثوب بالسَّدَى.

=١٨ ـ السيرة النبوية) ، كلهم من طريق نافع بن جبير عن أبيه ـ به نحوه .

وفي الباب عن أبي موسى ، وعن حذيفة وسيأتي هنا (رقم ٣٦٨ ، ٣٦٩) وغيرهما .

[تنبيه]: وقع في رواية جامع الترمذي بإسناد المصنف ها هنا في الشهائل . (. . . وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي) . وكذا وقع عند غير الترمذي كها يعلم من التخريج ، وهو صريح في الرفع ، وقد ذهب البعض إلى أن تفسير معنى العاقب ؛ مدرج من قول الزهري ، ويؤيده رواية مسلم عن عقيل قال : قلت للزهري : وما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي .

وفي رواية أخرى زيادة : وقد سهاه اللَّه رؤوفاً رحيهاً .

وقال البيهقي في الدلائل (١٥٤/١) : (من قول الزهري) ، وقال أيضاً البيهقي : (ويحتمل أن يكون تفسير العاقب من قول الزهري ، كما بينه معمر) ، وانظر الدلائل (١٥٣/١) ، والفتح (٥٥٧/٦) . ووقع في رواية نافع بن جبير : (فإنه عقب الأنبياء) . قال الحافظ : (وهو محتمل للرفع والوقف) .

(١) في الأصل : (طريق) .

(٢) سقطت من الأصل.

[٣٦٨] - حسن صحيح . تفردبه المصنف دون باقى الستة .

وإسناده حسن ففي سنده عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ؛ وهو صدوق له أوهام ، وشيخ المصنف هو محمد بن أبي عتّاب البغدادي أبو بكر الأعين واسم أبيه طريف ؛ وقيل حسن بن طريف ، وهو صدوق وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، أبو وائل وهو شقيق بن سلمة ، وسيأتي هنا (رقم ٣٦٩) من طريق عاصم عسن زرّ عن حذيفة - به ، فيحمل على ان عاصم بن بهدلة رواه عن أبي وائل ، وزرّ بن حبيش ، كلاهما عن حذيفة ، وإلا فإن حماد بن سلمة وإسرائيل قد روياه عن عاصم عن زرّ عن حذيفة ـ به .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٥/٥٠٤) ، والبزار (رقم ٢٣٧٨ ـ كشف) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٣١) ، وابن عساكر في تاريخه (السيرة النبوية / القسم الأول / ص ٢١) ، كلهم من طريق أي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة ـ به . وذكره الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٨) .

[٣٦٩] \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا(١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ \_ ﷺ \_ رَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

هَكَذَا قَالَ خَّادُ بْنُ سُلَمَةً : عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ ](٢).

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري :

وقد أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦/١٣٥٥) ، وابن أبي شيبة (١٢/١٥٥ - ٤٥٨) ، وأحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٥/١٣٥) ، وابن سعد في طبقاته (١/١/١٦) ، وابن سعد في طبقاته (١/١/١٦) ، والطيالسي (رقم ٤٩٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٧٢٤) ، والدولابي في (الكنى) (٢/١ - ٣) ، وأبي نعيم في (الحلية) (١/٩ - ١٠٠) ، وابن حبان في صحيحه (٥/٧٥ رقم ١٢٨٦ - الإحسان) ، والحاكم في مستدركه (٢/٤٠٦) وصححه وأقره الذهبي ، والبيهقي في (الدلائل) (١/١٥٦ - ١٥٧) ، وابن عساكر في تاريخه (السيرة / القسم الأول / ص ١٩، ٢٠) ، كلهم من طريق عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ، ولفظ مسلم : (كان رسول الله على يسمي لنا نفسه أسهاء فقال : أنا محمد ، وأحمد ، والمُقفِّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة) .

وعند ابن أبي شيبة، والدولابي ، وأبي نعيم ، والحاكم ، وغيرهم ، ورواية لأحمد : (نبي التوبة ، ونبي الملحمة) . وعند ابن سعد الجمع بينها : (ونبي الرحمة والتوبة والملحمة) . وسنده حسن . (١) في ط : (أنبأنا) .

(٢) زيادة من ط

[٣٦٩] ـ إسناد حسن . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

وإسناده حسن كسابقه ، رجاله كلهم ثقات غير عاصم بن أبي النجود فصدوق له أوهام ، زرّ هو ابن حبيش ، وقد تابع حماد بن سلمة على ذكر (زرّ) ؛ إسرائيل .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٤٠٥/٥) ، وابن أبي شيبة (٢٥/١١) ، وابن سعد في طبقاته (٢٥/١/١) ، والبزار (رقم ٢٣٧٧ - كشف) ، والدولابي في (الكنى) (٢/١) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٠٩٥ - موارد) ، (٧٦/٨ رقم ٢٠٨٢ - الإحسان)] ، وابن عساكر في تاريخه (السيرة النبوية / القسم الأول / ص ٢٠) ، كلهم من طريق عاصم عن زرّ عن حذيفة نحوه ولفظه : (.... أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة) .

وقال البزار: (لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم . . . وإنما أتى هذا الاختلاف من اضطراب عاصم ، لأنه غير حافظ) .

وانظر ما سبق هنا (رقم ٣٦٧ ، ٣٦٨) .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ [وفيه (٩) أحاديث]

[٣٧٠] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ :

«أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ - ﷺ - وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ».

[٣٧١] - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَـام ِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«إِنْ كُنَّا آلُ مُحَمَّدٍ غَنْكُتُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ؛ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ والْمَاءُ».

قوله (الدقل): هو رديء التمر.

<sup>[</sup>۳۷۰] ـ سبق تخریجه (رقم ۱۵۳) .

<sup>[</sup>٣٧١] - أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦/٢٩٧٢) : كتاب الزهد والرقائق ، عن عمرو الناقد عن عبدة بن سليهان ويحيى بن يمان كلاهما عن هشام بن عروة ـ به .

وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٤٧١) : كتاب صفة القيامة ، بـاب (رقم ٣٤) عن هارون بن إسحاق الهمداني بهذا الإسناد ، وقال : (هذا حديث صحيح) .

وأخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (رقم ٦٤٥٨) : كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي ﷺ وتخلّيهم عن الدنيا ؛ عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام بن عروة ـ به ، بلفظ : (كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً ، إنما هو التمر والماء ، إلا أن نُوق باللَّحَيْم) .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٥٦٧ ، ١٤٥٩) ، ومسلم (٢٨/٢٩٧٢) ، وغيرهما من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول : (والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلة في شهرين ، وما أوقد في أبيات رسول الله على نار . قال : قلت يا خالة فها كان يُعَيَّشُكُمْ ؟ قالت : (الأسودان التمر والماء) ، إلا أنه قد كان لرسول الله على جيران من الأنصار ، وكانت لهم منائح ، فكانوا يرسلون إلى رسول الله على من ألبانها ، فيسقيناه .

[٣٧٢] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، ثَنَا سَيَّارٌ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ أَنس ِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ :

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ عَنْ حَجَرَيْنِ» .

قَالَ أَبُو عِسَى : هَذَّا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، قَالَ(١) : كَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ مِنَ الْجُوعِ .

وللحديث طرق أخرى عن عائشة ، وانظر مسند الإمام أحمد (٨٦/٦ ، ١٠٨ ، ١٨٢ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، والطيالسي (رقم ١٤٧٠) ، وابن ماجه (رقم ٤١٤٥) ، وعبد بن حميد (رقم ١٥١٠ ـ منتخب) ، والطيالسي (رقم ٢٧٤) ، وابن سعد في طبقاته (٢/١/١١ ، ١١٨) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ) ، وغيرهم .

(١) سقطت من الأصل.

[٣٧٢] - فيه ضعف . أخرجه المصنف (رقم ٢٣٧١) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ عن عبد الله بن أبي زياد بهذا الإسناد ؛ وقال : (غريب) .

وفي سنده سيّار بن حاتم العنزي وقـد ذكره أبن حبّـان في الثقات (٢٩٨/٨) ، وقـال أبو داود عن القواريري : لم يكن له عقل ، قلت يتهم بالكذب ؟ قال : لا . وقال أبو أحمد الحاكم : في حديثه بعض المناكير ، وقال العقيلي : أحاديثه مناكير ضعفه ابن المديني ، وقال الأزدي : عنده مناكير ، ومـع هذا قـال الحافظ : صدوق له أوهام .

وشيخ المصنف هو عبد اللَّه بن الحكم بن أبي زياد القَطَوَاني الدَّهْقان ، وهو صدوق ، وسهل بن أسلم العدوي : صدوق ، ويزيد بن أبي منصور الأزدي البصري : لا بأس به ، وأنس بن مالك هو الصحابي الجليل ، وكذا أبو طلحة زيد بن سهل ، رضى اللَّه عنها وعن الصحابة أجمعين .

ُ والحديث أخرجه أيضاً أبو الشيخ (صُّ ٢٦٥) عن محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن أبي زيـادـ به . وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٤٠٧٩) من طريق الترمذي ـ به .

وقد ورد غير هذا الحديث في وضع الحجر على البطن من الجوع (الغَرَث) ، وقد ذكر ذلك شيخنا العلامة الألباني في الصحيحة (رقم ١٦٦٥) .

والحديث الأول أورده عن (معجم) ابن الأعرابي ، من طريق زينب بنت أبي طليق : نا حيان بن حية عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يربط الحجر على بطنه مِن الغَرَث .

فقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد غريب ، من دون أبي هريرة لم أعرفهما .

قلت: وقد وقع تصحيف وتحريف فالراوي عن أبي هريرة هو: حِبّان بن جَزْء ؛ وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٨١) ، وترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١/٩٨) ووقع عنده (بن جزيء) في آخر الترجمة ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وكذا في الجرح والتعديل (٢٦٨/٣) ، ورجح العلامة المعلمي اليهاني في تعليقه أنه (ابن جزيء) ، وقد روى عنه جمع منهم زينب بنت أبي طليق ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (صدوق) ! . وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (١/ ٢/ ١٤) عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم عن زينب بنت أبي طليق أم الحصين قالت : حدثني حبان بن جزء أبو بحر( هكذا وقم) عن أبي هريرة ـ به .

[٣٧٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَـاسٍ ، ثَنَا شَيْبَـانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ :

[٣٧٣] - صحيح . وقد ذكرت تخريجه في تفسير النسائي (رقم ٧١٧) ، وقد اقتصر بعض المصنفين على موضع الحاجة منه فأخرجه مختصراً كما يُعُلّم من التخريج .

فقد أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٥١٢٨) : كتاب الأدب ، بآب في المشورة ، مقتصراً على قوله : (المستشار مؤتمن) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن أبي بكير عن شيبان بن عبد الرحمن التحوي ـ به .

وأخرجه المصنف (الترمذي) في جامعه (رقم ٢٣٦٩) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ عن محمد بن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن سواء ؛ وقال : (هذا حديث حسن صحيح غريب) .

وأخرجه المصنف (رقم ٢٣٧٠) عن صالح بن عبد اللَّه حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا ـ ليس فيه عن أبي هريرة ـ ، وأخرجه حماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٢٦) عن عارم عن أبي عوانة ـ به مرسلًا . وأخرجه أيضاً في جامعه (رقم ٢٨٢٢) : كتاب الأدب ، باب إن المستشار مؤتمن ؛ عن أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان ـ به .

وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب التفسير (رقم ٧١٧) عن أبي علي محمد بن يحيى ، نا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن عبد الملك بن عمير ـ به مختصراً بقوله: (هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: الظل البارد، والرطب البارد عليه الماء البارد).

وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى : كتاب الوليمة \_ كها في تحفة الأشراف (رقم ١٤٩٧٧) \_ عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن أبيه عن أبي حمزة السكري \_ به نحوه بتهامه .

وأُخرِجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٧٤٥) : كتاب الأدب ، باب المستشار مؤتمن ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن شيبان ؛ كرواية أبي داود .

وأخرجه أيضاً البخاري في (الأدب المفرد) (رقم ٢٥٦) ، والطبري في تفسيره (١٨٥/٣٠) مختصراً كرواية تفسير النسائي ، والـطحاوي في (مشكل الآثار) (رقم ٤٧٢) ، والـطبراني في الكبير (ج ١٩/ رقم ٥٧٠) ، والحاكم في مستدركه (١٣١/٤) بتهامه ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٤٢٨٣ ، ٤٢٨٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦١٢) ، وفي تفسيره (٤/١٦٥ ـ ٥٢١) ، كلهم من طريق شيبان النحوي عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ، وأقره الذهبي وأخرجه أبو الشيخ (ص ٢٧٠ ـ ٢٧١) من طريق جبارة عن شريك عن عبد الملك بن عمير ـ به نحو أوله إلى قوله : (. . . هذا من النعيم) . وسنده ضعيف .

وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٣٨)، وأبو يعلى (رقم ٦١٧٧، ١٦٨١)، وابن ماجه في سننه (رقم ٦١٧٧)، والطبراني في الكبير (٣١٨٠)، والطبري (١٨٥/٣٠)، والطحاوي في (المشكل) (رقم ٤٧٤)، والطبراني في الكبير (ج ١٩٨ رقم ٥٧١)، والبيهقي في (شعب الإيمان) (رقم ٤٢٨٢)، كلهم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة ـ به مختصراً ومطولاً.

وقد ورد من مسند أبي بكر الصديق : ـ

فأخرجه المروزي في (مسند أبي بكر) (رقم ٥٥) ، وأبو يعلى (رقم ٧٨) ، والطبراني في الكبير (١٩/ رقم ٥٣٥)، من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن ثابي هريرة حدثني أبو بكر . . . فذكره مطولًا . وفي سنده يحيى بن عبيد الله بن موهب وهو متروك ، وأبوه : لم يوثقه غير ابن حبان ، ولذا قال عنه الحافظ : (مقبول) =

= يعنى عند المتابعة ، وإلّا فلين الحديث .

وللحديث شواهد أخرى كثيرة منها : \_

ما أخرجه البزار في مسنده [(رقم ٣٦٨١ ـ كشف) ، (رقم ٢٠٥ ـ البحر البزخار) ، (رقم ٢٣٣٢ ـ ٢٣٣ ـ مختصر زوائد البزار)] ، وأبو يعلى (رقم ٢٥٠) ، والعقيلي في (الضعفاء) (٢٨٦/٢ ـ ٢٨٦) ، وابن أبي حاتم ـ كما ذكر ابن كثير في تفسيره (٤٦/٤) ـ ، والطبراني في الكبير (٥٦٨/١٩) ، والحاكم في المستدرك كما ذكر ابن كثير في تفسيره (١٩٦/٢١) ، كلهم من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى الجزاز عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب . . . فذكره مطولاً . وفي سنده عبد الله بن عيسى وهو ضعيف .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ٢٥٣٦ ـ موارد) من طريق أخرى عن عبد اللَّه بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس . . . فذكره مطولاً ، وجعل القصة لأبي أيوب بدلاً من أبي الهيثم ، وعزاه السيوطي في الدرّ (٣٨٩/٦) لابن مردويه .

وما أخرجه أحمد (٨١/٥) ، والسطبري في تفسيره (٣٠/ ١٨٥ ـ ١٨٦ ، ١٨٦) ، والسطحاوي في (المشكل) (رقم ٤٢٨١) ، وابن عدي في (الكامل) (٨٤٧/٢) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٤٢٨١) ، كلهم من طريق حشرج بن نباتة عن أبي نصيرة عن أبي عسيب مولى النبي ﷺ ـ به .

وسنده حسن ، فإن حشرج صدوق يهم ، والباقي ثقات ، أبو نصيرة هو مسلم بن عبيد الواسطي . وزاد السيوطي نسبته في الدرّ المنثور (٦/ ٣٨٩) للبغوي في معجمه ، وابن منـده في المعرفـة ، وابن عساكر ، وابن مردويه عن أبي عسيب\_به .

وما أخرجه أحمد (٣٣٨/٣ ، ٣٥١ ، ٣٩١) ، والنسائي في المجتبى (رقم ٣٦٣٩) ، وأبو يعلى (رقم ١٧٩٠ ، العربي في تفسيره (٣٩١ ، ١٨٥) ، وابن حبان (رقم ٢٥٣١ ـ موارد)، والطبراني في الكبير (١٩١ / رقم ٢٥٣١) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٢٧٩ ، ١٩١ ) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٢٧٩ ، ٤٢٧ ) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مختصراً . وسنده حسن . وقد زاد السيوطي نسبته في الدرّ (٣٨٨٦) لابن المنذر وابن مردويه عن جابر .

وأخرجه أبو الشبيخ (ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠) من طريق الجريري عن أبي نضرة عن جابر مطولًا .

وفي الباب عن أبي مسعود مرفوعاً بلفظ : (المستشار مؤتمن) .

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٧٤٦) ، وأحمد (٣٧٤/٥) ، والدارمي (٢١٩/٢) ، وعبد بن حميد (رقم ٢٣٥) ، وابن عبدي في (الكامل) حميد (رقم ١٩٩١ ـ موارد) ، وابن عبدي في (الكامل) (١٣٣٥/٤) ، والحابراني في الكبير (١٧/ رقم ٦٣٧ ، ٦٣٨) ، والحاكم ـ كيا في مصباح الزجاجة (١٨٢/٣) - ، والبيهقي في سننه (١١٢/١٠) ، كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن أبي مسعود ـ به .

وفي سنده ضعفٍ لحال شريك القاضي النخعي .

وأخرجه أيضاً مختصراً بـاللفظ السابق : أبـو نعيم في الحليـة (١٩٠/٦) ، وعلقــه ابن عــدي (١١٥٤/٣) ، من طِريق سلام بن أبي مطيع عن قتادة عِن الحسن عن سمرة ــ به .

وفي رواية سلّام عن قتادة ضعف ، مع عنعنة قتادة والحسن فهما يدلسان .

وأخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٢٨٢٣) واستغربه ، وأبو يعلى في مسنده (٦٩٠٦) ، والطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٩٠٦) ، من حديث أم سلمة ، وسنده ضعيف ويشهد له ما قبله .

وفي الباب أيضاً عن أبي الهيثم بن التيهان ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وسفينة ، والنعمان بن بشير ، وجابر بن سمرة ، وأبي سعيد ، وأبي أيوب ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . "خَرَجَ النَّبِيُّ (') - عَلَيْ مَ عَالَهُ عَوْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ وَجُهِهِ ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ (') - عَلَيْهِ ـ : وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ . فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْ زِلِ أَبِي الْهُيْثَمِ بْنِ التيهانِ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخِيلِ إِلَى مَنْ زِلِ أَبِي الْهُيْثَمِ بْنِ التيهانِ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخِيلِ إِلَى مَنْ زِلِ أَبِي الْهُيْمَ بْنِ التيهانِ الأَنْ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْلَاءَ ، فَلَمْ يَلْبُثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهُيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَوْعُهُا وَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ - عَلَيْ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ أَبُو الْهُيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَوْعُهُا فَقَالُوا عَلَى مَنْ اللَهُ مَا النَّبِي وَالْمَهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَهِمْ إِلَى خَدَمُ فَلَاهُ وَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَهِمْ إِلَى خَدْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ ، فَقَالُ عَلَيْ مُ بَسَاطًا قُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ ، فَقَالُ وَحَرَامُ النَّبِي وَالْمَالِقَ بَهُمْ إِلَى خَدْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ عَرْمَ فَوضَعَهُ ، فَقَالَ عَلَمْ فَرَامُ اللَّهُ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ

قوله (أين صاحبك) : يعني زوجك .

قوله (يستعذب لنا الماء) : يطلب الماء العذب .

قوله (يَزْعُبُهَا) : يتدافع بها ويحملها لثقلها . وقيل زعب بحمله : إذا استقام .

قوله (يلتزم النبي ﷺ ويفدّيه) : أي يعانقه ويضمه ، ويقول له : فداك أبي وأمي .

قوله (بقنو) : القنو هو العذق بما فيه من رطب وغيره .

والشِّطر الأخير من الحديث : (إن اللَّه لم يبعث نبياً ولا خليفة إلَّا وله بطانتان : . . . . . ) إلخ :

قد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٦١١ ، ٧١٩٨) ، والنسائي (رقم ٤٢٠٢) ، وأحمد في مسنده (٣٩/٣) ، وأبو يعلى (رقم ١٦٢٨) ، والطحاوي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ، ولفظ البخاري : (ما استُخلف خليفة إلا له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، وبلاه عصم الله ) .

وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٤٢٠٣) وفي الكبرى أيضاً ، وعلّقه البخاري في صحيحه ، ووصله من حديث أبي هريرة بنحوه .

وله طريق ثالث عن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه .

وانظر الدر المنثور (٢/ ٣٨٨ - ٣٩١) ، ومجمع الزوائد [(٩٦/٨) ، (٩١/ ٣١٠) ، (٣١٠ - ٣٣١)] ، وانظر الدر المنثور (١/ ٣١٠) ، (١٩١/ رقم ٢٦٥ ، ٢٥٩ ، ٣٥٥)] ، وابن عدي في (الكامل) والطبراني في الكبير [(٧١/ ص ٢٠٩) ، (١٠١٣/٣) ، وأحمد في الزهد (١/ ٧٨) ، والطحاوي في (مشكل الأثار) (رقم ٧٤٠ ، ٣٧٤) ، والدولابي في الكني (١/ ١٦ ، ٩٤) ، والبيزار (رقم ٧٢٠ - كشف) ، والبيهقي في (الشعب) (رقم ٤٢٨٥ ، ٢٠٢٥) ، وفي الدلائل (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) ، والخطيب في تاريخه والبيهقي في (الشعب) (رقم ٤٢٨٥) ، وعلل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٧ رقم ٢٣١٩) ، والعلل المتناهية لابن الجوزي (٢/ ٢٠١٠) ، (٢١/ ٢١) .

<sup>(</sup>١) في ط: (رسول الله) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فقال النبي) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط .

النَّبِيُّ \_ عَلِيْهِ \_ : «أَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ» ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ [قَالَ](١) تَخَيَّرُوا(٢) مِنْ رُطَهِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ . فَقَالَ النَّبِيُّ (٣) \_ ﷺ \_ : «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! ظِلٌ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاءٌ بَارِدٌ» . فَانْطَلَقَ أَبُو اهْيَثُم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طِعَاماً . فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلِيٌّ \_ : «لَا تَذْبَحَنَّ (٤) لَنَا ذَاتَ دَرٍّ ، فَذَبَحَ لَمُمْ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً ، فَأَتَاهُمْ جَا ، فَأَكُلُوا» ، فَقَالَ النَّبِيُّ (°) \_ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ : لا . قَالَ : «فإذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَاثْتِنَا ؛ فَأْتِيَ النَّبِيُّ (°) \_ ﷺ - بِرَأْسَيْن لَيْسَ مَعهُمَا ثَالِتٌ . فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْتَم فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عِيْدٍ \_ : ﴿ اخْتَرْ مِنْهُمْ ﴾ . فَقَالَ : يَا نَبِيَّ (٦) اللَّهِ اخْتَرْ لِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْدٍ ـ : «إِنَّ ٱلْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنِّ ، خُذْ هَذَا ، فإنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ، وَاسْتَوصِ بِهِ مَعْرُوفَاً» ، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثُم إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْل ِ رَسُول ِ اللَّهِ \_ ﷺ - ، فَقَالَتِ [امْرَأْتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَـالِغِ (حَقَّ)(\*) مَـا قَـالَ فِيـهِ النَّبِيُّ ـ ﷺ ـ إِلَّا بِـأَنْ تَعْتِفَهُ . قَـالَ : فَهُـ و عَتِيقٍ ، فَقَالَ ـ ﷺ -: «إِنَّ [اللَّه](٢) لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيفَةً إِلاًّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُرِ ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالًا ، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ ۇقِىيَ » .

قوله (وبسره): البسر هو التمر قبل إرطابه.

قوله (ذات درّ) : أي ذات لبن ، وفي الرواية الأخرى : (إياك والحلوب) .

قوله (عناقاً): الأنثى من أولاد المعز ما لم يبلغ سنة من العمر . قوله (سبي): الأسرى. قوله (برأسين): أي اثنين منهم.

قوله (بطانتان : . . . ) : البطانة للرجل : صاحبه الذي يسرّ إليه بكل أمره ودخيلة أمره ،

والذي يشاوره في أحواله .

قوله (لا تألوه خبالًا) : لا تقصر في إفساد أمره .

قال الحافظ في الفتح : (وقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي ـ ﷺ ـ لأنه وإن جاز عقلًا

<sup>(</sup>١) زيادة من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (تخيرو) وهو خطأ بدون ألف في آخره .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط ، وفي جامع الترمذي : (رسول الله) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لا يذبحن) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط ، وهو موجود في جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) في ط: (رسول) ، وما أثبتناه في جامع الترمذي .

<sup>(\*)</sup> ليست في جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ، وهو مثبت في ط وجامع الترمذي .

[٣٧٤] - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ بَيَانِ [بْنِ بِشْرٍ](١) ، حَدَّثَنِي (٢) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :

أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشرّ ؛ لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه ، ولا يعمل بقوله لوجود العصمة . وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي \_ ﷺ \_ ، من ذلك بقوله : «فالمعصوم من عصم الله تعالى» فلا يلزم من وجود من يشير على النبي \_ ﷺ \_ أن يقبل منه . وقيل : «المراد بالبطانتين في حق النبي \_ ﷺ \_ ؛ الملك والشيطان) ، وإليه الإشارة بقوله ﷺ : «ولكن اللّه أعانني عليه فأسلم») .

وقال النووي: (وفيه جواز ساع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة ، وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة). . . قال: «وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما ، وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام ، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل ، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف).

[٣٧٤] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٣٦٥) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ ، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بهذا الإسناد ؛ وقال : (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان) .

قلت: وإسناده ضعيف جداً فإن شيخ المصنف عمر بن إساعيل: متروك ، وإساعيل بن مجالد صدوق يخطىء ، والباقي ثقات . ، بيان هو ابن بشر الأحميي ، والحديث صحيح فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٧٢٨) : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري ، و (رقم ٢١٢٥) : كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي على وأصحابه يأكلون ، و (رقم ٢٤٥٣) : كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي في وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٦٦٦) : كتاب الزهد النبي وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٣٦٦) : كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب والرقائق . وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب المناقب ، وكتاب الرقائق - كها في تحفة الأشراف (٣١٣) - مختصراً ببعضه . وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٣١) : المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله على مختصراً .

كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص ، دون قوله : (حتى تقرحت أشداقنا) ، ودون أوله (إني لأول رجل هراق دماً في سبيل الله) فقـد أخرجهـا النسائي في الكبرى : كتاب المناقب ، وسندها صحيح .

ولفظ البخاري : (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ، وكنا نغزو مع النبي ﷺ ، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ماله خِلْط ، ثم أصبحت بنو أسد تُعزِّروني على الإسلام ، لقد خبت إذاً وضل عملي) . وكانوا وشوا به إلى عمر ؛ قالوا : لا يحسن يصلي .

وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (١٧٤/١) ، ١٨١ ، ١٨٦) ، وابن سعد في طبقاته=

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط: (عن) .

«سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ يَقُولُ: إِنِّ لأَوَّلُ رَجُلٍ هُـرَاقَ (') دَماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] ('') ، وَإِنِّ لأَوَّلُ رَجُلِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغُزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ [عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ] ('') مَا نَأْكُلُ إلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْخُبْلَةِ ، حَتَّى تَقَرَّحَتْ (') أَشَدَاقُنَا ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ . لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرتُ ('') إِذاً وَضَلَّ عَمَلِي " .

قوله (هراق) : هـراق بفتح الهاء وسكونها الدم وأراقه بمعنى واحد .

قوله (العصابة): الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين ، والعصابة جماعة لا واحد لها .

قوله (الحبلة): بضم الحاء والباء، وسكون الباء، وهو ثمر السلم والسيال والسَّمُر (ضرب من شجر الطلح)، ويشبه اللوبيا، وقيل الحبلة: هَنَة معقفة فيها حبّ صغار أسود كأنه العدس، وقيل الحبلة: ثمر عامّة العضاة، وقيل هي شجرة يأكلها الضبّ.

قوله (تقرّحت أشداقنا) : أي تجرّحت .

قوله (ليضع كما تضع الشاة): أي البعر اليابس من قلة الطعام المألوف.

قوله (ماله خِلْط) : أي لا يختلط نجوهم (الخارج حال التغوط) بِعضه ببعض لجفافه ويبسه .

قوله (يعزرونني): التعزير يطلق على معان منها: التوقيف على أحكام الدين ، ومنها التقويم والتأديب ، ومنها اللوم والتوبيخ . والمعنى أنهم يعيبون عليّ أني لا أحسن الصلاة أو يريدون أن يوقفوني على الإسلام مع توبيخهم على التقصير فيه .

قوله (لقد خبت إذاً وضل عملي): يقصد أنهم لم يكن لهم أن يلوموه ويتهموه بالتقصير في الصلاة \_ كها حدث \_ بعد أن كان له من الفضل والسبق إلى الجهاد، ما لم يصل إليه أحدهم.

قال الحافظ في الفتح: (قال ابن الجوزي): إن قيل: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ، ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه ؟ فالجواب: أن ذلك ساغ له لمّا عيّره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة ، فاضطر إلى ذكر فضله . والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة ، وكان مقصود قائلها إظهار الحق ، وشكر نعمة اللّه لم يكره) .

وقوله «تقرّحت أشداقنا» : هي في أحاديث غير هذا منها ما سيأتي (رقم ٣٧٥) ، وليست هذه الكلمة في رواية المصنف في الجامع مع مجيئها بنفس الإسناد .

(٤) في الأصل: (تفرجت) . (٥) سقطت من الأصل .

=

<sup>=(</sup>٩٩/١/٣) ، والطيالسي (رقم ٢١٢) ، والحميدي (رقم ٧٨) ، وأبو يعلى (رقم ٧٣٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/١٨) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٩٢/١) مختصراً ، من طرق عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس ـ

وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٩ ٢٣) من طريق الترمذي عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان بن بشر عن قيس - به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اهراق) . (٢) زيادة من ط . (٣) في الأصل: (ﷺ) .

[٣٧٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ :

[٣٧٥] ـ تفرد به المصنف بهذا السياق من هذا الوجه .

وسنده مقارب فإن أبا نعامة عمرو بن عيسى صدوق ولكنه اختلط قبل موته وقد روى له مسلم ، وخالد بن عمير ؛ ذكره ابن حبان في الثقات (٢٠٤/٤) ، وذكره ابن عبد البر وابن قانع وأبو موسى في الصحابة ، وقال الحافظ : (مقبول . . . ووهم من ذكره في الصحابة ) ، وهو مقرون هنا بشويس أبي الرقاد ؛ وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٢٠٤/٤) ، وقال عنه الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث . والشطر الثاني من الحديث صحيح .

فقد أخرجه مسلم في صحيحه (١٤/٢٩٦٧ ، ١٥) : كتاب الزهد والرقائق ، من حديث حميد بن هلال عن خالد بن عُمير العدوي قال : خطبنا عُتبة بن غَزْوان ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد ، فإن الدنيا قد آذَنَت بصُرْم وَوَلَّتْ حَدًّاء ، ولم يبق منها إلاّ صُبابة كصُبابة الإناء يَتَصَابُها صاحبها ، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها ، فانتقلوا بخير ما بحضْرَ تِكم ، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفة جَهنَم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قَعْراً ، ووالله لتُمْلان ، أفَعَجِنْتُم ؟ . ولقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ، وليَاتِينَ عليها يوم وهو كظيظ من الزحام .

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله على ، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قَرحَت أشداقنا ، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك (هو سعد بن أبي وقاص) فاتَّزَرْتُ بنصفها واتَّزَرَ سعد بنصفها . فها أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار ، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيها وعند الله صغيراً ، وإنها لم تكن نُبُوَّة قط إلا تَناسخت حتى يكون آخر عاقبتها مُلْكاً ، فستخبرون وتُجرّبون الأمراء بعدنا» .

وأخرجه ابن المبارك في (الزهد) (رقم ٣٥٤) ، وأحمد (٢١/٥، ١٧٤/٥) ، والنسائي في الكبرى : كتاب الرقائق ـ كما في تحفة الأشراف (رقم ٩٧٥٧) ـ ، والطبراني في الكبير (ج ١٧ / رقم ٢٨٠ ، ٢٨٢) ، وحماد الأنصاري في (تركة النبي رض ٦٠) ، والطيالسي (رقم ١٢٧٦) مختصراً ، وأبو نعيم في (الحلية) (١٧١/١) ، والحاكم في مستدركه (٣٦١/٣) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ، كلهم من طريق حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي ـ به .

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٠/١٥ ، ٣٢٠/١٤) ، وابن ماجه في سننه (رقم ٤١٥٦) : كتاب الزهد ، باب معيشة أصحاب النبي ﷺ ، وأحمد (٦١/٥) ، والـطبراني في الكبير (ج ١٧ / رقم ٢٨١) ، كلهم من طريق أبي نعامة عن خالد بن عمير عن عتبة بن غزوان مختصراً سوى الطبراني فساقه مطولاً .

وأُخرجه الطّبراني (رقم ٢٨٣) عن إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو نعامة العدوي عن خالد بن عمير وشويس بن كيسان قالا : خطب عتبة بن غزوان . . . فذكر الحديث .

وشيخ الطبراني ضعيف ، وقال الدارقطني : متروك ، وانظر الميزان (١/١٦٩) ، ولسانه (١/٣٣٢) ، وهو متابع بطريق المصنف هنا .

وأخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٢٥٧٥) : كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة قعر جهنم ، من طريق الحسن \_ مختصراً \_ قال : قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي على قال : (إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً وما تفضي إلى قرارها) .

وقال الترمذي : (لا نعرف للحسن سياعاً من عتبة بن غزوان ، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر ، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر) .

«سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْ وَشُويْساً أَبَا الرُّقَادِ قَالاً: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ ، وَقَالَ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي أَقْصَى بِلاَدِ الْعَرَبِ وَأَدْنَ بِلاَدِ أَرْضَ (١) الْعَجَمِ (٢). فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوا هَذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوا: مَا أَرْضَ (١) الْعَجَمِ (٢). فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوا هَذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوا: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا (٣) هَذِهِ (٤) الْبَصْرَةُ ، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا (٥) بَلَغُوا حِيَالَ الجُسْرِ الصَّخِير. فَقَالُوا: هَهُنَا أُمِرْتُمْ فَنَزَلُوا فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ: فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ عَزْوَانَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ مَا لَنَا طَعَامُ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَى السَّبَعِ اللَّهِ عَنْ مَعْرَفُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ سَعْدٍ ، فَهَا مِنَّا مِنْ أُولِئِكَ رَاسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ سَعْدٍ ، فَهَا مِنَّا مِنْ أُولِئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدُ إِلَّا وَهُو أَمِيرُ مَصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ وَسَتُجَرِّبُونَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَنَا» .

[٣٧٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِم

قوله (المِرْبَد): هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم ، من ربد بالمكان إذا أقام فيه، والمربد أيضاً الموضع الذي يجعل فيه التمر ليجف ، والمراد هنا مربد البصرة .

قوله (الكذَّان): كحسّان ؛ حجارة رخوة إلى البياض هي .

قوله (آذَنَت بُصْرم): أي أعلمت ، والصرم: الانقطاع والذهاب .

قوله (حذًّاء) : مسرعة الانقطاع .

قوله (**صبابة**) : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء .

قوله (كظيظ) : ممتلىء .

وله أيضاً غير هذا الطريق ، وانظر الطبراني (رقم ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦) .

وقلت: ساقه الخطيب في تاريخه (١/١٥٥ ـ ١٥٦) من طريق الحسن مطولًا ، وذكر إسناده الطبراني (رقم ٢٨٤) من طريق الحسن ولم يسق لفظه .

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧ / رقم ٢٨٥) ، وأبو نعيم في (الحلية) (١٧١ - ١٧٢) ، من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن غزوان . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٢) في الكلام حذف ، تقديره : (فانزلوا) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (هذا).

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٦) في ط: (قسمتها).

<sup>[</sup>٣٧٦] ـ صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٤٧٢) : كتاب صفة القيامة ، باب (رقم ٣٤) ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وقال : (حسن غريب) ، ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) . =

الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - : «لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلِيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلِيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبِطُ بِلَالٍ » .

[٣٧٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْبَأَ(١) عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدٍ الْعَطَّارُ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ :

قوله (قرِحَت أشداقنا) : أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته .

= وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٥١) : المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، عن علي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة ـ به .

وفي إسناد المصنف : روح بن أسلم وهو ضعيف لكنه قد توبع كما يعلم مِن التخريج .

والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٠/٣ ، ٢٨٦) عن وكيع وعفان \_ فرقهها ـ ، وعبد بن حميد (رقم ١٣١٧ ـ منتخب) عن محمد بن الفضل ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٦٤/١١) عن وكيع ، ومن طريقه أبو يعلى (رقم ٣٤٢٣) ، وعنه ابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٥٢٨ ـ مـوارد) ، (١٨٢/٨ رقم ٢٥٢٦ ـ الإحسان)] ، وهماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٥٩) من طريق حجاج بن منهال وعارم محمد بن الفضل ، وأبو نعيم في الحلية (١/١٥٠) من طريق عفان ، والبيهقي في الشعب (رقم ١٦٣٢) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٤٩٨) وفي تفسيره من طريق الترمذي ؛ كلهم عنه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ـ به .

ووقع في رواية وكيع : (ثلاثة) مكان (ثـلاثون) وهي في روايــة روح بن أسلم وتابعــه عليها عفــان ومحمد بن الفضل .

والحديث زاد السيوطي نسبته \_في الدرّ المنثور (٥/١٤٢) \_للضياء في (المختارة) عن أنس .

(١) في ط : (حدثنا) .

[٣٧٧] ـ صحيح . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين سوى الدارمي شيخ المصنف فقد أخرج له مسلم دون البخاري ، وهو القائل : (قال بعضهم هو كثرة الأيدي) في نهاية الحديث ، وقد صرح قتادة بالتحديث كها يعلم من التخريج . وقد سبق هنا (رقم ٧٣) نحوه مرسلًا عن مالك بن دينار .

والحديث أخرجـه أيضاً أحمـد (٢٧٠/٣) ، وابن سعد في طبقـاته (١١٦/٢/١) ، وأبـو يعلى (رقم ٣١٠٨) ، وعنه ابن حبان في صحيحه [(رقم ٢٥٣٣ ـ موارد) ، (٩٢/٨ ـ ٩٣ / رقم ١٣٢٥ ـ الإحسان)] ، كلهم من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس ـ به .

وأخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (صـ٧٧٨) من طريق عبد الوارث عن سعيد عن قتادة عن أنس ـ به .

«أَنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلاَ عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَخُم ۗ إِلاَّ عَلَى ضَفَفٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَثْرَةُ الأَيْدِي .

[٣٧٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (١) أَبِي فُدَيْكٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مُسْلِم ِ بْنِ جُنْدَبِ ، عَنْ نَوْفَل ِ بْنِ إِيَاسِ الْمُذَلِيّ ، قَالَ :

«كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيساً ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسِ ؛ وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ ، حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ (٢) فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، وَأَتِينَا (٣) بِصَحْفَةٍ (٤)

قوله (ضَفَف) ؛ هو الضيق والشدة وقلة الطعام بحيث لا يكفي الأكلين ، وقيل هو كثرة الأيدي على الطعام ، ومن معناه أيضاً تناول الطعام مع أهل البيت ، وانظر ما سبق (رقم ٧٣) . قوله (صحفة) : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها .

<sup>[</sup>٣٧٨] ـ إسناد ضعيف . تفرد به المصنف دون باقى الستة .

وفي سنده نوفل بن إياس الهذلي ، لم يرو عنه غير مسلم بن جندب ـ فيها أعلم ـ ، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٤٧٩/٥) ، وترجمه البخاري في التاريخ الكبير (١٠٨/٢/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولذا قال عنه الذهبي في الميزان (٢٨٠/٤) : (لا يعرف) ، وقال الطبري في (تهذيب الآثار) : (ونوفل هذا غير معروف في نقلة العلم والآثار) ، وقال الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلاّ فلين الحديث .

وباقي رجال الإسناد محتج بهم : محمد بن إسهاعيـل بن مسلم بن أبي فديـك : صدوق ، والبـاقي ثقات : ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة .

والحديث أخرجه أيضاً عبد بن حميد (رقم ١٦٠ ـ منتخب) ، وابن سعد في الطبقات (١١٥/٢/١ ـ ١١٥/ ١٦٦ ) ، والبزار [(رقم ٣٦٨٤ ـ مختصر زوائد ١١٢) ، والبزار [(رقم ٣٦٨٤ ـ مختصر زوائد البزار)] مختصراً ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ) (ص ٢٦٥) ، وأبو نعيم في (الحلية) (١٩٩ ـ ١٠٠) ، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل ـ به .

وذكره الهيثمي في المجمع (٣١٢/١٠) من رواية البزار المختصرة ، وقال : (وإسناده حسن) ، وفيه نظر لما بيناه في حال نوفل الهذلي .

والمرفوع من الحديث له شواهد: منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٤١٤) ، وغيره ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل ، قـال : (خرج رسول الله عنه الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير) .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط : (دخل) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وأوتينا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بصفحة).

فيهَا خُبْزٌ وَكُمْ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْنِ فَقُلْتُ لَهُ(٥) : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ (٦) هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ، فَلاَ أَرَانَا أَخُرْنَا لِلَّا هُوَ خَيْرٌ لَنَا» .

<sup>(</sup>٥) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال).

# بَابُ مَا جَاءَ فِي (١) سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (٦) أحاديث]

[٣٧٩] ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالً :

«مَكَثَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ عَشْراً عَشْراَةَ سَنةً (٢) يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْلَدِينَةِ عَشْراً وَتُوفِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (من) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>[</sup>٣٧٩] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٩٠٣) : كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي على أصحابه إلى المدينة ، عن مطر بن الفضل ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٧/٢٣٥) : كتاب الفضائل ، باب كم أقام النبي على بمكة والمدينة ، عن إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٥٢) : كتاب المناقب ، باب في سن النبي على كم كان حين مات ، عن أحمد بن منيع ، أربعتهم عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق ـ به . وقال الترمذي : (حديث حسن غريب) .

وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٤٠) من طريق الترمذي عن أحمد بن منيع ـ به . وأخرجه أيضاً أحمد (٢/ ٣٧٠ ، ٣٧١) ، وابن سعد في طبقاته (٢/ ٢/ ٨١ ـ ٨٢) ، كلاهما عن روح بن عبادة عن زكر باء ـ به .

وهو في دلائل البيهقي (٢٣٨/٧) من طريق روح بن عبادة ـ به . ووقع عند أحمد ـ في الموضع الأول ـ عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٨٥١، ٣٩٠٢) ، وفي تاريخه (١٠، ٨/١/١) ، والترمذي في جامعه (رقم ٣٦٢١، ٣٦٢) ، وابن سعد في طبقاته جامعه (رقم ٣٦٢١، ٣٧٠، ٢٤٩) ، وابن سعد في طبقاته (٨/٢/٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٩/٧) ، من طريق عكرمة عن ابن عباس ، ولفظ البخاري : (بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين) .

وقد رواه الترمذي بلفظ : «ثلاث وستين عن البخاري عن محمـد بن بشار بسنــده ، ثم رواه عن محمد بن بشار ؛ بنفس الإسناد بلفظ : «خمس وستين» !!

وأخرجه مسلم في صحيحه (١ ٢٣٥/ ١٨) ، والبخاري في تاريخه (١/١/ ص ٨) ، وأحمد (٣٦٣/١) ، \_

[٣٨٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ :

«مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ» .

قوله (وأنا ابن ثلاث وستين) : وجهه الإمام النووي بقوله : (وأنا متوقع موافقتهم وإني أموت في سنتى هذه) ، وقد تأخر معاوية عن هذه السنة وعاش حوالي ثهانين سنة .

= وابن سعمد (٨٢/٢/٢) ، والطيالسي (رقم ٢٧٥١) ، والسطبري في تــاريخــه (٣/ ٢١٥ ، ٢١٥ ـ ٢١٦) ، والطبراني في الكبير (رقم ٢٩٤٤) ، والبيهقي في «الدلائل» (٢٣٨/٧ ـ ٣٣٩) ، كلهم من طريق حماد عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس ، قال : «أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» .

وأخرجه عبد الرزاق (رقم ٦٧٨٤) ، وأبو يعلى ـ كها في البداية لابن كثير (٢٥٨/٥) ـ ، والطبراني في الكبير (رقم ١٢٨٧)، وابن حبان في صحيحه (١٠٢/٨ رقم ٨٣٥٦ ـ الإحسان)، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن إبن عباس فذكره (. . . وتوفي ابن ثلاث وستين) . وسنده صحيح .

وقد أسنده الحافظ ابن عساكر أيضاً ـ كـما في البدايـة (٢٥٨/٥) ـ من طريق مسلم بن جنـادة عن عبد الله بن عمر عن كـريب عن ابن عباس . . . ، ومن طـريق أبي نضرة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس .

وقال الحافظ ابن كثير: (وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر).

فهذا هو القول الراجح الصحيح ، وله شواهد من حديث عائشة وسيأتي (رقم ٣٨١) ، ومن حديث معاوية وسيأتي (رقم ٣٨١) ، ومن حديث أنس ، وغيرهم . وسيأتي هنا (رقم ٣٨٢) عن ابن عباس ما يخالف هذا القول ، وكذا (رقم ٣٨٣) من حديث دغفل ، والصواب القول الأول ، وكل ما عداه إمّا شاذ أو مؤول .

[٣٨٠] - أخرجه مسلم في صحيحه (١١٩/٢٣٥٢) : كتاب الفضائل ، باب كم أقام النبي على بحكة والمدينة ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٥٣) : كتاب المناقب ، باب في سنّ النبي كلى كان حين مات ؛ وقال : (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الوفاة حديث (رقم ٣٨) ، كلهم من طريق جرير بن بن عبد الله البجلي ـ صحابي ـ عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهم أجمعين .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٩٦/٤) ، وعبد بن حميد (رقم ٤٢١) ، وعبد بن حميد (رقم ٤٢١) منتخب) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم ١٠) ، وأبو يعلى (رقم ٧٣٧) ، وابن سعد في طبقاته (٨٢/٢/٢) ، والطيالسي - كما في البداية (٢٥٧/٥) - ، والطبراني في الكبير (ج ١ / رقم ٢٩) ، (ج ١٩ / رقم ٣٧٠ - ٢٠٠)] ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٩/٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٤) ، كلهم من طريق جرير عن معاوية - به .

[٣٨١] - حَـدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ :

«أَنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً» .

[٣٨٢] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالاً : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ ، حَدَّثَنِي (١) عَمَّارٌ - مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ : إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْ ، عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ ، حَدَّثَنِي (١) عَمَّارٌ - مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ : رسُولُ اللَّهِ - عَلَيْ - وَهُوَ ابْنُ خُس وَسِتِينَ» .

[٣٨١] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٥٤) : كتاب المناقب ، باب في سنّ النبي ﷺ كم كان حين مات ؛ عن العباس العنبري والحسين بن مهدي كلاهما عن عبد الرزاق ـ به ، وقال : (هذا حديث حسن صحيح) .

ورجال إسناده ثقات إلّا أن ابن جريج مدلس وقد عنعن لكنه قـد توبـع كما يُعلم من التخـريج ، والحسين بن مهدي : صدوق ، وهو مقرون بالعباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة .

والحديث أُخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (رقم ٢٧٩١) ، ومن طريقه الطبراني في الكبير (رقم ٢٦) ، عن ابن جريج عن الزهري ـ به . وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٥٣٦ ، ٤٤٦٦) وفي تاريخه الكبير (١١/٨ ـ ٩) ، ومسلم (٢٣٤٩) ، والنسائي في الكبرى : كتاب الوفاة (رقم ٣٧) ، وأحمد في مسنده ، وابنه في زوائده (٣٧٦) ، والطبري في تاريخه (٣/٦/٣) ، وابن سعد في طبقاته (٨٢/٢/٢) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم ١١) ، وأبو يعلى (رقم ٤٦٧٤) ، والطبراني في الكبير (رقم ٢٧) ، وابن حبان في صحيحه (٨/١٠/ / رقم ٤٣٥٥ ـ الإحسان) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٨/٧) ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به .

وتابعه أبو الأسود عن عروة عن عائشة .

(١) في ط: (أنبأنا) .

أَخْرِجه مسلم في صحيحه (١٢١/ ١٢٢ ، ١٢١) : كتاب الفضائل ، باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة ، وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦٥٠ ، ٣٦٥١) : كتاب المناقب ، باب في سنّ النبي ﷺ كم كان حين مات ؛ وقال : (حسن) ، ونقل المزي قوله : (حسن صحيح) ، كلاهما من طريق عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس .

وَأَخرِجِهُ أَيضاً أَحمد في مسنده (٢٢٣/١ ، ٣٥٩) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/٢ ، ٨٢ - ٨٣) ، وأبو يعلى (رقم ٢٤٥٢ ، ٢٤٥٤ ) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٢٨٤٣ ، ١٢٨٤٤ ) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٤٠/٧) ، من طرق عن عهار بن أبي عهار عن ابن عباس ـ به .

وله طريق آخر عن ابن عباس :

فقد أُخَرَجه أُحَد في مسنده (٢١٥/١) ، وأبو يعلى (رقم ٢٤١٢) ، والطبري في تاريخه (٢١٦/٣) ، وابن سعد في طبقاته (٨٢/٢/٢) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٢٨٤٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٤٠/٧) ، كلهم من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قبض النبي على وهو ابن خمس وستين .

وسنده ضعيف لحال علي بن زيد بن جدعان ، ويوسف بن مهران مجهول لم يرو عنه إلاّ علي بن زيد وقد وثقه ابن سعد (١٦١/١/٧) ، وهو غير يوسف بن مالك (الثقة) .

[٣٨٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَّانٍ قَالاً : ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ - وَيُلِثِهُ - قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَسْ وَسِتِّينَ» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَدَغْفَلُ لَا نَعْرِفُ لَـهُ سَمَاعاً مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - رَجُلًا .

وله طريق ثالث عن ابن عباس :

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ٦٧٩٠) ، ومن طريقه الطبراني في الكبير (رقم ٣٦ ، ١٠٨١٠) عن ابن جريج عن أبي الحويرث عن ابن عباس أن النبي ﷺ مات وهو ابن خمس وستين سنة .

وفي سنده ضعف وانقطاع ، وانظر مجمع الزوائد (٦٠/٩) .

ويشهد لهذا القول ما سيأتي (رقم ٣٨٣) من حديث دغفل .

والأصح الذي عليه الأكثرون ؛ هو القول الأول : أن النبي توفي وهو ابن ثلاث وستين ، كها جاء عن ابن عباس من طرق وقد سبق (رقم ٣٧٩) ، وعن معاوية (رقم ٣٨٠) ، وعن أنس (رقم ٣٨٤) ، وانظر مجمع الزوائد (١٩٧/١) .

قال أبن سعد في طبقاته (٨٢/٢/٢) عن هذا القول: (وهو الثبت إن شاء الله). وقال البيهقي في (الدلائل) (٢٤١/٧): (ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصحّ، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن على).

ونقله الحافظ ابن كثير في البداية (٢٥٩/٥) ثم زاد : (وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد) .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٥١/٨) : (والحاصل إن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور ـ وهو ثلاث وستون ـ جاء عنه المشهور ، وهم ابن عباس وعائشة وأنس ، ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين ، وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد ، وقال أحمد : هو الثبت عندنا) .

قلت : يشير الحافظ إلى ما أخرجه البخاري (رقم ٤٩٦٤ ، ٤٤٦٥) وغيره ، من حديث عائشة والمن عباس رضي الله عنهم (أن النبي ﷺ لبث بمكة عشر سنين يُنزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشراً) .

فقال الحافظ (٨/ ١٥٠) : (هذا يخالف المروي عن عائشة عقبه أنه عاش ثلاثاً وستين إلّا أن يحمل على إلغاء الكسر ، كيا قيل في حديث أنس) .

قلت : سيأتي حديث أنس هنا (رقم ٣٨٤) .

[٣٨٣] ـ ضعيف . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

ودغفل هذا مختلف في صحبته فقال أحمد: (ما أعرفه . . . ، ومن أين له صحبة) ؟! ، وقال البخاري : (لا يعرف سياع الحسن من دغفل ، ولا يعرف لدغفل إدراك النبي ﷺ ) ، وقال ابن سعد في طبقاته (١٠٢/١/٧) : (أدرك النبي ﷺ ولم يسمع منه) ، وعدّه ابن المديني في المجهولين من شيوخ الحسن ، وقال الباوردي : (في صحبته نظر) ، وقال ابن حبان في الثقات (١١٨/٣) : (أدرك النبي ﷺ ، يروي عنه الحسن ولم يدركه) ، وقال العسكري : (يقال إنه روى مرسلًا ، وأنه ليس يصح سماعه) ، وانظر ترجمته في =

[٣٨٤] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسِي الأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مَعَنُ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَكِيْ - لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِينِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ ، وَلَا بِالأَدَمِ ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ، وَلَا بِالسَّبِطِ . بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَبِالْلَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى (١) عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ ، وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً (٢) بَيْضَاءَ » .

قوله (الطويل البائن): أي الشديد الطول.

قوله (الأبيض الأمهق): هو الشديد البياض ، أو هو الكريه البياض كلون الجص ، أو كمن به برص .

قوله (الآدم): هو الشديد السمرة .

قوله (الجعد القطط): الجعودة: تثني الشعر والتواءه وعدم استرساله، والقطط: هو شدة جعودة الشعر.

قوله (السبط): السبوطة: هي استرسال الشعر.

= التهذيب ، والتاريخ الكبير للبخاري ، والإصابة ، وغيرها ، وباقي رجال الإسناد معروفون ، معاذ بن هشام الدستوائي : صدوق ربما وهم ، والباقي ثقات غير أن الحسن بن أبي الحسن البصري ، وقتادة بن دعــامة مدلسان وقد عنعنا ، ومحمد بن أبان هو ابن إبراهيم بن وزير البلخي المعروف بحمدويه .

وقال المصنف في جامعه عقب حديث (رقم ٣٦٥٢) : (ولاَّ يصحَّ لدغفـل سماع من النبي ﷺ ولاَّ رؤية) .

والحديث منكر أيضاً لمخالفته باقى الروايات ، وقد سبق بعضها .

والحديث أخرجه أيضاً البخاري في تاريخه (٢/ق ١/ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم ١٥٥) ، وأبو يعلى (رقم ١٥٧٥) في مسنده ، وفي المفاريد له (رقم ٨٧) ، والطبري في تاريخه (٢١٦/٣) ، والطبراني في الكبير (رقم ٢٠٠٤) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٤١/ ٢٤١) ، وابن الأثير في رأسد الغابة) (١٦٠/٢) ، والمزي في تهذيب الكمال \_ في ترجمة دغفل \_ ، من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دغفل \_ به .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧/١) وقال : (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح) .

(١) سقطت من ط .

(٢) في الأصل: (شعراة).

[٣٨٤] - سبق تخريجه في الكتاب (رقم ١) ، وسيأتي (رقم ٣٨٥) .

وقد أخرجـه البخاري في صحيحـه (رقم ٣٥٤٧ ، ٣٥٤٨ ، ٣٥٤٠) ، ومسلم (١١٣/٢٣٤٧) ، والترمذي في جامعه (رقم ٣٦٢٣) وصححه وفي الشيائل ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزينة ـ كما في تحفـة الأشراف (رقم ٨٣٣) ـ ، وعبد الـرزاق في مصنفه (رقم ٦٧٨٦) ، وابن شبـة في (تاريـخ المـدينـة) ــــ: [٣٨٥] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ - نَحْوَهُ .

<sup>: (</sup>٢/٣٢) ، وابن سعد في طبقاته [(١/١/١١) ، (٢/٢/٢)] ، ومالك في الموطأ (٩١٩/٢) ، وأحمد في مسنده (٣٠٤) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (أرقام ٦ ـ ٨ ، ١٢ ـ ١٤ ، ٣٣) ، وأبو يعلى (أرقام ٣٥٧ ، ٣٥٧٠ ، ٣٥٩٠ ، ٣٦٣٧ ، ٣٦٤٣ ، ٣٦٤٣ ، ٣٦٤٣ ) ، والسطبراني في الصغير (٢٥/١) ، وابن حبان في صحيحه (١٠١/٨ / رقم ٣٣٥٥ ـ الإحسان) ، والبيهقي في الدلائل (٢٣٦/٧ ) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٦٣٥) ، من طرق عن أنس بن مالك نحوه مختصراً وبتهامه . وهذا الحديث يخالف بظاهره :

ما أخرجه مسلم في صحيحه (١١٤/٢٣٤٨) : كتاب الفضائل ، باب كم سنّ النبي ﷺ يوم قبض ، وابن حبان في صحيحه (١٠٢٨/ رقم ٦٣٥٥) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٣٧/٧ ـ ٢٣٨) ، من طريق الزبير بن عدي عن أنس قال : (قبض رسول اللّه ﷺ وهو ابن ثلاث وستين ، وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين ) .

والجمع بينهما أنه في الرواية الأولى حذف الكسر ، وذكره في الرواية الثانية على الصواب الموافق للجمهور كما سبق بيانه ، والله أعلم .

<sup>[</sup>٣٨٥] - سبق تخريجه (رقم ١ ، ٣٨٤) .

## (٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [وفيه (١٤) حديثاً]

[٣٨٦] - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّارٍ الْخُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَوَاحِدٍ ، قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، وَالنَّاسُ [يُصَلُّونَ](١) خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، [فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا](١) .

فَا شَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا ، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ وَأَلْقِيَ السَّجْفُ وَتُوفِيِّ [رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ ] (٢) مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ » .

قوله (السِّجْف) : بكسر السين المهملة وفتحها هو الستر ، وقيل لا يسمى سجفاً إلّا أن يكون مشقوق الوسط كالمصر اعين .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>[</sup>٣٨٦] - أخرجه مسلم في صحيحه (٩٩/٤١٩): كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما . . . ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام ، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى (رقم ١٨٣١): كتاب الجنائز ، باب الموت يوم الاثنين ، وأخرجه أيضاً في سننه الكبرى: كتاب الجنائز ، باب ما جاء الكبرى: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في في ذكر مرض رسول الله على ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري - به .

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١١٠/٣) ، والحميدي في مسنده (رقم ١١٨٨) ، وابن سعد في طبقاته (١٨/٢/٢) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم ١٧) ، وأبو عوانة (١١٨/٢) ، وأبو يعلى (رقم ٣٥٤٨ ، ٣٥٩٦) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٢٤) ، كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري ـ به .

وله طرق أخرى غير هذا الطريق:

فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٨٠ ، ٧٥٤ ، ١٢٠٥ ، ١٤٤٨) ، ومسلم (٩٨/٤١٩ ، ٩٩)، وعبدًا بن حميد (رقم ١١٦٣ ـ منتخب)، وأحمد (١٦٣/٣ ، ١٩٦ ، ١٩٦ - ١٩٧ ، ٢٠٢) ، وأبو=

[٣٨٧] - حَدَّثَنَا مُمَيْدُ(١) بْنُ مَسْعَدَةً الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ(١) ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ غِائِشَةً قَالَتْ :

«كُنْتُ مُسْنِدَةَ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ : إِلَى حِجْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ ، ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ [رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - ] (٣)» .

[٣٨٨] ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسٍ ،

قوله (بطَسْت): هو إناء من الصُّفْر .

= عوانة (۱۱۸/۲ ، ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ، ۱۱۹) ، والطبري في تاريخه (۱۹۸/۳) ، وأبو يعلى (رقم ۳۵٦٧) ، وأبو زرعة الدمشقي (رقم ۱۲) ، وابن سعد في طبقاته (۲/ق ۱۷/۲ ـ ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۹/۱۸) ، والبيهقي في سننه (۷۵/۳) وفي (الدلائل) (۱۹٤/۷) ، من طرق عن الزهري عن أنس بن مالك نحوه .

واخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٨١) ، ومسلم (٢٥٩/١٥) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٤٨٨) ، وأبو عوانة (١٠٠/٤١) ، وابن حبان في صحيحه (٢٥٣/٣) رقم ٢٠٦٢ ـ الإحسان) ، والبيهقي في سننه (٧٤/٣ ـ ٧٥) وفي (الدلائل) (١٩٥/٧) ، كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس .

(١) في الأصل ، وط : (محمد) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف .

(٢) في ط : (أخصر) بالصاد المهملة ، وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف وكتب الرجال .

(٣) ما بين المعقوفين سقط من ط.

[٣٨٧] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٤١) : كتاب الوصايا ، باب الوصايا وقول النبي على الوصية الرجل مكتوبة عنده، ، و (رقم ٤٤٥٩) : كتاب المغازي ، باب مرض النبي على ووفاته ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣١/١٦٣) : كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٣٦٢٤ ، ٣٦٢٥ ) : كتاب الطهارة ، باب البول في الطست ، و (رقم ٣٦٢٤ ، ٣٦٢٥ ) : كتاب الوصايا ، باب هل أوصى النبي على ؟ ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٦٢٦) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله على ، كلهم من طريق عبد الله بن عون عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي - به . وقد ذكره النسائي مختصراً وفيه : . . . لقد دعا بالطست ليبول فيها . . . ، وليس في الصحيحين وابن ماجه ذكر للبول ، وإن كان ذكر الطست يدل عليه .

وإسناد المصنف جيد قوي على شرط مسلم .

وقد أخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (٢/٢/٤) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٢٦/٧) ، من طرق عن ابن عون عن النخعي ـ به ، وفي لفظ : (... وما مات إلاّ بين سَحْري ونَحْري) .

وهذا اللفظ صحيح أيضاً فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٣٨٩ ـ طرفه ٨٩٠) وغيره ، من طرق عنها . وانظر مسند أبي يعلى (رقم ٤٥٨٥ ، ٤٥٨٦ ) .

[تنبيه] : ذكرالحافظ في الفتح (١٤٨/٨) رواية الإسهاعيلي بلفظ : (. . . وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها) ، بدلًا من (يبول فيها) ، ولعله تحريف ، والله تعالى أعلم بالصواب .

[٣٨٨] ـ ضعيف . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٩٧٨) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في التشديد =

= عند الموت ؛ عن قتيبة بهذا الإسناد وقال : (حديث حسن غريب) ، ونقل المزي قوله : (غريب) وهو الأقرب للصواب .

وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة (رقم ١٠٩٣) باب ما يقول عند الموت عن سليهان بن داود عن ابن وهب عن الليث عن ابن الهادي ـ به ، وأخرجه أيضاً في كتاب الوفاة (رقم ٢٥) بهذا الإسناد ، ولم يذكره المزي في التحفة .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٦٢٣) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ذكر مرض رسول اللّه ﷺ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس ـ به . هكذا وقع عند ابن ماجه ! ! .

ومدار الخبر على موسى بن سرجس ؛ لم يوثقه أحد فهو مجهول ، وقال عنه الحافظ : (مستور) ، على قوله بأنه قد روى عنه اثنان هما يزيد بن عبد الله بن الهادي ، ويزيد بن أبي حبيب ، ولكن الحافظ نفسه قد حقق في النكت الظراف \_ القول بأن ذكر (يزيد بن أبي حبيب) خطأ ، فقال : (فاحتمل أن يكون من ابن ماجه فلعله كان في أصله عن أبي بكر \_ به غير منسوب (يعني (يزيد) فقط) ، فنسبه من قبل نفسه لكون الليث مصرياً ، ويزيد بن أبي حبيب ، ثم راجعت (مسند ابن أبي شيبة) فوجدت الأمر كها ظننت، فأخرجه في مسند عائشة : حدثنا يونس بن محمد ثنا الليث ثنا يزيد عن موسى بن سرجس . . . فذكره ، ويزيد هذا هو ابن عبد الله بن الهادي ؛ لا ابن أبي حبيب) .

قلت : ويؤيده رواية ابن سعد الآتية فإنه رواه عن يونس بن محمد المؤدب عن ليث بن سعد عن ابن الهـاد . . . ولذا لم يذكر البخاري في تاريخه الكبير (١/٤/ ٢٨٥) ـ في ترجمة موسى بن سرجس ـ من الرواة عنه سوى ابن الهادي ، وقد وقع في المطبوعة (ابن المنادي) وهو خطأ .

وباقي رجال الإسناد ثقات معروفون ، قتيبة هو ابن سعيد ، والليث هو ابن سعد الفهمي المصري ، والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق .

والخبر أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥/١٠٠) وفي مسنده كها سبق ، وأحمد في مسنده (٢٥/٦٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥١) ، وابن سعد في طبقاته (٢٧/٢/٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٥١٠ ، ٤٦٨) ، والطبري في تاريخه (١٩٧/٣ ، ١٩٥٨) ، والحاكم في مستدركه [(٢٥/٣) ، (٣٠/٣ - ٥٠)] ، والجيهقي في (الدلائل) (٢٠٧/٧) ، والخطيب في تاريخه (٢٠٨/٧) ، والمزي في تهذيب الكهال في تسرجمة موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد - به .

وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في الموضعين!! ، وفيه نظر لحال موسى بن سرجس .

وكذا ما قاله الحافظ في الفتح (٣٦٢/١١) : (بسند حسن) ! ! ، وأنَّ لسند\_ فيه مجهول\_ بالحسن .

ومما يدل على نكارة لفظ هذا الحديث: ما أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٤٩ ، ٢٥١٠) ، وغيره ـ انظر الدرّ (٢٥٠٦) ـ من حديث أم المؤمنين عائشة . . . الحديث بطوله ، وفيه : (وبين يديه ركوة ـ أو علبة ـ فيها ماء ، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول : لا إلّه إلاّ الله ، إن للموت سكرات . . .) وهناك فارق بين لا يخفى بين لفظ البخاري ، واللفظ الأول المنكر .

وسيأتي إن شاء الله ـ خلال تخريج الحديث (رقم ٣٨٩) ـ لفظ الحـديث من طريق ابن الهـادي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة .

[تنبيه] : قد أخرج ابن سعد (٢/٢/٢) مرسلا من وجهين آخرين : من طريق جعفر بن محمد عن أبيه . . . اللهم أعني على كرب الموت . . .

ومن طريق عمر بن محمد بن عمر عن أبيه . . . اللهم أعنى على سكرات الموت . . . وفي إسنادهما : \_

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ وَهُوَ بِالْمُوْتِ ، وَعِنْدَهُ قَدَّحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَسُحُ وَجْهَهُ بِالْلَاءِ ثُمَّ يَقُولٌ : «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى مُنْكَرَاتِ أَوْ قَالَ: عَلَى (١) سَكَرَاتِ الْمُوْتِ» .

[٣٨٩] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ (٢) الْبَزَّارُ ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

قوله (سَكَرات الموت) : هي شدائد الموت وآلامه ، جمع سَكْرة ، والسكر : حالة تعرض بين المرء وعقله ، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشيء عن الألم وهو المراد هنا .

[٣٨٩] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٩٧٩) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في التشديد عند الموت ؛ عن الحسن بن الصّباح البغدادي بهذا الإسناد ، وسكت عليه . وفي إسناده عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج لم يوثقه غير ابن حبان فقد ذكره في الثقات (٩٠/٧) ، فهو مجهول ، وأبوه العلاء بن اللجلاج وثقه العجلي وابن حبان ، ومبشر بن إسهاعيل : صدوق ، وشيخ المصنف صدوق يهم ، وقد ورد المحديث من طريق آخر بنحوه كها سيأتي إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً المزي في تهذيب الكهال في ترجمة العلاء بن اللجلاج ـ من طريق عمـر بن حفص بن ثابت عن أبيه عن العلاء بن اللجلاج عن ابن عمر عن عائشة ـ به .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١٣/٢/٢) بسند ضعيف جداً عن رجل عن عائشة : معناه .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٤٤٦) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٨٣٠) وفي سننه الكبرى : كتاب الوفاة (رقم ٣٠) ، وأحمد (٦٤/٦ ، ٧٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٤٦٦ ، ٣٨٢٧) ، كلهم من طريق الليث عن ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : مات النبي ﷺ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي ، فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي ﷺ .

وأخرج البخاري في صحيحه (رقم ٥٦٤٦)، ومسلم (٤٤/٢٥٧٠)، والترمذي في جامعه (رقم ٢٣٩٧) وصححه، وابن ماجه في سننه (رقم ١٦٢١)، وأحمد (١٧٢/٦ - ١٧٣)، والطيالسي (رقم ١٥٣٦)، وابن سعد في طبقاته (١١/٢/٢ - ١٢)، وأبو يعلى (رقم ٢٥٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٢٥٢/٤) رقم ٢٩٠٧ - الإحسان)، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله عنها قالت: (ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله عنها قالت المرابقة ا

وعند الطيالسي والترمذي وابن حبان بدون ذكر (مسروق) في الإسناد .

قال الحافظ في الفتح (٣٦٣/١١) : (وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة ، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيآته) .

<sup>=</sup> محمد بن عمر الواقدي ، وهو متروك متهم بالكذب .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (صباح).

«لَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتِ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - » . قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ هَذَا ؟ فَقَالَ (١) : هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ .

[٣٩٠] - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَّمَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمُوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فيهِ». اذْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

قولها (لا أغبط): الغَبْط: حسد خاص، يقال: غَبَطْتُ الرجل أَغْبِطُه غَبْطاً، إذا اشتهيت أَن يكون لك أَن يكون لك مثل ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه. وحَسَدْته أَحْسُدُه حَسَداً إذا اشتهيت أَن يكون لك ماله، وأن يزول عنه ما هو فيه.

قولها (حاقنتي) : الحاقنة : المطمئن بين الترقوة والحلق .

(ذا قني) : نقرة الذقن ، ويقال الذقن ، وقيل ما يناله الذقن من الصدم ، وقال أبو عبيد : طرف الحلقوم .

فائدة : قال الحافظ في الفتح (٥٢٩/١ - ٥٣٠) : (وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال).

<sup>[</sup>٣٩٠] **- صحيح لغيره** . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٠١٨) : كتاب الجنائز ، باب (رقم ٣٣) ، عن أبي كريب بهذا الإسناد ، وقال : (غريب) .

وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف ، وباقي رجـال الإسناد ثقـات ، وللحديث شواهد يصح بها ، وقدذكرت طرفاً منها في كتاب (الفصول في سيرة الرسول) بتحقيقي (ص ١٥٣) .

والحدّيث أخرجه أيضاً أبو يعلى (رقم ٤٥) ، والمروزي في (مسند أبي بكر) (رقم ٤٣) ، والبغوي في شرح السنة (رقم ٣٨٣٣) ، كلهم من طريق أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ به .

وله شاهد: وقد أخرجه ابن ماجه (رقم ١٦٢٨) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/٢) ، والمروزي (رقم ٢٦ ، ٢٧) ، وأبو يعلى (رقم ٢٦ ، ٢٣) ، والطبري في تاريخه (٢١٣/٣) ، وابن عدي في (الكامل) (٢٠/٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٠/٧) ، وابن إسحاق في السيرة (٤١٧/٤ ـ ٤١٨) ، كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً : (ما قبض نبي إلاّ دفن حيث يقبض) .

[٣٩١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَنَا (١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، وَاحِدٍ قَالُوا : أَنَا (١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ مُوسَى اللَّهُ عَنْهُمْ - ](١) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ](١) . «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ - عَنِي بَعْدَ مَا مَاتَ» .

وفي سنده حسين بن عبـد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبـاس الهاشمي وهـو ضعيف. وأخرجـه ابن سعد (٧١/٢/٢) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة ـ به ، ولكن في الطريق إليه ؛ الواقدي وهو متروك .

وشاهد آخر : من حديث سالم بن عبيد عن أبي بكر موقوفاً بسند صحيح وله حكم الرفع ، وسيأتي تخريجه هنا (رقم ٣٩٧) .

وشاهد آخر : أخرجه ابن سعد في طبقاته (٧١/٢/٢) : بسند صحيح عن عائشة قالت : لما مات النبي على قالوا أين يدفن ؟ فقال أبو بكر : (في المكان الذي مات فيه) . وأخرجه ابن أبي الدنيا - كما في البداية (٢٦٦/٥) - من هذا الوجه .

وشاهد آخر: أخرجه أحمد (٧/١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥٣/١٤ - ٥٥٥) ، والمروزي (رقم ١٠٥) ، من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه أن أصحاب النبي هي لم يدروا أين يقبرون النبي هي حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله هي يقول: «لن يقبر نبي إلاّ حيث يموت». فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. وانظر كنز العمال (رقم ١٨٧٣٥ ، ١٨٧٥٩). وعبد العزيز بن جريج فيه لين مع انقطاعه فإنه لم يدرك القصة.

وشاهد آخر: أخرجه ابن سعد (٧٠/٢/٢) ، ٧١) من طريق عمر بن ذرّ عن أبي بكر بن عمر بن حفص إن شاء الله (هكذا قال عمر بن ذر) عن أبي بكر قال: سمعت خليلي يقول: (ما مات نبي قط في مكان إلاّ دفن فيه). ورجال إسناده ثقات غير أبي بكر بن عمر هذا، أخشى أن يكون انقلب عليه الاسم، وإنما هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ـ الثقة المعروف ـ واسمه عبد الله.

وله شواهد أخر : من طرق عن عروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي بكر موقوفاً نحوه .

وهو في موطأ مالك (٢٣١/١) أنه بلغه . . . . فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : «ما دفن نبي قط إلّا في مكانه الذي توفي فيه» ، . . .

وقد رواه ابن سعد في طبقاته (٢/٢/٢) عن معن بن عيسي عن مالك ـ به .

وانـظر دلائل النبـوة للبيهقي (٢٥٩/٧ ـ ٢٦٢) ، وطبقات ابن سعـد (٢/٢/٧ ـ ٧٢) ، وتفسير النسائي (رقم ٢٣٩) .

(١) في ط: (حدثنا) .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من ط .

[٣٩١] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٤٥٥ ، ٤٤٥٦ ، ٤٤٥٧) : كتاب المغازي ، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ، و(رقم ٥٧١٩ ، ٥٧١٠ ) : كتاب الطب ، باب اللدود ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ١٨٤٠) : كتاب الجنائز ، باب تقبيل الميت ، وأخرجه أيضاً في سننه الكبرى : كتاب الوفاة (رقم ٣٥) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٤٥٧) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في تقبيل الميت ، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري - به .

وأُخرجه أيضاً أحمد (٥٥/٦) ، وابن أبي شيبَّة في مصنفه [(٣٨٥/٣) ، (٥٨/١٤)] ، وابن حبان في =

[٣٩٢] ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِّي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابنُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :

«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما -](١) دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ وَاصَفِيَّاهُ وَاخْلِيلاَهُ» .

[٣٩٣] - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَال ِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ

ر= صحيحه (١٤/٥ رقم ٣٠١٨ ـ الإحسان) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٤٧١) ، كلهم من طريق يحيى القطان عن الثوري ـ به .

وأخرج البخاري في صحيحه (رقم ١٢٤١ ، ٣٦٦٧ ، ...) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٨٣٩ ، ...) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٨٣٩ ، ١٨٤١) ، وابن سعد في طبقاته (١٨٤٨ ) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢١٥٥ - موارد) ، (١٤/٥ رقم ٣٠١٩ - الإحسان)] ، والبيهقي في سننه (٤٠٦/٣) ، وغيرهم ، من طرق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مختصراً ومطولاً) ، وفيه : (... أقبل أبو بكر . . . فتيمم النبي ﷺ فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله . . .) .

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (رقم ٦٧٧٤) ، وأحمد (٣٣٤/١ ، ٣٦٧) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٠٧٢٣) ، كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس : أن أبا بكر أن البيت الذي مات فيه رسول الله ﷺ وهو في بيت عائشة فكشف عن وجهه . . . ثم أكب عليه وقبله . .

وله غير هذه الطرق ، وأنظر ما سيأتي أيضاً (رقم ٣٩٢) .

وقد جاء عن غير واحد من الصحابة عن أبي بكر ـ به .

(١) مَا بين المعقوفين سقط من ط .

[٣٩٢] ـ إسناده حسن . تفرد به المصنف دون باقي الستة .

ورجال إسناده ثقات غير يزيد بن بابنوس ؛ لم يرو عنه غير أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني البصري ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥٤٨/٥) ، وترجمه البخاري في الكبير (٢٢٤/٣/٢/٤) وقال : (كان من الشيعة الذين قاتلوا علياً) ، وقال ابن عدي في (الكامل) (٢٧٣٢/٧) : (سمع عائشة . . . ، أحاديثه مشاهير)، وقال أبو حاتم : (مجمهول) - كما في التهذيب، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٥٤/٩) ولم يذكر عن أبيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أبو داود : (كان شيعياً) ، وقال الدارقطني (رقم ٥٥٩ - سؤالات البرقاني) : (بصري لا بأس به) ، وقال الحافظ : (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين كها ذكر في مقدمة التقريب .

والتحقيق أنه ـ إن شاء اللّه تعالى ـ حسن الحديث ، كها سبق أن ذكرته في تفسير النسائي (رقم ٣٧٠) ومن عرفه حجة على من لم يعرفه ، وكونه من الشيعة لا يقدح في هذا الرواية .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣١/٦، ٢١٩ ، ٢٢٠) مختصراً ومطولاً ، وابن سعد في طبقاته (٥٢/٢/٢) ، وأبو يعلى (رقم ٤٨) ، كلهم من طريق أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس ـ به .

وفي الموضع الأول (المختصر كما ها هنا) : (صدغيه) بدلاً من (ساعديه) .

وانظر الحديث السابق (رقم ٣٩١) .

[٣٩٣] - حسن صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٣٦١٨) : كتاب المناقب ، باب في فضل =

ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس ِ قَالَ :

«لَّاكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ - الْلَدِينَةَ ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

" (٣٩٤] ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِح ، عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُرْوَةَ ،

= والحديث يبين مدى اللوعة والحزن بفقد أكرم الرسل رضي ، وأنها كانت ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحى وفقد الصحبة .

النبي ﷺ ، عن بشر بن هلال الصواف بهذا الإسناد ؛ وقال : (هذا حديث غريب صحيح) .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ١٦٣١) : كتاب الجنائز ، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ ، بنفس إسناد

المصلف . وإسناده حسن ، فإن جعفر بن سليهان الضبعي صدوق ـ وقد أخرج له مسلم ـ وقد نوبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وله شاهد يصح به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٢١/٣، ٢٦٨) ، وابن سعد في طبقاته (٥٩/٢/٢) ، وعبد بن حميد (رقم ١٢٨٩ ـ مناخب) ، وأبو يعلى (رقم ٣٣٧٦ ، ٣٣٧٨) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢١٦٢ ـ موارد) ، (٢١٨/٨ رقم ٦٦٠٠ ـ الإحسان)] ، والحاكم (٥٧/٣) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٦٥/٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣٤) ، من طرق عن جعفر بن سليهان الضبعي عن ثابت ـ به .

وقد رواه الكديمي ـ كما في البداية (٢٧٤/٥) ـ بلفظ مغاير . وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ، وأقره الذهبي في تلخيصه . ولم ينفرد به جعفر بن سليمان ، بل قد تابعه حماد ببعضه :

وأخرجه أحمد (١٢٢/٣ ـ ١٢٣ ، ٢٤٠ ، ٢٨٧) ، والدارمي (٤١/١) ، والحاكم (٥٧/٣) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٦٥/٣ ـ ٢٦٦) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، وسنده صحيح . ولفظ الدارمي : (شهدته يوم دخل المدينة فها رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله ﷺ ، وشهدته يوم موته فها رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ﷺ ) .

ُوله شاهد : أُخرجه البزار (رقم ٨٥٣ ـ كشف) ، وابن عساكر ـ كما في البدايـــة (٢٧٤/٥) ـ ، من حديث أبي سعيد الخدري قال : (ما عدا [أن] وأرينا رسول الله ﷺ في التراب فأنكرنا قلوبنا) .

وذُكره السيوطي في الخصائص الكبرى (٢٧٨/٢) وقال : (بسند صحيح) ، والزيادة منه ، وليست في شف الأستار .

وذكره الهيثمي في المجمع (٣٨/٩) وقال : (رجاله رجال الصحيح) .

قلت : وسنده حسن ، لحال مسلمة بن علقمة ، فإنه صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب ، وقال الحافظ في النقريب ، وقال الحافظ في الفتح (١٤٩/٨) : (أخرجه البزار بسنا. جيد) .

وقال الحافظ : «يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة ؛ لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب .

(١) في الأصل: (عن) . (٢) ما بين المعقوفين سقط من ط.

[٣٩٤] ـ صحيح . هكذا أورده المصنف باختصار ، وقد تفرد به ـ دون باقي الستة ـ من هذا الوجه عن ــ ــ

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«تُوُفِي رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَوْمَ الإِثْنَيْنَ» .

[٣٩٥] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَنِّمَ الإثْنَيْ ، فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيلِ . [وَقَالَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ] (١) : يُسْمَعُ صَوْتُ الْسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ » .

قوله (المساحي): جمع مسحاة ، وهي المجرفة من الحديد ، اسم آلة من السحو: وهو الكشف والإزالة .

= هشام بن عروة .

وفي سنده عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة الزبيري ؛ وهو متروك الحديث وقد أفرط فيه ابن معين فكذبه ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، شيخ المصنف هو البغدادي ، والحديث صحيح ؛ فقد جاء من غير وجه عن عائشة ، وله شواهد كثيرة ، ولذا قال الحافظ ابن كثير في البداية (٢٥٤/٥) : (لا خلاف أنه عليه السلام توفي يوم الاثنين) ، وقال الطبري في تاريخه (١٩٩/٣) : (فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين . . . ) .

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٣٨٧) : كتاب الجنائز ، باب موت يـوم الاثنين عن معلى بن أسد عن وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت : (دخلت على أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال : في كم كفنتم النبي ﷺ ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عهامة . وقال لها : في أي يوم توفي رسول اللَّه ﷺ ؟ قالت : يوم الاثنين . . . فذكر الحديث بطوله .

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده [(٨/١) ، (٨/١) ، (١١٨ ، ١٣٢)] ، وعبد الرزاق في المصنف (رقم ٦١٧٦) ، وابن سعد في طبقاته (٨/١/٣) ـ ١٤٣ ، ١٤٣) ، وعبد بن حميد (رقم ١٤٩٥ ـ منتخب) ، وأبو يعلى (رقم ٤٤٥١ ، ٤٤٩ ) ، والبيهقي في سننه [(٩٩/٣) ، (٣١/٤)] وفي (الدلائل) (٢٣٣/٧) ، وغيرهم ، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه ـ به .

وله طرق أخرى عن عائشة ، ويشهد له ما سبق (رقم ٣٨٦) عن أنس ، وسيأتي (رقم ٣٩٥ ، ٣٩٦) ما يشهد له ، وفي الباب عن ابن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وجرير بن عبد الله البجلي ، وسهل بن سعد ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأم سلمة ، وغيرهم ، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين .

(١) في ط : (قال سفيان وقال غيره) ، والفارق بينُ لا يخفى .

[٣٩٥] ـ حسن . تفرد به المصنف دون باقى الستة .

وإسناده صحيح لكنه مرسل ، فإن جعفر بن محمد هو ابن علي بن زين العابدين ، وأبوه المعروف بالباقر وهو من التابعين ، وله شاهد يرتقي به إلى الحجية .

وقوله : (ودفن من الليل) أي ليلة الأربعاء .

وقـد أخرجـه البيهقي في (الـدلائـل) (٢٥٦/٧) من طـريقـين عن أبي جعفـر محمـد بن عـلي رأن رسول اللّه ﷺ توفي يوم الاثنين ، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ، ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار) .

وله شاهد :

أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١١٠) من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة =

[٣٩٦] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :

«تُوفِي رَسُولَ اللَّهِ - عَنْ أَلِاثْنَيْنَ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ .

[٣٩٧] - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ (١) الْجَهْضَمِيُّ ، أَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ :

= قالت : (توفي النبي عِيم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء) .

وسنده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس .

ورواه ابن إسحاق \_ كما في السيرة (٤١٨/٤) \_ حدثني عبد الله بن أبي بكر عن امرأته فاطمة بنت عمارة عن عمرة بنت عبد الرحن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما علمنا بدفن رسول الله على حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء). قال محمد بن إسحاق: وقد حدثتني فاطمة هذا الحديث.

وفاطمة هي بنت محمد بن عهارة زوجة عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخرجه أيضاً أحمد (٢٧٤/٦) ، والطبري في تاريخه (٢١٣/٣ ، ٢١٧) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٥٦/٧) ، كلهم من طريق ابن إسحاق ـ به .

ورواته ثقات سوى ابن إسحاق فهو حسن الحديث إذا صرح ، وقد صرح هنا بالتحديث ، لكن فاطمة بنت محمد بن عمارة صاحبة عبد الله بن أبي بكر ، لم أقف لها على ترجمة ، سوى ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٣٦٤/٨) ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً ، وكانت في حجر أم المؤمنين عائشة ، ولم يـذكرهـا الحافظ في (تعجيل المنفعة) ، ولا الحسيني في (الإكمال) وهي على شرطها وقد روى زوجها عبد الله بن أبي بكر عن عمرة (ثقة) الكثير من الأحاديث ، ولكن هذا الحديث رواه عن زوجته عن عمرة .

ويشهد للحديث ما سبق في التخريج (رقم ٣٩٠) من طريق حسين بن عبد الله ـ وهو ضعيف ـ عن عكرمة عن ابن عباس مطولًا وفيه : (ثم دفن رسول الله ﷺ من وسط الليل ليلة الأربعاء) .

وقال الحافظ ابن كثير في البداية (٢٧١/٥): (والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه عليه السلام توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء)، وقال أيضاً: «والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين، ويوم الشلاثاء بكامله، ودفن ليلة الأربعاء».

[٣٩٦] ـ مرسل : تفرد به المصنف دون سائر الستة .

وهو ضعيف لإرساله فإن أبا سلمةً بن عبد الرحمن بن عوف تابعي جليل لم يدرك الوفاة النبوية ، وشريك بن أبي نمر ؛ فيه مقال ، وقال عنه الحافظ : (صدوق يخطىء) ، والباقي ثقات ، وهو مخالف للحديث السابق (رقم ٣٩٥) .

ولم يذكر الحافظ المزي هذا الحديث في المراسيل من (تحفة الأشراف) مع أنه على شرطه .

وقد أخرجه أيضاً أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم ١٨) عن سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك عن أبي سلمة ـ به .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٢/٢/٥) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب وسعيد بن منصور ، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد ـ به .

(١) سقطت من الأصل . (٢) في ط : (حدثنا) .

ر [٣٩٧] ـ صحيح . أخرجه النسائي في تفسيره (رقم ٢٣٩) وفي كتاب المناقب (ص ١٠٦ ب\_ مخطوط) =

ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نَبَيْطٍ ، أَخْبَرَنَا عَنْ نَعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ . عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ :

قوله (رجل أسيف) : هو الرجل الرقيق الطبع ، سريع البكاء والحزن .

<sup>=</sup> من سننه الكبرى مختصراً ، وابن ماجه في سننه (رقم ١٢٣٤) : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه ، واقتصر على قطعة منه حتى قوله : (... ثم إن رسول الله ﷺ قبض) ، كلاهما عن نصر بن على الجهضمي بنفس إسناد المصنف .

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات كلهم ، ونبيط بن شريط صحابي صغير ، وسالم بن عبيد صحابي أيضاً رضى اللّه عنها وعن الصحابة أجمعين .

وقال ابن ماجه عقب الحديث: (هذا حديث غريب ، لم يحدّث به غير نصر بن علي) ا . هـ . قلت : بل تابعه غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وقد صحح إسناده البوصيري في الزوائد (٢٠١١) ، وقال الحافظ في الفتح (٢/١٥) : (إسناده صحيح لكنه موقوف) . قلت : وله حكم الرفع ، والله تعالى أعلم .

والحديث أخرجه أيضاً النسائي في الكبرى: كتاب الوفاة (رقم ٤٢، ٤٥) بتمامه ومختصراً، عن قتيبة بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن سلمة بن نبيط ـ به .

وقد أخرجه أيضاً عبد بن حميد (رقم ٣٦٥ ـ منتخب) ، وبحشل في (تاريخ واسط) (ص ٥٧ ـ ٥٠) ، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٥٤١ ، ١٦٢٤) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٣٦٧) ، وأبو نعيم في الحلية (٣٧١/١) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٩٩٧) ، من طرق عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند ـ به .

وعزاه السيوطي في (الدرّ المنثور) (٢٤٣/٣) لابن أبي حاتم ، وعزاه في (الخصائص الكبرى) (٢٧٨/٢) للبيهقي ، وفاته العزو لباقي من ذكرنا .

ولبعض الحديث وفقراته شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة . وانظر ما سبق هنا (٣٩٠) ، وتفسير النسائي (رقم ٢٣٩) .

<sup>(</sup>١) في طـ (حدثنا) . (٢) في ط : (أن يصلي) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (قالوا) .

وَرَجُلٌ آخَرُ فَاتَّكَأُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِينْكُصَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْر صَلَاتَهُ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قبضَ فَقَالَ(١) عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ (١) قبضَ إلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا . قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ أُمِّين لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ ، فَقَالُوا(٢) : يَا سَالِمُ انْطَلِقْ إِلَى صَاحِب رَسُول ِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَادْعُهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهَشاً ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : أَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلِي ۖ \_ قُلْتُ : إَنَّ عُمَرَ يَقُولُ ؛ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - قُبِضَ إلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا ، فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ(٣) وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَالَ(٤) : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْرَجُوا (لي) فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ثُمَّ قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسَولِ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ (٥) أَقُبضَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَعَلِمُوا أَنْ قَـدْ صَدَقَ ، قَـالُوا: يَـا صَاحِبَ رَسُـولِ اللَّهِ: أَيُصَلَّى (١) عَـلَى رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلِي ۗ \_ ؟ قَالَ ؛ نَعَمْ ، فَقَالُوا : وَكَيْفَ قَالَ : يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ [وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ](٧) ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ: أَيُدْفَنُ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ - ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : أَيْنَ ؟ قَالَ : فِي الْلَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبِ فَعَلِمُوا أَنَّ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلهُ بَنُو أَبِيهِ وَاجْتَمَعَ الْلُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ فَقَالُوا: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : مِنَّا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

قوله (ذهب لينكص) : النكوص : الرجوع إلى الوراء ، وهو القهقري .

قوله (فأمسك الناس): يعني عن الكلام بموت النبي ﷺ أو بعدم موته .

قوله (أكب عليه) : التزمه وعانقه .

قوله (بنو أبيه) : أي عصبته .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (قالوا) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من ط . (٦) في الأصل : (لتصلي) . (٧) في الأصل : (ويدعون ويصلون) .

الْخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١): مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ(٢) ؟ ثَانِيَ اثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ (٣) يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا . مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ وَبَايَعُهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً» .

[٣٩٨] - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَاهِلِيٍّ قَدِيمٌ بَصْرِيٍّ ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنس ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ (٤) فَاطِمَةُ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ](٥): وَاكَرْبَاهُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لَا كُرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ . إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَداً ، الْمُوافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

<sup>(</sup>١) سقطت من ط . (٢) في الأصل : (الثلاث) . (٣) في الأصل : (إذا) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فقال) . (٥) سقطت من الأصل .

<sup>[</sup>٣٩٨] - صحيح . أخرجه ابن ماجـه في سننه (رقم ١٦٢٩) : كتـاب الجنائـز ، باب ذكـر وفاتـه ودفنه ﷺ ، عن نصر بن علي بهذا الإسناد ومتنه .

وسنده حسن ، فإن عُبد اللَّه بن الزبير ؛ قال عنه أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل (٥٦/٥) ـ : (لا يعرف مجهول) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه جمع ، وقال الدارقطني : (صالح)، وقال الذهبي في المغني : (حسن الحديث) ، وقال الحافظ : (مقبول) ، على أنه قد توبع كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى (رقم ٣٤٤١) عن نصر بن علي الجهضمي ـ به . وعند أبي يعلى : (موافاته يوم القيامة) .

و اخرجه أحمد (١٤١/٣) عن أبي النضر وخلف فرقهها كلاهما عن المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال : لما قالت فاطمة ذلك يعني لما وجد رسول الله على من كرب الموت ما وجد قالت في اطمة : واكرباه . قال رسول الله على الميانة إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحداً لموافاة يوم القيامة) .

وقد صرح المبارك بن فضالة بالتحديث. في طريق خلف فزالت شبهة تدليسه .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٤٦٢) ، والنسائي في المجتبى (رقم ١٨٤٤) ، وابن ماجه في سننه (رقم ١٦٣٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٦٧٣) ، وأحمد (١٩٧/٣) ، وأبو يعلى (رقم ٣٣٨٠) ، وابن سعد في طبقاته (٨٣/٢/٢) ، والدارمي (٢٠٤١ ـ ٤١) ، وابن حبان في صحيحه (٨١٤/٨ رقم ١١٤/٨ رقم ٦٥٨٠ - الإحسان) ، والبيهقي في سننه (٧١/٤) ، والطبراني في الصغير (١١٢/٢) ، وفي معجمه الكبير (ج ٢٢ / رقم ٢٠٢٩) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣١) ، من طرق عن ثابت عن أنس مطولاً ومختصراً ، وعند البخاري وغيره زيادة (يا أنس ، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب) ؟ .

وليس عندهم : (... موافاته يوم القيامة) .

وأخرجه أبو يعلى (رقم ٢٧٦٩)، وابن حبـان (٢١٠/٨/ رقم ٢٥٧٩ ـ الإحسـان)، من طـريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال : لما نزل بـرسول اللّه المـوت قالت فـاطمة : واكـرباه، قـال رسول الله ﷺ : «يا بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم» .

[٣٩٩] \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ :

«سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ [-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا - ](١) يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - يَقُولُ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى(٢) بِهِمَا الْجُنَّةَ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ](٣) فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : «وَمَنَ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوقَّقَةُ» . قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمتِكَ قَالَ : «فَأَنَا فَرَطُ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي» .

قوله (فرط): يقال: فَرَط يَفْرِط، فهو فارط وفَرَط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدِّلاء والأرشية، والمعنى هنا من مات له وِلْدان صغار، وسمي الطفل فرطاً لأنه يتقدم والديه قبل موته.

<sup>=</sup> وفيه ضعف لعنعنة المبارك بن فضالة ، والحسن البصري .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل .

<sup>[</sup>٣٩٩] ـ مقارب . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٠٦٢) : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً ؛ عن نصر بن علي الجهضمي وأبي الخطاب بهذا الإسناد ثم قال : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق) .

ثم رواه : عن أحمد بن سعيد المرابطي حدثنا حبان بن هلال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه .

قلت: وفي سنده عبد ربه بن بارق ؟ وقد روى عنه جمع من الثقات والأثمة ، وذكره ابن حبان في الثقات (١٥٣/٧) و الم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال الثقات (١٥٣/٧) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أحمد : (ما به بأس) وفي رواية : (ما أرى به بأساً) ، وقال ابن معين - كما في رواية الدوري (٢٢٤/٤ رقم 2٠٧٥) = : (ليس بثنيء) ، وأثنى عليه - عمرو بن علي - خيراً ، وقال النسائي : (ليس بالقوي) ، وقال الساجي : (سمعت الحرشي يحدث عنه بمناكير) ، وقال الحافظ : (صدوق يخطىء) ، وانظر ترجمته في التهذيب وفروعه ، والحرح والتعديل (٢٣/١) ، والميزان (٥٤٤/٢) ، يتبين أن فيه ضعفاً .

وفي سنده أبو زُمَيْل سَهاك بن الوليد الحنفي ؛ وليس به بأس ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، فالإسناد مقارب أو محتمل للتحسين ، والله تعالى أعلم بالصواب .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥) ، وأبو يعلى (رقم ٢٧٥٢) ، والطبراني في الكبير (رقم ١٢٨٨) ، والبغوي في (شرح ١٢٨٨) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٢٥٨) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ١٥٥٠) ، من طرق عن عبد ربه بن بارق عن سماك بن الموليد ـ به . وأخرجه الضياء في المختارة ـ كما ذكره شيخنا العلامة الألباني في مختصره (رقم ٣٣٥) ـ من هذا الوجه ، وليس بحوزتي الأن .

والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم ٣٠٩٨)، وقد ذكره الحافظ في فتح الباري (١١٩/٣) ضمن أحاديث ساقها ، ثم قال : (وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج) .

## بَابُ مَا جَاءَ في مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ اللَّهِ ـ ﷺ ـ أُحاديث]

[عَنْ اللَّهُ عُنَّا أَهْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ<sup>(١)</sup> الْحَارِثِ ـ أَخِي جُوَيْرِيَةَ ـ لَهُ صُحْبُةُ ـ قَالَ :

«مَا تَركَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ إِلَّا سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً» .

[٤٠١] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلَثَنَّى ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -](٢) قَالَ :

«جَاءَتْ فَاطِمَةً إِلَى أَبِي بَكْرِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -](٢) فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ ؟ فَقَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي فَقَالَتْ : مَا لَي لاَ أَرِثُ أَبِي ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ

[ . • ] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٣٩) : كتاب الوصايا ، باب الوصايا وقول النبي الوصية الرجل مكتوبة عنده ، و(رقم ٢٨٧٧) : كتاب الجهاد، باب بغلة النبي الله البيضاء، و(رقم ٢٩١٧) باب من لم يَر كسر السلاح عند الموت، و(رقم ٣٠٩٨): كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي الله بعد وفاته ، و (رقم ٤٤٦١) : كتاب المغازي ، باب مرض النبي ووفاته ، وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٣٠٩٤ - ٣٥٩٦) : كتاب الأحباس ، الباب الأول ، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث رضى الله عنه .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٧٩/٤) ، وابن سعد في طبقاته (٨٧/٢/٢) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) (رقم ٢٦٣١) ، وعمر بن شبة في (تاريخ المدينة) (ج ١/ ص ٢٠٠) ، والطبراني في الكبير (ج ١٧/ رقم ٩٢ - ٩٤) ، والدارقطني في سننه (١٨٥/٤) ، والبيهقي في (الدلائل) (٢٧٣/٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣٥) ، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث رضي اللَّه عنه . ويشهد للحديث ما سيأتي (رقم ٤٠٦) عن أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها .

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٤٠١] - إسناد حسن . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٦٠٨) : كتاب السير ، باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ ؛ عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد ؛ وقال : (حديث حسن غريب) .

ورجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فهو صدوق له أوهام ، أبو الوليد هـ و هشام بن \_

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل .

يَقُولُ : لَا نُورَثُ وَلَكِنِي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلِيْهُ \_ يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

[٤٠٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنِيَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ - أَبُو غَسَّانَ - ، ثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَا إِلَى عُمَرِ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَا إِلَى عُمَرِ يَغْتَصِمَانِ ؛ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَة وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ](١) :

أَنْشُدُكُمْ (٢) بِاللَّهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْ - يَقُولُ:

«كُلُّ مَال ِ نَبِيِّ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُطْعِمَهُ . إِنَّا لَا نُورَثُ» - وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قوله (أنشدكم بالله) : أسألكم وأقسم عليكم بالله .

= عبد الملك الطيالسي ، وقد روي مرسلاً .

فقد أخرجه أحمد [(١٠/١) ، (١٣ ) ، (٣٥٣/٢)] من طريق حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ـ فرّقهها ـ ، والمروزي في (مسند أبي بكر) (رقم ٥٤) من طريق الخفاف ، والبزار في مسنده (رقم ٢٥ البحر الزخار) من طريق الخفاف ، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٨١) من طريق حماد بن سلمة ، والبيهقي في سننه (٣٠٢/٦) من طريق عطاء وحماد بن سلمة ـ فرقهها ـ ، كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وفي الموضع الأول عند أحمد سقط ذكر أبي هريرة ، كما في النسخة المطبوعة .

وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه فوصله إلا حماد بن سلمة ، وعبد الوهاب ، وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلًا) .

يعني بدون ذكر أبي هريرة ، وكذا قال الترمذي نحو هذا في جامعه .

وقد رواه البيهقي في سننه (٣٠٢/٦) من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة ـ به ، لم يذكر أبا هريرة .

وقد أخرجه عمر بن شبة في (تاريخ المدينة) (ج ١/ ص ١٩٨ ـ ١٩٩) حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أتت أبا بكر . . . الحدث .

وللحديث شواهد يأتي ذكرها في هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: (نشدتكم).

[ ٢٠٠] - حسن . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٩٧٥) : كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال ؛ عن عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البَخْتُرِي قال : سمعت حديثاً من رجل فأعجبني ، فقلت : اكتبه لي ، فأتى به مكتوباً مزبراً : دخل العباس وعلي على عمر ، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ، وهما يختصيان ، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد : «كل مال النبي ﷺ صدقة إلا ما أطعمه أهْلة وكساهم ، إنا لا =

[٤٠٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُتُنَى ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ](١) :

= نورث»؟ . قالوا : بلى ، قال : فكان رسول اللّه ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ، ثم توفي رسول اللّه على أه فرليها أبو بكر سنتين ، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول اللّه على . ثم ذكر شيئاً من حديث مالك بن أوس .

وفي سنده مبهم ، وباقي رجال الإسناد ثقات ، وكذا إسناد المصنف إلاّ أنه منقطع ، وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي وهو ثقة لكنه كثير الإرسال .

وللحديث شاهد يرتقي به إلى الحجية ، وقد حسنه السيوطي كها في فيض القدير (٧٩/٥) . أما الشطر الأخير «إنا لا نورث» فصحيح لا ريب ، وانظر ما سبق (رقم ٤٠١) ، وما سيأتي (رقم ٤٠٣ ـ ٤٠٥) .

والحديث أخرجه أيضاً الطيالسي (رقم ٦١) ، وابن شبّة في (تاريخ المدينة) (٢٠٧/١) ، والبيهقي في سننه (٢٩٩/٦ ـ ٣٠٠) ، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي البختري سمعت حديثاً من رجل فأعجبني . . . فذكره .

ووقع في كتاب (تاريخ المدينة) : (سمعت أبا الضرير . . .) بدلاً من (سمعت أبا البختري . . .) . وأخرجه ابن شبّة (٢٠٦/١ ـ ٢٠٠) بإسقاط الرجل المبهم ، كرواية المصنف ها هنا ، وساق القصة تهامها .

ويشهد للحديث ما أخرجه أحمد (١/٤/ رقم ١٤) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٩٧٣) ، والمروزي في (مسند أبي بكر) (رقم ٧٨) ، وغيرهم ، من طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر . . . القصة وفيها قال أبو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إن الله عزّ وجل إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده» وسنده حسن لحال الوليد بن جميع ، وفي بعض ألفاظ القصة نكارة .

ويشهد له ما جاء في حديث عائشة مرفوعاً (... إنما يأكل آل محمد من هذا المال ...) ، وكذا في حديث عمر بن الخطاب : (إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله ... فكان ينفق على أهله منه نفقة سنة ، وما بقي منه جعله عدة في سبيل الله في السلاح والكراع) ... وكلاهما صحيح .

ويشهد للحديث أيضاً ما مضى ، وما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ، وانظر الصحيحة (رقم ٢٠٣٨) . (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[٤٠٣] - صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٩٧٧) كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في صَفَايًا رسول الله عن ابن شهاب ـ به .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٠٣٤): كتاب المغازي ، باب حديث بني النضير ، و (رقم ٦٧٢٧ ، ٦٧٣٠): كتاب الفرائض ، باب قول النبي ﷺ : «لا نورث ما تركنا صدقة» ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٥١/١٧٥٨): كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ﷺ : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» ، وأخرجه أبو داود (رقم ٢٩٧٦): كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال ، والنسائي في الكبرى : كتاب الفرائض - كما في تحفة الأشراف (١٦٥٩٢) - ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة ـ به .

وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ (٩٩٣/٢) ، وأحمد (١٤٥/٦ ، ٢٦٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٩٧٧٣) ، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/٨) ، وابن شبّة في (تاريخ المدينة) (٢٠٥/١) ، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٨١) ، وابن حبان في صحيحه (ج ٨/ ص ٢٠٩/ رقم ٧٥٧٧ ـ الإحسان) ، والبيهقي في = «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَالَ : «لاَ نُورَثُ : مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» .

[ ٤٠٤] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ اللَّعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] (١) عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ :

«لَا يُقَسِّمُ وَرَثَتِي دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً . مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤنَةِ عَامِلِي فَهُوَ

[٤٠٥] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : مَالِكَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ :

= سننه (٣٠١/٦ ، ٣٠١) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣٩) ، من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها .

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

[ 184] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٧٦) : كتاب الوصايا ، باب نفقة القيّم للوقف ، و (رقم ٢٧٩٦) : كتاب فرض الخمس ، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته ، و (رقم ٢٧٦٩) : كتاب الفرائض ، باب قول النبي ﷺ «لا نورث ما تركنا صدقة» . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٠/٥٥) : كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ﷺ «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» . وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٩٧٤) : كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال ، من طرق عن مالك عن أبي هريرة - به .

وقال أبو داود : (مؤنة عاملي) يعني أُكْرَة الأرض .

والحديث أُخرِجُه أيضاً أحمد في مسنده (٢٤٢/٣، ٣٧٦، ٤٦٣)، ومالك في الموطأ (٩٩٣/٢)، والشافعي، وابن سعد في طبقاته (٢٠١/٨- ٨٦)، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي ﷺ) (ص ١٨٤)، وابن شبّة في (تاريخ المدينة) (٢٠١/١)، وابن حبان في صحيحه (٨/ ص ٢٠٨، ٢٠٩/ رقم ١٥٧٥، ٢٥٧٦، ٢٥٧٦، والبيهقي في سننه (٢٠٢، ٣٠٢)، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣٨)، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن شبة (٢٠١/١ ـ ٢٠٢) ، وحماد بن إسهاعيل (ص ٨٥) ، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة .

[200] أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٠٩٤ ـ طرفه ٢٩٠٤) : كتاب فرض الخمس ، باب فرض الحمس ، و (رقم ٥٣٥٨) : كتاب المغازي ، باب حديث بني النضير . . ، و (رقم ٥٣٥٨) : كتاب النفقات ، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله ، وكيف نفقات العيال ؟ ، و (رقم ٦٧٢٨) : كتاب الفوائض ، باب قول النبي ﷺ «لا نورث ما تركنا صدقة» ، و (رقم ٧٣٠٥) : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥٧/ ٤٩ ، ٥٠) : كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء .

«دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَجَاءَ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ (١) السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ - قَالَ : «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ» .

وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

[٤٠٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

= وأخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤) : كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال .

وأخرجه المصنف في جامعه (رقم ١٦١٠) : كتاب السير ، باب ما جماء في تركـة رسول اللَّه ﷺ ؟ صححه .

وأخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الفرائض ـ كما في تحفة الأشراف (رقم ١٠٦٣٢ ، ١٠٦٣٠) - . من طرق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان ـ به .

وأخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٤١٤٨) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس ـ به وهو في سننه الكبرى أيضاً .

وأخرجه أيضاً أحمد (٤٨/١) ، ٤٩ ، ٢٠ ، ١٦٢ ، ١٧٩ ، ١٩١ ، ٢٠٩ - ٢٠٩) ، وأبو يعلى (رقم ٢ ، ٣ ، ٤) ، وابن شبّة في (تاريخ المدينة) (٢٠٢ - ٢٠٦ ، ٢٠٨) ، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٧٩) ، وابن سعد في طبقاته (٢/١/٥٨) ، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٢٩٧٢) ، وابن حبان في صحيحه (٢٠٧/٨/ رقم ٢٩٧٤ - ١٩٩١) ، والبيهقي في سننه (٢٩٧٦ - ٢٩٨ ، ٢٩٨ - ٢٩٩) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٢٧٣٨) ، والخطيب في تاريخه (٣٧٧/١) ، وغيرهم ، من طرق عن الذهري عن مالك بن أوس - به .

ولهذا الحديث طرق وشواهد وهو حديث طويل ، وقد خرجنا بعضه في تفسير النسائي (رقم ٥٩٥ ، ٥٩٦) .

أما الجزء «لا نورث ما تركناه صدقة» ، فهو حديث متواتر: جاء عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي بكر الصديق ، والعباس ، والزبير بن العوام ، وعبد الـرحمن بن عوف ، وأبي هـريرة ، وطلحة ، وابن عباس ، وعائشة ، وحذيفة ، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين .

(١) في الأصل: (بقوة).

[٤٠٦] ـ صحيح . تفرد به المصنف ـ دون باقي الستة ـ من هذا الوجه .

وإسناده حسن ، رجاله ثقات غير عاصم بن بَهدلة بن أبي النجود فهو صدوق له أوهام ، وللحديث طرق وشواهد يصح بها ، وزيادة (العبد والأمة) صحيحة أيضاً .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٣٦/٦ ـ ١٣٧) ـ وابن سعد في طبقاته (٢/٢/٢)، وعمر بن شبة في (تاريخ المدينة) (ج ١/ ص ٢٠٠)، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٢١٦٤، ٢١٦٥ ـ موارد)، (٨/ ٢٠٥/ رقم ٢٥٧٢ ـ الإحسان)]، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص ٢٨٢)، والبيهقي في (الدلائل) (٢٧٤/٧)، من طرق عن عاصم عن زرّ بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها.

وَأَخْرَجُهُ ابن شبية (ص ٢٠٠) ، وأبن سعد في طبقاته (٢/٢/٢) ، والبيهقي في (الـدلائـل)=

عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش ، عَنْ عَائِشَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ] (١) قَالَت : «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - يَيْلَةً - دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيراً قَالَ : وَأَشُكُ فِي الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ» .

=(٢٧٤/٧) ، من طريق مسعر عن عدي بن ثابت عن على بن الحسين مرسلًا .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٨/١٦٣٥) ، وأبو داود في سننه (رقم ٢٨٦٣) ، والنسائي في المجتبى (رقم ٢٦٢١) - ، وابن ماجه في سننه (رقم ٢٦٢١) - ، وابن ماجه في سننه (رقم ٢٦٩٠) ، وأحمد (٢٤٤٦) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١/١١) ، وابن سعد في طبقاته (٢٩/٢/٢) ، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٧٥) ، وابن شبة في (تاريخ المدينة) (ج ٢٠٠١) ، وأبو يعلى (رقم ٢٥٤١) ، والبيهقي في سننه (٢/٦٦٦) وفي (الدلائال) وأبو الشيخ (ص ٢٨١) ، وأبو يعلى (رقم ٣٨٣١) ، والبيهقي في سننه (٢٦٦٦٦) وفي (الدلائال) (٢٧٣/٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٣٦ ، ٣٨٣٧) ، من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة ـ به ، ولفظ مسلم : (ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء) .

وله طرق أخرى عن عائشة ، وانظر سنن النسائي (رقم ٣٦٢٣) ، وأبو الشيخ (ص ٢٨٢) ، وغيرهما وله شاهد من حديث ابن عباس :

وقد أخرجه أحمد في مسنده (٢/٣٠٠، ٣٠٠)، وحماد بن إسحاق في (تركة النبي) (ص ٧٦)، وابن شبة (٢/١١١ ـ ٢١١)، وابن سعد في طبقاته (٢/٢/٢)، وغيرهم من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس . . . وفيه : (فهات ﷺ وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدة ، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير) .

وسنده حسن لحال ابن خباب، وذكره الهيثمي في المجمع (٣٢٦/١٠) وعزاه للبزار، وقال: (واسناده حسن) ، وله طريق آخر ، وانظر الطبراني في الكبير (رقم ١١٦٩٧) ، ومجمع الزوائد (١٢٣/٣) ، وانظر ما سبق هنا (رقم ٤٠٠) من حديث عمرو بن الحارث رضي اللَّه عنه .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ [فِي الْمَنَامِ ](١) أَحاديث] [وفيه (١٠) أحاديث]

[٤٠٧] \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَّحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] (٢) عَنِ النَّبِيِّ - عَنْ قَالَ :

«مَنْ رَآنِي فِي الْلَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي» .

<sup>(</sup>١) في ط : النوم .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>[</sup>٤٠٧] - صحيح . أخرجه المصنف في جامعه (رقم ٢٢٧٦) : كتاب الرؤيا ، باب ما جاء في قول النبي ﷺ : «من رآني في المنام فقد رآني» ؛ عن محمد بن بشار بهذا الإسناد والمتن ؛ وقال : (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٩٠٠) : كتاب تعبير الرؤيا ، باب رؤية النبي ﷺ في المنام ؛ عن علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان ـ به .

ورجال الإسناد ثقات ، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وقد اختلط لكن الراوي عنه سفيان الثوري وسياعه قديم ، والسبيعي مدلس وقد عنعن لكن للحديث شواهد كثيرة ، بل الحديث متواتر ، أبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (١/٣٧٥، ٤٤٠، ٤٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه الحديث أخرجه أيضاً المحمد (١/٥٥)، وأبو يعلى (رقم ٥١٥٠)، من طرق عن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأخوص ـ به .

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٣٤٨/٤) من طريق روح بن مسافر ، و (٣٤٦/٧) من طريق مسعر ، كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ـ به .

ويشهد للحديث ما سيأتي (رقم ٤٠٨ ، ٤١١) من حديث أبي هريرة ، و (رقم ٤٠٩) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه ، و (رقم ٤١٢) من حديث ابن عباس ، و (رقم ٤١٤) من حديث أبي قتادة ، و (رقم ٤١٥) من حديث أنس بن مالك .

وفي الباب عن أبي مسعود ، وجابر ، وابن عمرو ، وأبي جحيفة ، وأبي سعيد ، وأبي بكرة ، ومالك بن عبد الله الخثعمي ، والبراء ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، وحذيفة ، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين .

[٤٠٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْلَثَنَى ، قَالاً : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ أَبِي حَوْيَنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ](١) قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «مَنْ رَآنِي فِي الْلَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ أَوْ «قَالَ: لَا يَتَشَبَّهُ بِي» .

[٤٠٩] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «مَنْ رَآنِي فِي الْلَنَامِ فَقَدْ رَآنِي» .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

[ ١٩٠٤] - صحيح . تفرد به المصنف ، من هذا الوجه عن أبي حصين ـ به ، وأخرجاه من وجه آخر عن أبي هريرة .

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وأبو حصين هو عشان بن عاصم الأسدي . وللحديث طرق يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى .

فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١١٠) : كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ﷺ ، و (رقم ٦١٩) : كتاب الأدب ، باب من سمي بأسهاء الأنبياء ، عن موسى بن إسهاعيل عن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح ـ به .

وأُخرجه أحمد [(٢٠٠١) ، (٢٤٠٠) ، (٤٠٠/١) ، والطيالسي (رقم ٢٤٢٠) ، من طرق عن أبي حصين عن أبي صالح ذكوان ـ به .

وأُخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/٥٥) من طريق سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٩٩٣) ، ومسلم (١١/٢٢٦٦) ، وأبو داود (رقم ٥٠٢٣) ، وأحمد (٣٠٦/٥) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٢٨٧) ، والبيهقي في (الدلائل) (٤٥/٧) ، والخطيب في تاريخه (٢٨٤/١) ، كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد (٢٦١/٢ ، ٤٢٥) ، من طُريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد (٤١١/٢ ، ٤٧٢) ، ومسلم (١٠/٢٢٦٦) ، والترمـذي في جامعـه (رقم ٢٢٨٠) وصححه ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة .

وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٣٩٠١) ، وأبو يعلى (رقم ٦٤٨٨ ، ٦٥٣٠) ، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة .

مبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة . وسيأتي هنا (رقم ٤١١) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة .

وللحديث شواهد ذكرنا طرفاً منها في الحديث السابق (رقم ٤٠٧).

[٤٠٩] ـ صحيح لِغيره . تفرد به المصنف دون باقي الستة . وفي سنده خلف بن خليفة الأشجعي ، وهو صدوق اختلط في الآخر ، وقد ادَّعي أنه رأى الصحابي الجليل عمرو بن حريث كما سيأتي (رقم ٤١٠) ، والباقي ثقات ، ولكن متن الحديث صحيح لشواهده كما \_ قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو مَالِكِ هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ ، وَطَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ هُوَ مِنْ أَشْيَمَ النَّبِيِّ - أَحَادِيثَ . هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - يَقِيلِهُ - . وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - يَقِيلِهُ - أَحَادِيثَ .

[٤١٠] - [قَالَ أَبُو عِيسَى] (١) : سَمِعْتُ (٢) عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ يَقُولُ : قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ـ صَاحِبَ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرٌ .

=سبق في (رقم ٤٠٨) ، وطارق بن أشيم \_ رضي الله عنه \_ قليل الحديث ، كل ما له في الكتب الستة ثلاثة أحاديث غير هذا الحديث : فانظرها \_ إن شئت \_ في تحفة الأشراف (رقم ٤٩٧٦ ، ٤٩٧٧ ، ٤٩٧٨ ) .

والحدَّيث أخرجه أيضاً أحمد (٣/٢/٣ ؛ ٤٧٢/٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/٥٥) ، والبزار (رقم ٢١٣٥) ، والخطيب في تاريخه (٣٥/١٠ ، ٤٥٤) ، ورقم ٢١٣٥ من طريق خلف بن خليفة عن أبي مالك عن أبيه ـ به . وعند بعضهم زيادة وهي صحيحة أيضاً .

وذكره في الكنز (رقم ٤١٤٧٧) وزاد نسبته : للسراج والبغوي والـدارقطني في (الأفـراد) وسعيد بن نصور .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١/٧) وقال : (رجاله رجال الصحيح) .

قلت : نعم : خلف بن خليفة من رجال مسلم ، لكنه اختلط كها سبق ، وذكر الحاكم في المدخل : أن مسلماً أخرج له في الشواهد .

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل .

(٢) في الأصل: (وسمعت).

[119] مكذا أفرده الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم ١٠٧١٧) ، وسنده صحيح إلى خلف بن خليفة . ومقصد الإمام الترمذي بيان دعوى خلف بن خليفة في رؤيته للصحابي عمرو بن حريث وقد أنكزها عليه غير واحد من الأئمة :

قال أحمد بن حنبل: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد عندنا رجل يقال له: خلف بن خليفة ، زعم أنه رأى عمرو بن حريث ؟ فقال : كذب ، لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث . وقال أبو الحسن الميموني : سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل : رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث ؟ . قال : لا ، ولكنه عندي شُبّه عليه حين قال : رأيت عمرو بن حريث ، قال أبو عبد اللَّه : هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث ، يراه خلف ؟ ! ، ما هو عندي إلاّ شُبّه عليه .

وقال في موضع آخر : رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومئة ، قد حمل وكان لا يفهم ، فمن كتب عنه قديماً فسياعه صحيح .

بل قد قال زكريا بن يحيى ـ زحموية ـ عن خلف بن خليفة، فرض لي عمر بن عبد العزيز وأنا ابن ثمان سنين ، وفرض لأخ لي ، وهو ابن ست سنين ، وألحقنا بموالينا . ولذا قال الحافظ في تهذيبه : (فيكون مولده على هذا سنة (٩١) أو اثنتين ، لأن ولاية عمر كانت سنة (٩٩) ، وقد ذكروا أنه توفي سنة (٨١) فيكون عمره تسعين سنة ، أو تسعين وأشهراً ، وعلى هذا فيبعد إدراكه لعمرو بن حريث بعداً بيّناً على ما سنذكره في ترجمة عمرو إن شاء الله تعالى) .

وانظر ترجمتها في التهذيب وفروعه ـ ترجمة خلف ، وعمرو بن حريث ـ وانـظر الكامـل لابن عدي (٩٣٢ ـ ٩٣٤ ) ، وميزان الاعتدال (١ / ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ) .

[تنبيه]: ذكر أحد الفضلاء \_ في تعليقه على إحدى نسخ الشهائل المطبوعة \_ أن غرض الترمذي من إيراد هذا القول \_ المذكور هنا عن شيخه على بن حجر \_ بيان أن (الترمذي) من أتباع التابعين لأنه بينه وبين =

[٤١١] - حَدَّثَنَا قُتُنْبَةً هُوَ ابْنُ (١) سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ (٢) : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهُ - : «مَنْ رَآنِي فِي الْلَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُني» .

َ قَالَ أَبِي : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْخَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ : شَبَّهْتَهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّه كَانَ يُشْبِهُهُ .

= الصحابي واسطتين : علي بن حجر وخلف بن خليفة ، وهذا بعيد جداً ، لما بيناه آنفاً .

(١) سقطت من ط .

(٢) سقطت من الأصل.

[٤١١] ـ جيد قوي . تفرد به المصنف دون باقي الكتب الستة .

وسنده جيد، فإن عبد المواحد ثقة في غير حديث الأعمش، وقد تمويع، وعماصم بن كليب هو ابن شهاب بن المجنون الجرمي ؛ وقد وثقه النسائي وابن معين وأحمد بن صالح وابن سعد وغيرهم ، وقال أحمد : لا بأس بحديثه ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد ، وقال عنه الحافظ في التقريب : (صدوق) ، وأبوه أيضاً: (صدوق) وقد وثقه غير واحد وهو الأصوب إن شاء اللَّه تعالى .

والحديث رواه أيضاً أحمد في مُسنده (٣٤٢/٢) ، وابن شبة في (تاريخ المدينة) (٦١٦٢-٢١١) ، كلاهما عن عفان ، والحاكم في مستدركه (٣٩٣/٤) من طريق مسدد ، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه . . . فذكره بتهامه .

وقال الحاكم : (حديث صحيح الإسناد ولم يُحرجاه) ، ووافقه الذهبي .

وقال الحافظ في الفتح (٣٨٤/١٢) : (وسنده جيد) . وأخرجه أحمد (٢٣٢/٢) عن محمد بن فضيل ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة . . . فذكره مقتصراً على المرفوع فقط .

وللمرفوع شواهد سبق ذكرها ، وانظر (رقم ٤٠٨) .

وهذا الحديث يؤيد ما رواه إسهاعيل بن إسحاق القاضي عن سليهان بن حرب ـ من شيوخ البخاري ـ عن حاد بن زيد عن أيوب قال : (كان محمد ـ يعني ابن سيرين ـ إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي على قال : صف لي الذي رأيته ، فإن وصف له صفة لا يعرفها ، قال : لم تره) . وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٣٨٤) : (وسنده صحيح) .

وعلقه البخاري في صحيحه ، عقب حديث أبي هريرة (رقم ٦٩٩٣) فقال : قال ابن سيرين : (إذا رآه في صورته) .

وانظر ما يأتي (رقم ٤١٢) .

[تنبيه] : قال الشيخ العلامة في مختصر الشهائل (رقم ٣٤٦) ، عن محمد بن سيرين : (وهو ممن روى هذا الحديث عند الشيخين) .

والصواب أن البخاري لم يخرجه من طريقه ، وإنما رواه مسلم وغيره ، كما ذكرت ذلك في الحديث السابق (رقم ٤٠٨) .

وقد حدث لشيخنا الفاضل انتقال نظر ـ دون قصد منه بالطبع ـ ، في نقله لأثر ابن سيرين من الفتح فنقل أوله ـ على الصواب ـ ثم انتقل نظره فأتمه من رواية الحاكم عن ابن عباس ، فليراجع في فتح الباري =

[٤١٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ـ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ ـ قَالَ :

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْ - فِي الْنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْ - كَانَ يَقُولُ : رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْ - كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي فَمَنْ رَآنِي فِي النَّومِ فَقَدْ رَآنِي» ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتُسَبَّهُ بِي فَمَنْ رَآنِي فِي النَّومِ فَقَدْ رَآنِي» ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ الشَّعِلِيعُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن النَّومِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ ، حَسَنَ الضَّحِكِ ، جَمِيلَ الرَّجُلَيْنَ ، حَسَنَ الضَّحِكِ ، جَمِيلَ الرَّجُلَيْنَ ، حَسَنَ الضَّحِكِ ، جَمِيلَ دَوَاثِرِ الْوَجْهِ ، قَدْ مَلَاتْ خُوهُ ، قَالَ عَوْفٌ : وَلَا دَوَاثِرِ الْوَجْهِ ، قَدْ مَلَاتْ خُوهُ ، قَالَ عَوْفٌ : وَلَا

= (٣٨٣/١٢) ، وليصوب في المختصر .

[٤١٢] - حسن . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين سوى يزيد الفارسي هذا ؛ فقد اعتبره ابن مهدي وأحمد ـ وتبعهم الترمذي ـ هو يزيد بن هرمز (وهو ثقة) ، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير ـ في ترجمة يزيد بن هرمز فقال : فذكرته ليحيى فلم يعرفه ، وقال : وكان يكون مع الأمراء ، فقد أنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً ، وذكر نحو هذا في التاريخ الكبير (٣٦٧ – ٣٦٨) ، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل واحداً ، وذكر نحو هذا في التاريخ الكبير (٣٦٧ عنه هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي ، هو سواه) ثم قال عن الفارسي : (لا بأس به) .

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه: (والصحيح أنه غيره) ، وقد فرّق بينهما في التقريب ، فقـال عن الفارسي : (مقبول) ، وعن ابن هرمز: (ثقة) ، وكذلك فرّق بينهما الحافظ المزي في تحفة الأشراف وفي تهذيبه وجعل لكل منهما ترجمة .

والتحقيق أن الفارسي حسن الحديث لا بأس به في الشواهد ، فقد روى عنه جمع ، وفي شأنه قال أبو حاتم : (لا بأس به) كما سبق .

ويشهد للحديث ما سبق (رقم ٤١١) .

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣٦١/١) بتهامه ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥٦/١١) مختصراً ، وابن شبة في (تاريخ المدينة) (٣٦/١) ، من طريق عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ـ به . وذكره الهيثمي في المجمع (٢٧٢/٨) وقال : (رواه أحمد ورجاله ثقات) .

والشطر المرفوع من الحديث صحيح لشواهده وطرقه : \_

فقد أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٩) ، وأبن ماجه (رقم ٣٩٠٥) ، والـطبراني في الكبير (رقم ١٢٤٠٣) ، كلهم من طريق جابر الجعفي عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . وفي سنده الجعفي وهو ضعيف .

ورواه الطبراني (رقم ١٢٩٢٦) من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي جهضم عن ابن عباس مرفوعاً والليث ضعيف .

ويشهد له ما سبق ، وانظر (رقم ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، . . . ) .

أُدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعُتُهُ فَوْقَ هَذَا» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ هُوَ يَـزِيدُ بْنُ هُـرْمُزَ ، وَهُـوَ أَقْدَمُ مِنْ يَـزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، وَرَوى يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ـ ](١) أَحَادِيثَ .

وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ ، وَهُوَ يَرْوِي عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ ، وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ كِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةً هُوَ عَوْفُ الْأَعْرَابِيُّ .

[ 17] - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ قَالَ : قَالَ عَوْفُ الأَعْرَابِيُّ : أَنَا أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ .

[11] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (أَبِي زِيَادٍ)(١) ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

[٤١٣] ـ هكذا أفرده الحافظ المزي كها في تحفة الأشراف (رقم ١٩١٨٥) ، وسنده صحيح إلى عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي وهو ثقة ، وقتادة أيضاً ثقة لكنه مدلس ، وهو ابن دعامة السدوسي .

وعوف بن أبي جميلة ذكره ابن حبان في الثقات (٢٩٦/٧) وقال : (كان مولده سنة تُسع وخمسين ، ومات سنة ست وأربعين وماثة ، وكان أكبر من قتادة بسنتين) .

وقال البخاري في تاريخه الكبير (١/٤/ ٥٨) : (قال أحمد بن سليهان عن أبي عبيدة الحداد قال سمعت، عوفاً يقول : أنا أكبر من قتادة بسنتين) .

وقال يحيى القطان : مات سنة ست وأربعين ومائة ، وقال أبو داود : (مات سنة (١٤٧) .

وقال الحافظ في التقريب : (مات سنة ست ـ أو سبع ـ وأربعين (يعني بعد المائة) ، وله ست وثمانون) .

أما قتادة بن دعامة ، فقال عمرو بن علي : (ولد سنة (٦١) ، ومات سنة سبع عشرة ومائة) . وقال أبو حاتم : (توفي بواسط في الطاعون وهو ابن ست أو سبع وخمسين سنة ، بعد الحسن بسنتين) ، وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد : (مات سنة (١١٧) أو (١٨) .

وقال ابن حبان في الثقات (٣٢١/٥ ـ ٣٢٢) : (مات بواسط ـ على قدر فيه ـ سنة سبع عشرة ومائة ، وهو ابن ست وخمسين سنة) .

وقال الأثرم عن أحمد : . . . وكان له خمس وخمسون سنة يوم مات) .

وقال الحافظ في التقريب: (مات سنة بضع عشرة). يعني بعد المائة).

(١) في الأصل : (أبي الزناد) وهو خطأ ، والتصحيح من تحفة الأشراف ، وكتب الرجال .

[113] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1997) : كتاب التعبير ، باب من رأى النبي ﷺ في المنام ؛ من طريق الزبيدي ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١١/٢٢٦٧ م) : كتاب الرؤيا ، باب قول النبي ﷺ : «من رآني في المنام فقد رآني» ؛ من طريق يونس وابن أخي الزهري ، ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضى الله عنه .

وأخرجُه أيضاً أَحَمد (٣٠٦/٥) ، والدارمي (١٢٤/٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٤٥/٧) ، والبغوي =

سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمَّهِ قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ أَبُو قَتَادَةَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ : «مَنْ رَآنِي \_ يَعْنِي فِي النَّوْمِ \_ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

[٤١٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ (١) ، أَنَا(٢) مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) قَالَ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِيهِ . وَقَالَ (٤) : «وَرُؤيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ» .

قوله (فقد رأى الحق): يعنى فقد رآني حقاً .

قال ابن حجر في الفتح : والذي يظهر لي أن المراد : من رآني في المنام على أي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم ، فإن الشيطان لا يتمثل بي .

[10] - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٩٩٤) : كتاب التعبير ، بـاب من رأى النبي ﷺ في المنام ، عِن معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار ـ به .

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٦٩/٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥٦/١١) ، وأبو يعلى في مسنـــده (رقم ٣٢٨٥) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٣٣٠/٢) ، والبيهقي في (الدلائل) (٤٦/٧) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٨٨) ، كلهم من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت البناني ــ به .

والشطر الثاني من الحديث : (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) قد أفرده بعضهم :

فقد أخرجه مالك في الموطأ (٩٥٦/٢) ، والبخاري في صحيحه (رَقم ٦٩٨٣) ، ومسلّم في صحيحه (رقم ٢٢٦٤) ، وأبو يعلى (رقم ٣٤٣٠ ، ٣٧٥٤ ، ٣٨١٣) ، والبغوي في (شرح السنة) (رقم ٣٢٧٣) ، وغيرهم من طرق عن أنس مرفوعاً .

وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٩٨٧) ، ومسلم (٧/٢٦٦٤) ، وأبو داود في سننه (رقم ٥٠١٨) ، وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٩٨٧) ، والطيالسي (رقم ٥٠١٥) ، والمترمذي في جامعه (رقم ٢٢٧١) وصححه ، والنسائي في الكبرى ؛ كتاب الرؤيا \_ كها في تحفة الأشراف (رقم ٥٠٦٩) \_ ، وأبو يعلى (رقم ٣٢٣٧) ، والدارمي (١٢٣/٢) ؛ وغيرهم ؛ من حديث أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ، ولفظ البخاري : (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) .

<sup>=</sup> في (شرح السنة) (رقم ٣٢٨٧) ، كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة بن ربعي رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ط : (النبي) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قال).

[٤١٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْلَارَك :

«إذا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثْرِ» .

قوله (إذا ابتليت بالقضاء): المراد بالقضاء هنا: الحكم والفصل بين الناس.

قوله (فعليك بالأثر): (الأثر هو المنقول عن النبي ﷺ، والصحابة في أحكامهم وأقضيتهم فيشمل المرفوع والموقوف).

وفي الباب عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ،
 وعوف بن مالك ، وأبي رزين العقيلي .

[٤١٦] ـ مقطوع صحيح . تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة .

وسنده إلى الإمام ابن المبارك صحيح ، فشيخ المصنف هو : محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي ، وهوٍ وأبوه ثقتان .

وعبد اللَّه بن المبارك هو ابن واضح المروزي مولى بني حنظلة ، وهو ثقة فقيه عالم جواد مجاهد لـه تصانيف ، وقد جمعت فيه خصال الخير ، وقال عنه ابن عبد البر : (أَجْمَع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته وعدله) .

وقد أخرج له الجهاعة في كتبهم بواسطة رجل أو أكثر ، ولم يرو أحـد عنه مبـاشرة ـ وقد تــوفي سنة (١٨١) ، وانظر ترجمته ـ ومصادرها ـ في سير أعلام النبلاء (ج ٣٣٦/٨ ـ ٣٧١) . وأثر ابن المبارك أخرجه أيضاً : أبو نعيم في (حلية الأولياء) (١٦٦٨) من طريق محمد بن علي عن أبيه ـ به .

ومن أقوال أبن المبارك المأثورة عنه: (الإسناد من الدين ، ولولًا الإسناد لقال من شاء ما شاء) . وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (ج ١/ ص ١٥) ، والترمذي في كتاب (العلل) (ج ٥/ ص ٧٤٠) في نهاية جامعه ، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١٦/٢) ، وابن حبان في (المجروحين) (١٦/١) ، والحاكم في «المعرفة» (ص ٦) ، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص ٢٠٩) ، والخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (رقم ٧٧ ، ٧٧) ، والقاضي عياض في (الإلماع) (ص ١٩٤) ، وابن القيسراني في (العلو والنزول) (رقم ٢) ، وغيرهم .

[تنبيه]: قال أحد الفضلاء - ممن تعلمنا منهم - من أجلة علماء زماننا هذا ومحدثيه البارعين البارزين ؛ تعليقاً على هذا الأثر ؛ إن ابن المبارك (من كبار شيوخ الإمام أحمد الذين يكثر من الرواية عنهم في (المسند) وغيره)!! . وهو سبق قلم منه ، ونادرة ينبغي أن تغمر في جانب فضله جزاه الله عنا خيراً . فإن روايات الإمام أحمد عن ابن المبارك كلها بواسطة (رجل عنه) ، ولم يسمع الإمام أحمد منه ، وإن كان قد أدركه بالسنّ والمعاصرة .

فقد قال حنبل : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : (ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه ، وكان قد قدم إلى الثغر ، فلم أسمع منه ولا رأيته) .

وفي (سير أعلام النبلاء) (١٨٣/١١): قال صالح: سمعت أبي يقول: (... وقدم ابن المبارك في سنة تسع وسبعين ـ وفيها أول سهاعي من هشيم ـ فذهبت إلى مجلس ابن المبارك، فقالوا: قد خرج إلى طرسوس ...).

[٤١٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ [بْنُ شُمَيْلٍ ](١) ، أَخْبَرَنَا(٢) ابْنُ عَوْنِ (٣) ، عَنِ ابْن سِيرِينَ قَالَ :

وفي المجروحين (٢/٢) لابن حبان بسنده عن أحمد بن حنبل: «... قدم علينا ابن المبارك سنة (٩٩) فقال: من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة فهو صحيح. قلت له (الراوي عن ابن حنبل): سمعت من ابن المبارك؟ قال: لا».

[٤١٧] - مقطوع صحيح . أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (ص ١٤/ ج ١) ، باب بيان أن الإسناد من الدين ، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات ، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز ، بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرّمة ، بل من الذبّ عن الشريعة المكرمة .

وقد أخرجه من طريق أيوب وهشام عن محمد بن سيرين بلفظ : (إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم) .

وأخرجه أيضاً الدارمي (١١٢/١ ، ١١٣ ، ١١٤) ، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٧٨/٢) ، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١٥/٢) ، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص ٤١٤) ، وابن عدي في (الكامل -(١٥٥/١) ، وابن حبان في (المجروحين)(٢١/١) ، وابن عبد البرفي (التمهيد) (٢١/١) ، والخطيب في (الكفاية) (ص ١٦١ ، ١٦٢) وفي (الجامع) له (رقم ١٣٨) ؛ وغيرهم ؛ من طرق عن ابن سيرين رحمه الله تعالى .

وقد جاء عن أخيه أنس بن سيرين نحوه ، فقال في مرضه : (اتقوا اللَّه يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم) .

وجاء نحو قـول محمد بن سـيرين أو بلفظه : عن الحسن البصري ، وإبـراهيم بن يزيـد النخعي ، وزيد بن أسلم ، والضحاك بن مزاحم ، رحمهم اللّه تعالي .

وجاء أيضًا عن ابن عباس ، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ موقوفاً .

\* وروي مرفوعاً ولا يصح :

فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل) (١٥٥/١) ، والخطيب في جامعه (رقم ١٣٦) ، والسهمي في (تاريخ جرجان) (ص ٤٧٣) ، وابن الجوزي في (العلل) (١٢٤/١) ، كلهم من طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس مرفوعاً ـ به .

وفي سنده خُليد بن دعلج وهو ضعيف .

ورواه القاضي عياض في (الإلماع) (ص ٥٩)، وابن خير في (فهرسته) (ص ١٨)، من طريق أبي نعيم بسنده عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ـ به مرفوعاً

وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث أنس ، والسجزي والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة ، وانظر مرقاة المفاتيح (٣٥٨/١) .

وذكره السيوطي من رواية الحاكم ، والسجزي ، ورمز له بالضعف .

وكذا صوّب أبو نعيم وقفه على محمد بن سيرين .

- وقد ختم الإمام الترمذي ـ رحمه اللَّه ـ كتابه (الشَّمائل) بهذين الأثرين (رقم ٤١٦ ، ٤١٧) إشارة إلى أن العلم لا يؤخذ إلا عمن تحققت أهليته في الاتباع .

(١) سقطت من الأصل.

(٢) في ط: (أنبأنا).

(٣) في الأصل : (عوف) ، وهو خطأ ، والتصويب من تحفة الأشراف ، وكتب الرجال .

«هَذَا الْحَدِيثُ دِيْنٌ ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ» .

تم بحمد الله وتوفيقه كتاب «الشهائل المحمدية» للإمام الترمذي

<sup>\*</sup> وبهذا يتم بحمد اللَّه وتوفيقه ـ التعليق على (الشهائل المحمدية) للإمام الترمذي ، على يد الفقير إلى اللَّه ، أسير الذنوب ، المليء بالعيوب / سيد بن عباس بن على الجليمي عفا اللَّه عنه وعن والديه وعن مشايخه وعبيه ومن دعا له ، والحمد للَّه رب العالمين .

القاهرة في : ١٤١١/٢/٢٤ هـ. ١٩٩٠/٩/١٥ م .

## الفهارس العلمية

- ـ فهرس الآيات الكريمة .
- \_ فهرس الأحاديث والآثار .
  - \_ فهرس المسانيد .
- \_ فهرس المدن والبلدان والغزوات .
- \_ جدول بأرقام الأحاديث وما يقابلها في تحفة الأشراف .
  - ـ فهرس الموضوعات .

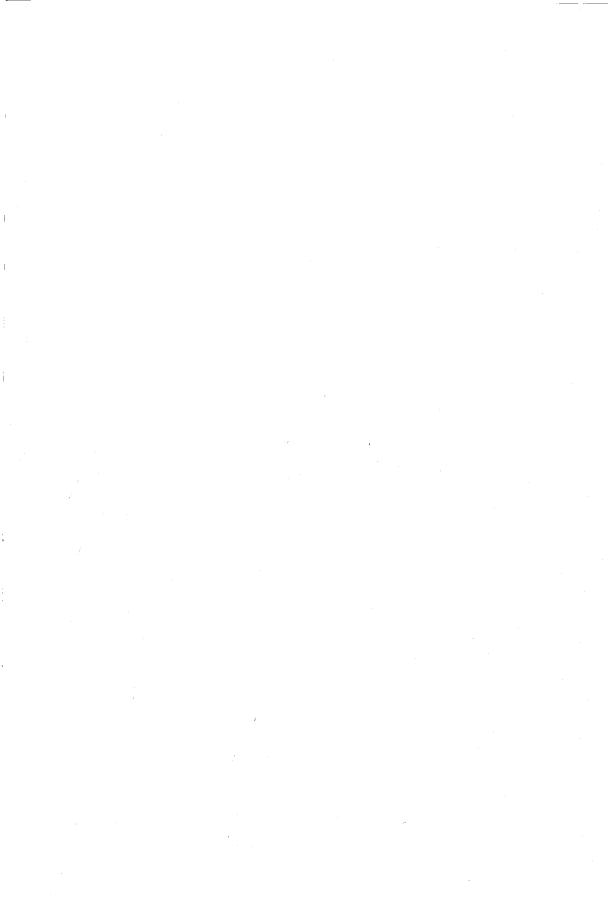

## ﴿فهرس الآيات الكريمة ﴾

| رقم الحديث  | رقم الآية | سورة الفاتحة / رقمها : ١                               |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 711         | •         | <ul><li>الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين</li></ul> |
|             |           | سورة النساء/ رقمها : ٤                                 |
| 377         | ٤١        | ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾                            |
|             |           | سورة الزمر/ رقمها: ٣٩                                  |
| <b>79</b>   | ٣٠        | ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾                                  |
|             |           | سورة الزخرف / رقمها : ٤٣                               |
| 377         | ۱۳        | ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾                              |
|             |           | سورة محمد / رقمها: ٤٧                                  |
| 74          | 19        | ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين ﴾                             |
|             |           | سورِة الفِتح / رقمها : ٤٨                              |
| 44.         | Y _ 1     | ﴿إِنَا فَتَحْنَا لُكُ فَتَحَاً مَبِيناً تأخر﴾          |
|             |           | سورة الواقعة / رقمها : ٥٦                              |
| 137         | ۳۷ _ ۳٥   | ﴿إِنَا أَنْشَـأْنَـاهَـنَ إِنْشَاءً أَتَرَابًا﴾        |
|             |           | سورة المرسلات / رقمها : ۷۷                             |
| ٤١          | ١         | ﴿والمرسلات . ﴾                                         |
|             |           | سورة النبأ / رقمها : ٧٨                                |
| ٤١          | 1         | ﴿عَمُّ يَتَسَاءُلُونَ﴾                                 |
|             |           | سورة التكوير / رقمها: ٨١                               |
| ٤١          | 1         | ﴿إذا الشمس كورت﴾                                       |
|             |           | سورة الإخلاص / رقمها: ١١٢                              |
| 701         | ١         | ﴿قل هو اللَّه أحد﴾                                     |
|             |           | سورة الفلق / رقمها : ١١٣                               |
| Y0.N        | 1         | ﴿قُلُ أُعُودُ بُرِبِ الفَلْقَ﴾                         |
|             |           | سورة الناس / رقمها: ١١٤                                |
| <b>Y</b> 0A | 1         | ﴿قُلُ أُعُوذُ بِرِبِ النَّاسِ﴾                         |

## ـ فهرس الأحاديث والآثار ـ

| رقم<br>الحديث | •                  | الحديث أو الأثر(١)                  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|
|               |                    | _ i _                               |
| ۲۸٦           | أنس                | آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللَّه ﷺ   |
| ١٨٧           | ابن عباس           | أأصلي فأتوضأ ؟!                     |
| ۲۱            | بريدة بن الحصيب    | ابسطوا                              |
| 20            | أبو رمثة           | ابنك هذا ؟                          |
| ١٨٠           | جابر               | أتانا النبي ﷺ في منزلِنا            |
| ۲۲۲           | ابن عباس           | أتبكين عند رسول الله ؟              |
| 137           | الحسن              | . يــو<br>أتت عجوز إلي النبي ﷺ      |
| 90            | ابن عمر            | اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتمًا           |
| 1.0           | ابن عمر            | اتخذ رُسُولُ اللَّه ﷺ خاتمًا من ذهب |
| 704           | عائشة              | أتدرون ما خرافة ؟                   |
| 171           | أبو هريرة          | أُقِ النبي ﷺ بلحم                   |
| 184           | أنس                | أي رسول اللَّه ﷺ بتمر               |
| ۲1.           | النزال بن سبرة     | أتي علي رضي اللَّه عنه بكوز         |
| ٤٥            | أبو رمثة           | أتيت النبي ﷺ مع ابن لي              |
| ٤٣            | أبورمثة            | أتيت النبي ﷺ معي ابن لي             |
| 4.5           | الربيع بنت معوذ    | أتيت النبي ﷺ بقناع من رطب           |
| <b>401</b>    | الربيع بنت معوذ    | أتيت النبي على بقناع من رطب         |
| 74            | عبد الله بن        | أتيت رسول اللَّه ﷺ وهو في ناس من    |
|               | سرجس المزني        | أصحابه                              |
| ٥٩            | قرة                | أتيت رسول اللَّه ﷺ في رهط من مزينة  |
| ٣٢٣           | عبد الله بن الشخير | أتيت رسول اللَّه ﷺ وهو يصلي         |
|               |                    | (۱) الأثريكتب بجواره (أ) .          |

| ٣٣٢       | أنس                 | اجلسي في أي طرِيق المدينة                                    |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 771       | أنس                 | احتجم رسول اللَّه ﷺ                                          |
| 137       | أنس                 | أخبروها أنها لا`تدخلها وهي عجوز .                            |
| ٣٧٣       | أبو هريرة           | اختر منهها ِ يعني الرأسين                                    |
| 777       | عبد الله بن عباس    | أخذ رسول اللَّه ﷺ ابنة له تقضى                               |
| 1 77      | حذيفة بن اليهان     | أخذ رسول اللَّه ﷺ بعضلة ساقي أو ساقه                         |
| 197       | ثابت البناني        | أخرج إلينا انس بن مالك قدح خشّب                              |
| ٧٨        | عیسی بن طهمان       | أخرج إلينا أنس بن مالك نعلِّين جرداوين                       |
| 17.       | أبو موسى الأشعري    | أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء                         |
|           |                     | ادن فإني قد رأيت رسول اللَّه ﷺ يأكل لحم                      |
| 100       | أبو موسى الأشعري    | الدجاج .                                                     |
| 191       | عمر بن أبي سلمة     | ادن يا بُني فسمّ اللَّه                                      |
| 173       | عبد الله بن المبارك | إذا اُبتليت بالقضاء فعليك بالأثر (أ)                         |
| 777       | أبو عثمان النهدي    | إذا أُعطي أحدكم الريحان فلا يرده                             |
|           |                     | إَذَا أَكُلُ أَحَدُكُم فُنْسَيُّ أَنْ يَذَكُرُ ٱسْمَ اللَّهُ |
| 19.       | عائشة               | تعالى                                                        |
| ۸٥        | أبو هريرة           | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين                               |
| 179       | أبو هريرة           | إذا قام أحدكم من الليل                                       |
| 171       | عبيد بن             | ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى                                   |
|           | خالد المحاربي       | _                                                            |
| 71        | بريدة بن الحصيب     | ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة                                   |
| 401       | عائشة               | استأذن رجل على رسول اللَّه ﷺ                                 |
| 144       | الفضل بن عباس       | أشدد بهذه العصابة رأسي                                       |
| 789       | أبو هريرة           | أشعر كلمة تكلمت بها العرب                                    |
| 780 . 788 | جندب بن سفیان       | أصاب حجر أصبع رسول اللَّه ﷺ                                  |
| ۱۷٤       | أم هانيء            | أعندك شيء ؟                                                  |
| ۱۸۳       | عائشة               | أعندك غداء ؟                                                 |
| 797       | سالم بن عبيد        | أُغمي على رسول اللَّه ﷺ                                      |
| 777       | المغيرة بن شعبة     | أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!                                    |
| 1 4 1     | بندين بن جنب        | المحر الوق عبدا ساكورا                                       |

| 778 , 377   | أبو هريرة            | أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!                  |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 477         | أنس                  | أفيكم رجل لم يقارف ؟                       |
| 118 . 118   | أنس<br>سالاً         | اقتلوه .                                   |
| 377         | عبد الله بن مسعود    | إقرأ عليَّ                                 |
| ٥٠          | ابن عباس             | اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر            |
| 107         | سفينة ِ              | أكلتُ مع رسول اللَّه ﷺ حبارى               |
| 177         | عبد اللَّه بن الحارث | أكلنا مع رسول اللَّه ﷺ . شواء              |
| ١٣٢         | أبو بكرة             | ألا أحدثكم بأكبر الكباتر ؟                 |
| 79          | سمرة بن جندب         | البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب             |
| 44. 104     | النعمان بن بشير      | ألسِتم في طعام وشراب ؟                     |
|             |                      | اللَّه أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء  |
| 777         | حذيفة بن اليهان      | والعظمة                                    |
| 440         | أنس                  | اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه               |
| ٣٨٨         | عائشة                | اللهم أعني على منكرات أو قال سكرات الموت . |
| 7.7         | أبو هريرة            | اللهم بارك لنا في ثهارنا                   |
| Y07         | حذيفة                | اللهم باسمك أموت وأحيا                     |
| 15, 75      | أبو سعيد             | اللهم لك الحمد كما كسوتنيه                 |
| 181,181,131 | أبو جحيفة ١٣٣        | أما أنا فلا آكل متكئاً .ِ                  |
| ١٨٣         | عائشة                | أما إني اصبحت صائهاً .                     |
|             | عبيد بن خالد         | أما لك فيّ أسوة ؟                          |
| 171         | المحاربي             |                                            |
| 497         | عائشة                | أن أبا بكر دخل على النبي ﷺ                 |
|             | ابن عباس ،           | أن أبا بكر قبّل النبي ﷺ                    |
| 791         | عائشة                |                                            |
| 397,097     | أبو أيوب الانصاري    | إن أبواب السهاء تفتح عند زوال الشمس        |
| 737         | أبو هريرة            | إن أصدق كلمة قالها الشاعر                  |
| ١٧٢         | عبد اللَّه بن جعفر   | إن أطيب لحم لحم الظهر                      |
| 471         | أنس                  | إن أفضل ما تداويتم به الحجامة              |
| 1 🗸 ٩       | سلمى                 | أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها  |
|             |                      |                                            |

| 440         | عبد الِلَّه بن عمرو | إن الشمس والقمر آيتان                          |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|
| £14         | ابن عباس            | إن الشيطان لا يستطيعُ أن يتشبه بي              |
| ξ• <b>Υ</b> | أبو البختري         | أن العبَّاس وعلياً جاءاً إلى عمر               |
|             |                     | إن اللَّه لم يبعث نبياً ولا خليفة إلَّا وله    |
| 404         | أبو هريرة           | بطانتان                                        |
|             |                     | إن اللَّه ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده |
| 190         | أنس                 | عليها                                          |
| 707, 701    | عائشة               | إن اللَّه تعالى يؤيد حسان                      |
| ***         | أبو هريرة           | إن المستشار مؤتمن .                            |
| 1.7.79      | ابن عمر             | أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من فضة                  |
| 777         | علي                 | أن النبي ﷺ احتجم                               |
| 414         | ابن عباس            | أن النبي ﷺ احتجم                               |
| 7:1         | عائشة               | أن النبي ﷺ أكل البطيخ بالرطب .                 |
| ٦.          | . أنس               | أن النبي ﷺ خرج وهو يتكيء على أسامة بن زيـد     |
| 117         | عمرو بن حريث        | أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء         |
| 119         | ابن عباس            | أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء         |
| 710         | أنس                 | أن النبي ﷺ دخل على أم سليم                     |
| 118,114     | أنس                 | أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه مغفر                  |
| 757         | أنس                 | أن النبي دخل مكة في عِمرة القضاء               |
| 377         | ابن عمر             | أن النبي ﷺ دعا حجاماً فحجمه                    |
| 7.7         | ابن عباس            | أن النبي ﷺ شِرب من زمزم وهو قائم .             |
| ٣٨٣         | دغفل بن حنظلة       | أن النبي ﷺ قُبض وهو ابن خمس وستين .            |
| 700         | البراء بن عازب      | أن النبي ﷺ كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه           |
| 9 8         | أنس                 | أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه .      |
| 717         | ابن عباس            |                                                |
|             |                     | أن النبي ﷺ كان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه     |
| 177         | أبو قتادة           | الأيمن                                         |
|             |                     | أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل بالليل صلى من        |
| ٨٢٢         | عائشة               | النهار                                         |
| 147         | أنس                 | أن النبي ﷺ كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة      |

| 717         | أنس                | أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب .                      |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 199         | عائشة              | أن النبي ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب .                |
| ١           | جابر عبد الله      | أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه .                    |
|             | حميد بن عبد الرحمن | أن النبي ﷺ كان يترجل غبّا                          |
| 47          | عن رجل صحابي       | •                                                  |
| 711         | أنس                | أن النبي ع الله كان يتنفس في الإناء ثلاثاً إذا شرب |
|             | أبو أيوب           | أن النبي ﷺ كان يدمن أربع ركعات عند زوال            |
| 397,097     | الانصاري           | الشمس                                              |
| 717         | سعد بن أبي وقاص    | أن النبي ﷺ كان يشرب قائماً .                       |
| ۲۸۰         | عائشة              | أن النبي ﷺ كان يصلي جالساً فيقرأ                   |
| 79.         | أنس                | أن النبي ﷺ كان يصلّي الضحى ست ركعات .              |
| <b>70</b> A | عائشة              | أن النبي ﷺ كان يقبلُ الهدية ويثيب عليها .          |
| 97 , 97     | على                | أن النبي ﷺ كان يلبس حاتمه في يمينه                 |
| ۱۳۸         | کعب بن مالك        | أن النبي على الله عنه أصابعه ثلاثاً .              |
| 94          | أنس                | أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي             |
| ٧١          | المغيرة بن شعبة    | أن النبي ﷺ لبس جبة رومية ضيقة الكمين . ۗ           |
| ***         | أنس                | أن النبي ﷺ لم يجتمع عنده غداء وعشاء                |
| ۲۸۳         | عائشة              | أن النبي ﷺ لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس      |
| 471         | عائشة              | أن النبي ﷺ مات وهو ابن ثلاث وستين سنة .            |
| ٨٤          | جابر بن عبد اللَّه | أن النبي ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله                |
|             |                    | أن النجاشي أهدى للنبي ﷺ خفين أسودين                |
| ٧٤          | بريدة بن الحصيب    | ساذجين                                             |
|             |                    | أن امرأة جاءت النبي ﷺ فقالت له : إنَّ لي           |
| 747         | أنس                |                                                    |
| 174         | أنس                | أن خياطاً دعا رسول اللَّه ﷺ لطعام صنعه             |
|             |                    | إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت             |
| ٥٣          | ابن عباس           | الشعر .                                            |
|             |                    | إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لي          |
| 377         | علي                | فنوپي                                              |
| 739         | أنس                | أن رَجلًا استحمل رسول اللَّه ﷺ فقال :              |

|           |                    | أن الله كتالف                             |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
| 707       | عمر<br>t.          | أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ                  |
| 737       | أنس                | أن رجلًا خياطاً دعا النبي ﷺ               |
| 78.       | أنس                | أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهراً   |
| ***       | أنس                | أن رسول الله ﷺ احتجم                      |
| 781       | أنس                | أن رسول الله ﷺ حج على رحل رث              |
| 7.8.1     | ابن عباس           | أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء              |
| 197       | أم هانىء           | أن رسول اللَّه ﷺ دِخِلَ بيتها يوم فتح مكة |
| 440       | عائشة              | أن رسول اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ عثمان           |
| 77.       | أنس                | أن رسول اللَّهِ ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه   |
| 117       | السائب بن يزيد     | أن رسول اللَّه ﷺ كان عليه يوم أحد درعان   |
| ٣.        | ابن عباس           | أن رسول اللَّه ﷺ كان يسدل شعره            |
| 777 , 777 | عائشة              | أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي من الليل .      |
| 797       | عبد الله بن السائب | أن رسول اللَّهِ ﷺ كان يصلي أربعاً         |
| 440       | حفصة               | أن رسول اللِّه ﷺ كان يصلي ركعتين          |
| 797       | علي                | أن رسول اللِّه ﷺ كان يصلُّيها عند الزوال  |
| ١٨٥       | أنس                | أن رسول اللَّه ﷺ كان يعجبه النُّفْل .     |
| 409       | ابن عباس           | أن رسول اللَّه ﷺ نام حتى نفخ              |
| 78.       | أنس                | إن زاهراً باديتنا ونِحنَ حاضروه .         |
| 79        | أنس                | أن شعر رسول اللَّه ﷺ كان إلى أنصاف أذنيه  |
| 45        | عائشة              | إن كان رسول اللَّه ﷺ ليحب التيمن          |
| 747       | أنس                | إن كان رسول اللَّه ﷺ ليخالطنا .           |
| 70.       | الشريد             | إن كاد ليُسلم                             |
| 471       | عائشة              | إن كنا آل محمد نمكث شهراً .               |
| 411       | جبير بن مطعم       | إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد .          |
| 213       | عوف الأعرابي       | أنا أكبرُ من قتادة (أ)                    |
| 737       | البراء بن عازب     | أنا النبي لا كذبِ                         |
| 119       | أبو أيوب الأنصاري  | إنا ذكرنا اسم اللَّه ِحين أكلنا .         |
|           |                    | أنا رأيت رسول اللَّه ﷺ يخرج من بيته       |
| ٤٧        | الجهدمة            | ينفض رأسه .                               |
| ۸۲۳ ، ۲۷۸ | حذيفة              | أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة .      |
|           |                    | <del>.</del>                              |

| 441   | سالم بنِ عبيد      | انظروا لي من أتكىء عليه                                   |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 440   | عبد اللّه بن عمرو  | انكسفت الشمس يومأ                                         |
| ۲۸۸   | علي                | إنكم لا تطيقون ذلك                                        |
| 771   | ابن عباس           | إنما أمرت بالوضوء إذا قِمت إلى الصِلاة ﴿                  |
|       |                    | إنما كان شيبُ رسول الله ﷺ نحواً من عشرين                  |
| ٤٠    | ابن عمر            | شعرة بيضاء<br>إنما كان فراشُ رسول اللَّه ﷺ الذي ينام عليه |
|       |                    | إنما كان فراشُ رسول اللَّه ﷺ الذي ينام عليه               |
| 449   | عائشة              | من أدم                                                    |
| 777   | ابن عباس           | أنه بات عند ميمونة وهي ٍخالته                             |
| 179   | عبد الله بن زيد    | أنه رأى النبي ﷺ مستلقياً في المسجد                        |
| 177   | أبو هريرة          | أنه رأى رسول اللَّه ﷺ توضأ                                |
| 771   | أبو سلمة           | أنه سأل عِائشة رضي اللَّه عنها كيف كانت صلاة              |
|       | ابن عبد الرحمن     | رُسُولُ اللَّه ﷺ في رمضان ؟                               |
| 99    | عبد الله بن جعفر   | أنه ﷺ كان يتختم في يمينه                                  |
| 1 • 8 | أنس                | أنه ﷺ كان يتختم\في يمينه                                  |
| 777   | حذيفة بن اليهان    | أنه صلى مع الذ 🗎 ﷺ من الليل                               |
| ۲۷.   | زيد بن خالد الجهني | أنه قال لأرمقن صلاة النبي ﷺ                               |
| ٧٩    | عبيد بن جريج       | أنه قال لابن عمر رأيتك تُلبس النعال السبتية (أ)           |
| 337   | أنس                | أنه كان عنده رجلٍ به أثر صُفرة                            |
|       |                    | أنها رأت رسول الله ﷺ في المسجد وهو                        |
| ۱۲۸   | قيلة بنت مخرمة     | قاعد القرفصاء                                             |
| 797   | عبد الله بن السائب | إنها ساعة تفتح فيها أبوابُ السماءِ                        |
| 170   | أم سلمة            | أنها قربت إلى رسول اللَّه ﷺ جنباً                         |
| 475   | عبد الله بن مسعود  | إني أحب أن أسمعه من غيري                                  |
| 449   | أنس                | إني حاملك على ولدٍ ناقة                                   |
| ٧٩    | ابن عمر            | إني رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال                          |
| ١٨٣   | عائشة              | إني صائم                                                  |
| ۲۳۳   | عبد الله بن مسعود  | إني لأعرف آخر أهل النـار خروجاً                           |
| 74.   | أبو <b>ذ</b> ر     | إني لأعلم أول رجل يدخِلِ الجنة                            |
| 377   | سعد بن أبي وقاص    | إني لأول رجل هراق دماً (أ)                                |

| ۱۸                       | رميثة                                                                    | اهتز له عرش الرحمن (لسعد بن معاذ)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                       | المغيرة بن شعبة                                                          | أهدى دحية للنبي على خفين                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111                      | الزبير بن العوام                                                         | أوجب طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷۸                      | أنس                                                                      | أولم رسول اللَّه ﷺ على صفية                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                                          | ٠<br>٠                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٢                       | أبو هريرة                                                                | بخ بخ يتمخط أبو هريرة (أ)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٨                      | ببو تریر.<br>سلمان                                                       | بركه الطعام الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | خالد بن عميرة                                                            | بعث عمر بن الخطا <i>ب عتبة بن غزوان</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400                      | أبو الر <b>قاد</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.4                      | بر<br>الربيع بنت معوّد                                                   | بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 401                      | عمر                                                                      | بهذا أمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 701                      | عائشة                                                                    | بئس ابن العشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19                       | علي                                                                      | بين كتفيه خاتم النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | ي<br>عبيد بن خالد المحارب                                                | بينها أنا أمشى بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | ٠.٠٠.                                                                    | ٠٠٠ ي ٠٠٠ ي                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                          | - <b>ご</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۸                      | أبو هريرة                                                                | ـ ت ـ<br>تعرض الأعمال يوم الإثنين `                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣· \<br>٣\ \             | أبو هريرة<br>ابن عباس                                                    | توفي رسول اللَّهِ ﷺ وهو ابن خمس وستين .                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                                                          | توفي رسول اللَّه ﷺ وهو ابن خمس وستين .<br>توفي رسول اللَّه ﷺ يوم الإثنين                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٢                      | ابن عباس                                                                 | توفي رسول اللَّهِ ﷺ وهو ابن خمس وستين .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77.7<br>79.0             | ابن عباس<br>عائشة                                                        | توفي رسول اللَّه ﷺ وهو ابن خمس وستين .<br>توفي رسول اللَّه ﷺ يوم الإثنين                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.7<br>79.0             | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة                                            | توفي رسول اللَّه ﷺ وهو ابن خمس وستين . توفي رسول اللَّه ﷺ يوم الإثنين توفي رسول اللَّه ﷺ يوم الإثنين توفي رسول اللَّه ﷺ يوم الإثنين                                                                                                                                                             |
| ٣٨٢<br>٣٩٥<br>٣٩٦        | ابن عباس<br>عائشة                                                        | توفي رسول الله على وهو ابن خمس وستين . توفي رسول الله على يوم الإثنين توفي رسول الله على يوم الإثنين توفي رسول الله على يوم الإثنين ـ ث ـ ـ ث ـ ـ                                                                                                                                               |
| ٣٨٢<br>٣٩٥<br>٣٩٦        | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة                                            | توفي رسول الله على وهو ابن خمس وستين . توفي رسول الله على يوم الإثنين توفي رسول الله على يوم الإثنين ـ ـ ث ـ ـ ث ـ ثلاث لا ترد الـوسائد والدهن واللبن ح ح -                                                                                                                                     |
| ٣٨٢<br>٣٩٥<br>٣٩٦        | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة                                            | توفي رسول اللَّه عَنْ وهو ابن خمس وستين . توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين ـ ـ ث ـ ـ ث ـ ثلاث لا ترد الـ وسائد والدهن واللبن ح                                                                                                                               |
| ٣٨٢<br>٣٩٥<br>٣٩٦<br>٢١٩ | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة<br>ابن عمر                                 | توفي رسول اللَّه عَنْ وهو ابن خمس وستين . توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين ـ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث ـ ثلاث لا ترد الـوسائد والدهن واللبن ـ                                                                                                                        |
| TAT<br>T90<br>T97<br>T19 | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة<br>ابن عمر<br>بريدة بن الحصيب              | توفي رسول اللَّه عَنِي وهو ابن خمس وستين . توفي رسول اللَّه عَنِي يوم الإثنين توفي رسول اللَّه عَنِي يوم الإثنين - ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن - جاءسلهان الفارسي إلى رسول اللَّه عَنِي جاءت فاطمة إلى أبي بكر جاءت فاطمة إلى أبي بكر جاءني رسول اللَّه عَنِي ليس براكب بغل و ﴿ بِرْذَوْن |
| 717<br>719<br>719<br>71  | ابن عباس<br>عائشة<br>أبو سلمة<br>ابن عمر<br>بريدة بن الحصيب<br>أبو هريرة | توفي رسول اللَّه عَنْ وهو ابن خمس وستين . توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين توفي رسول اللَّه عَنْ يوم الإثنين ـ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث ـ ثلاث لا ترد الـوسائد والدهن واللبن ـ                                                                                                                        |

| ٣٣  | أنس             | حج رسول اللَّه ﷺ على رحل رث                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|
| 704 | عائشة           | حدث رسول اللَّه ﷺ ذات ليلةٍ نساءه              |
| 441 | سالم بن عبيد    | حضرت الصلاة ؟                                  |
| 777 | ابن عمر         | حفظت من رسول اللَّه ﷺ ثماني ركعات              |
| 77. | أنس             | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا                   |
| 197 | أبو سعيد        | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين     |
| 193 | أبو أمامة       | الحمد للَّه حمدًا كثيراً طيباً                 |
| 411 | أم سلمة         | ﴿الحمد للَّهُ رب العالمين﴾                     |
|     |                 | - <b>ċ</b> -                                   |
| 252 | أنس             | خدمت رسول اللَّه ﷺ عشر سنين                    |
| ٧.  | عائشة           | خرج رسول اللَّه ﷺ ذات غداة                     |
| 272 | أبو هريرة       | خرج رسول اللَّه ﷺ في ساعة                      |
| ۱۸۷ | ابن عباس        | خرج رسول اللَّه ﷺ من الغائط                    |
| 111 | جابر            | خرج رسول اللَّه ﷺ وأنا معه                     |
| Y   | أنس             | خل عنه یا عمر                                  |
|     |                 | -2-                                            |
| 110 | جابر            | دخل النبي ﷺ مكة                                |
| 1.4 | مَزْيَد بن مالك | دخل رسول اللَّه ﷺ مكة يوم الفتح                |
| 178 | أم هانىء        | دخل عليَّ النبي ﷺ                              |
| 714 | كبشة بنت ثابت   | دخل عليَّ النبي ﷺ فشرب من في قربة              |
| 111 | أم المنذر       | دخلُ عليَّ رسوُّل اللَّه ﷺ ومعه عَليٌّ         |
| 414 | عائشة           | دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ وعندي امرأة             |
| 333 | خارجة بنت زيد   | دخل نفرَّ على زيد بن ثابت                      |
| 177 | جابر            | دخلُّت على النبي ﷺ فرأيت عنده دُبًّاء يُقَطُّع |
| 140 | الفضل بن عباس   | دخلت على النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه         |
| 189 | مسروق           | دخلت على عائشة فدعت لي بطعام                   |
| ٤٠٥ | مالك بن أوس     | دخلت على عمر                                   |
| 7.7 | ابن عباس        | دخلت مع رسول اللَّه ﷺ أنا وخالد بن الوليد      |
|     |                 | على ميمونة                                     |
|     |                 |                                                |

| 17  | السائب بن يزيد     | ذهبت بي خالتي إلى النبي ﷺ                      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------|
|     |                    | - J -                                          |
| ۱۷  | جابر بن سمرة       | رأيت الخاتم بين كتفي رسول اللَّه ﷺ             |
| ۱۸٤ | عبد الله بن سلام   | رأيت النبي ﷺ أخذ كسرةً                         |
| 217 | يزيد الفارسي       | رأيت النبي ﷺ في المنام                         |
| 180 | جابر بن سمرة       | رأيت النبي ﷺ متكثاً                            |
| ٦٧  | قيلة بنت مخرمة     | رأيت النبي ﷺ وعليه أسهال مليتين                |
| 77  | أبو رمثة           | رأيت النبي ﷺ وعليه بردان أخضران                |
| ٦٤  | أبو جحيفة          | رأيت النبي ﷺ وعليه حلة حمراء                   |
|     |                    | رأيت النبي ﷺ وما بقي على وجه الأرض             |
| ١٤  | أبو الطفيل         | أحد رآه غيري                                   |
| ٣٢٠ | عبد اللَّه بن مغفل | رأيت النبي ﷺ على ناقته يوم الفتح               |
| ۲1  | أم هانيء           | رأيت رسول اللَّه ﷺ ذا ضفائر أربّع              |
| ١.  | جابر بن سمرة       | رأيت رسول اللَّه ﷺ في ليلة أضحيَّان            |
| 171 | جابر بن سمرة       | رأيت رسول اللَّه ﷺ متكئاً                      |
| ٣٨٨ | عائشة              | رأيت رسول اللَّه ﷺ وهو بالموت                  |
| 7   | أنس                | رأيت رسول اللَّه ﷺ يجمع بين الخِربِز والرطب    |
|     | عمرو بن شعیب       | رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرُّب قائباً               |
| ۲.۷ | عن أبيه عن جده     |                                                |
| ۸١  | عمرو بن حريث       | رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي                        |
| ٤٨  | أنس                | رأيت شعر رسول اللَّه ﷺ مخضوباً                 |
|     | عبد اللَّه بن      | رأيت شعر رسول اللَّه ﷺ عند أنس بن مالك مخضوباً |
| ٤٩  | محمد بن عقيل       |                                                |
| 117 | عمرو بن حريث       | رأيت على رسول اللَّه ﷺ عمامة سوداء             |
| •   |                    | رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي ﷺ وأنا غلام       |
| ٤١٠ | خلف بن خليفة       | صغير (أ) .                                     |
| 777 | حذيفة بن اليهان    | رب اغُفُر لي رب اغفر لي                        |
| 470 | عبد اللَّه بن عمرو | رب ألم تعدّني أن لا تعذبهم                     |
| 700 | البراء بن عازب     | رب قنٰی عذابك يوم تبعث عبادك                   |
|     |                    | 1 **                                           |

|                     | <b>#</b> .        | <u>.</u>                                                                 |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                     | عبد الله ب        | رب قني عذابك يوم تجمع عبادك                                              |
| mm.                 | حفصة              | ردوه لحالته الأولى                                                       |
| 110                 | أنس               | رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة                           |
|                     |                   | ـ س ـ                                                                    |
| لك ٣١٥              | يعلى بن مم        | سأل أم سلمة عن قراءةِ رسول اللَّه ﷺ                                      |
|                     | 4                 | سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول اللَّه ﷺ                            |
| ن السبيعي ١١        |                   | مثل السيف ؟                                                              |
| العوقي ٢٢           | أبو نضرة          | سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول اللَّه ﷺ                               |
| ن علي " ٣٥٢         | الحسين بر         | سألت أبي عن سيرة النبي ﷺ                                                 |
| علي ۸، ۲۲۲، ۳۳۷     | الحسن بن          | سألت خالي هند بن أبي هالة                                                |
| ین سعد ۲۹۸          | عبد الله ب        | سألت رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة في بيتي                                     |
| بن شقی <i>ق</i> ۲۹۹ | عَيْدٍ عبد الله ب | سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن صيَّام رَّسول اللَّه                       |
|                     |                   | سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن صلاة رسول اللَّه :                         |
| ، يزيد ٢٦٥          | الأسود بن         | بالليل                                                                   |
|                     |                   | سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله                               |
| بن شقیق ۲۸۱         | عبد الله إ        | عن تطوعه                                                                 |
| بن شقیق ۲۸۷         | ه ﷺ عبد اللَّه    | سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن صلاة رسول اللَّا                           |
| بن أبي قيس ٢١٨      | <b>S</b>          | سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن قراءة النبِي ﷺ                             |
|                     | نخص               | سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول اللَّه ﷺ ﴿                            |
| ٣١١                 | علقمة             | من الأيام شيئًا ؟                                                        |
|                     |                   | سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب                                     |
| 414                 | أبو صالح          | إلى رسول اللَّه عِيْلِيْمُ ؟                                             |
|                     |                   | سَأَلْنَا عَلَياً كَرَمُ اللَّهِ وَجَهُهُ عَنْ صَلَاةً رَسُولُ اللَّهُ ﷺ |
| صخرة ۲۸۸            | عاصم بن           | من النهار                                                                |
|                     | عوف بن            | سبحان ذي الجبروت والملكوت                                                |
| اليمان ٢٧٦          | حذيفة بن          | سبحان ربي العظيم                                                         |
| ۲۰۹                 | ابن عباس          | سقیت النبی ﷺ من زمزم                                                     |
| -                   | يوسف بر           | سهاني رسول الله ﷺ يوسف                                                   |
|                     | عبد الله          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |
| · ·                 | عثمان بن          | سئل أبو هريرة هل خضب رسول اللَّه ﷺ ؟                                     |

| ٣٦١       | حميد الطويل                            | سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام                     |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | محمد بن علي                            | سُئلت عائشةً ما كان فراش رسول اللَّه ﷺ في بيتكُ ؟ |
| ٣٣.       | ابن الحسين                             |                                                   |
|           |                                        | à.                                                |
|           |                                        | - ش -<br>ر                                        |
| 477       | أبو طلحة                               | شكونا إلى رسول الله ﷺ الجوع                       |
| 377       | علي بن ربيعة                           | شهدت علياً رضى الله عنه أُتي بدابة ليركبها        |
|           | ************************************** | شهدنه ابنة لرسول اللَّه ﷺ ورسول اللَّه جالس       |
| ٣٢٨       | أنس                                    | على القبر                                         |
| ٤١        | ابن عباس                               | شيبتني هود والواقعة                               |
| 7.7       | ابن عباس                               | الشربة لك فإن شبئت آثرت بها خالداً                |
|           |                                        | - <b>س -</b>                                      |
|           |                                        |                                                   |
| ۸۷۲ ، ۹۷۲ | عبد الله بن مسعود                      | صليت ليلة مع رسول الله ﷺ                          |
| 4 × 5     | ابن عمر                                | صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين                        |
| 11 1.4    | محمد بن سيرين                          | صنعت سيفي على سيف سمرة                            |
|           |                                        | <b>`</b>                                          |
|           |                                        | - ض -                                             |
| ١٦٧       | المغيرة بن شعبة                        | ضفت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة                       |
|           |                                        | ـ ط ـ                                             |
| ١٧٠       | أبو عبيد                               | طبخت للنبي ﷺ قِدراً                               |
| 771 , 77. | بر.<br>أبو هريرة                       | طيب الرجال ما ظهر ريحه                            |
|           | <i>J.</i> , <i>J.</i>                  | · ·                                               |
|           |                                        | <del>-</del> e-                                   |
| 450       | عمرو بن العاص                          | عثمان ـ يعني خير ـ                                |
|           |                                        | عُرض عليَّ الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضَرَّب  |
| 14        | جابر بن عبد اللَّه                     | من الرجال                                         |
| 777       | جرير بن عبد الله                       | عُرضت بين يدي عمر بن الخطاب (أ)                   |
| ٥٢        | جابر بن عبد اللَّه                     | عليكم بالإثمد عند النوم                           |
| ٥٤        | ابن عمر                                | عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر                     |
| •         | <i>J</i> 0.                            | 3.3,                                              |

| ٨٢  | ابن عباس                | عليكم بالبياض من الثياب                                          |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 414 | عائشة                   | •                                                                |
| 720 | عمرو بن العاص           | عمر ـ يعني خير ـ                                                 |
|     |                         | ـ ف ـ                                                            |
| 499 | ابن عباس                | فأنا فرط لأمتى                                                   |
| 140 | أبو موسى                | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام                 |
| 177 | أنس                     | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام                 |
|     |                         | ـ ق <b>ـ</b>                                                     |
| ٤١  | ابن عباس                | قال أبو بكر : يا رسول اللَّه قد شبت                              |
| 777 | .ں . ں<br>أبو هريرة     | قالوا : يا رسول اللَّه إنك تداعبنا                               |
| 27  | .ر.<br>أبو <b>جحيفة</b> | قالوا : يا رسول اللَّه نراك قد شبت                               |
| 777 | . ر<br>عائشة            | قام رسول اللَّه ﷺ بآية من القرآن ليلة                            |
| 777 | المغيرة بن شعبة         | قام رسول اللَّه ﷺ حتى انتفخت قدماه                               |
|     | یو .ل<br>محمد بن علی    | و رسول الله ﷺ يوم الإثنين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 490 | ابن الحسين              | C. E (35 %)                                                      |
| 17. | عائشة                   | قبض روح رسول اللَّه ﷺ في هذين                                    |
| 191 | عبد الله بن سعد         | قد تری ما أقرب بیتي                                              |
| 27  | أبو جحيفة               | قد شیبتنی هود وأخواتها                                           |
|     | أم هانيء بنت            | قدم رسول اللَّه ﷺ مكة                                            |
| 44  | أبي طالب                |                                                                  |
| ۱۸۸ | سلمان                   | قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده                       |
| ٧٦  | قتادة                   | قلت لأنس بن مالك : كيف كان نعل رسول اللَّه ﷺ ؟                   |
| 717 | قتادة                   | قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ ؟                   |
| **  | قتادة                   | قلت لأنس : كيف كان شعر رسول اللَّه ﷺ                             |
| **  | قتادة                   | قلت لأنس : هل خضب رسول اللَّه ﷺ                                  |
|     |                         | قلت لعائشة : أكان رسول اللَّه ﷺ يصوم ثلاثة أيام                  |
| 4.0 | معاذة                   | من کل شهر ؟                                                      |
|     |                         | قلت لعائشة رضي اللَّه عنها : أكان النبي ﷺ                        |
| 797 | عبد اللَّه بن شقيق      | يصلي الضحى ؟                                                     |

|          |                   | قلت لعائشة رضي اللَّه عنها : أكان النبي ﷺ            |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------|
| PAY      | معاذة             | يصلي الضحى ؟                                         |
|          |                   | قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس                        |
| ٤٤       | سماك بن حرب       | رسول اللَّه ﷺ شيب ؟                                  |
| 757      | عمرة              | قيل لعائشة : ماذا كان يعمل رسول اللَّه ﷺ في بيته ؟   |
|          |                   | _ 4 _                                                |
| 1        | جابر              | كأنهم علموا أنًا نحب اللحم                           |
| 737      | أبو هريرة         | كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم                        |
| 1.1      | الصلت بن عبد الله | كان ابن عباس يتختم في يمينه                          |
| 0V,07,00 | أم سلمة           | كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه ﷺ القميص              |
| ٣٢       | أنس               | كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه ﷺ يلبسه الحِبَرة      |
| 7.0      | عائشة             | كان أحب الشراب إلى رسول اللَّه ﷺ الحلو البارد        |
| ٣٣٧      | علي               | كان إذا أوى إلى منزله جَزًّا دخولهُ وسلم ثلاثة أجزاء |
| 49       | جابر بن سمرة      | کان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب                       |
|          |                   | كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها                  |
| 711      | علي               | من هاهنا عند العصر                                   |
| 170      | علي               | كان إذا مشى تقلع                                     |
| 1.4      | محمد بن علي       | كان الحسن والحسين يتختهان في يسارهما (أ)             |
|          | ابن الحسين        |                                                      |
| 7.7      | أبو هريرة         | كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به رسول اللَّه ﷺ  |
| 114      | ابن عمر           | كان النبي ﷺ إذا اعتم سدل عامته بين كتفيه             |
| 139      | أنس               | كان النبي ﷺ إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث .       |
|          |                   | كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم            |
| 707      | حذيفة بن اليهان   | باسمك أموت وأحيا                                     |
| ١٢٦      | علي               | كان النبي ﷺ إذا مشى تكفأ تكفؤاً                      |
| 400      | أنس بن مالك       | كان النبي ﷺ لا يدخر شيئاً                            |
| ۱۸۳      | عائشة             | كان النبي ﷺ يأتيني فيقول : أعندك غداء ؟              |
| 198      | عائشة             | كان النبي على الكل الطعام في ستة من أصحابه           |
| 191      | عبد الله بن جعفر  | كان النبي ﷺ يأكل القثاء                              |
| ٣٠٦      | عائشة             | كان النبي ﷺ يتحرى صوم الإثنين والخميس                |
|          |                   |                                                      |

| 178     | عائشة               | كان النبي ﷺ يجب الحلواء                         |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 44.5    | أنس                 | كان النبي ﷺ يُدعى إلى خبز الشعير                |
| 794     | أبو سعيد الخدري     | كان النبي ﷺ يصلي الضحى                          |
| ٣٠١     | ابن عباس            | كان النبي ﷺ يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه   |
| 4.4     | عائشة               | كان النبي ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين |
| 171     | أنس                 | كان النبي على يعجبه الدباء                      |
| 179     | ابن مسعود           | كان النبي ﷺ يعجبه الذراع                        |
| 411     | أم سلمة             | كان النبي ﷺ يقطع قراءته                         |
| 717     | ثهامة بن عبد اللَّه | كان أنس بن مالك لا يرد الطيب                    |
| 317     | ثهامة بن عبد الله   | كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثاً          |
| 454     | عائشة               | كان بشراً من البشر                              |
| ٩.      | أنس                 | كان خاتم النبي ﷺ من فضة                         |
| ۸۸      | أنس                 | كان خاتم النبي ﷺ من ورق                         |
| 17      | أبو هريرة           | كان رسول اللَّه ﷺ أبيض                          |
| 408     | عبد الله بن عباس    | كان رسول اللَّه ﷺ أجود الناس                    |
| 194     | أبو أمامة           | كان رسول اللَّه ﷺ إذا رفعت المائدة من بين يديه  |
| 15, 75  | أبو سعيد            | كان رسول اللَّه ﷺ إذا استجد ثوباً سهاه باسمه    |
| YOA     | عائشة               | كان رسول اللَّه ﷺ إذا أوى إلى فراشه             |
| 14.     | أبو سعيد الخدري     | كان رسول اللَّه ﷺ إذا جلس في المسجد             |
| 197     | أبو سعيد            | كان رسول اللَّه ﷺ إذا فرغ من طعامه              |
| 10      | ابن عباس            | كان رسول اللَّه ﷺ أفلج الثنيتين                 |
| 401     | علي                 | كان رسول اللَّه ﷺ دائم البشر                    |
| ۲       | أنس بن مالك         | كان رسول اللَّه ﷺ ربعة ليس بالطويل              |
| ٣       | البراء بن عازب      | كان رسول اللَّه ﷺ رجلًا مربوعاً                 |
| ٩       | جابر بن سمرة        | كان رسول اللَّه ﷺ ضليع الفم                     |
| ۸، ۱۳۷  | هند بن أبي هالة     | كان رسول اللَّه ﷺ فخماً مفخماً                  |
| ٣٣٧     | علي                 | كان رسول اللَّه ﷺ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر  |
| ۲۸٤ ، ۱ | أنس بن مالك         | كان رسول اللَّه ﷺ ليس بالطويل                   |
| 777     | هند بن أبي هالة     | كان رسول اللَّه ﷺ متواصل الأحزان                |
| 77      | إلبراء بن عازب      | كان رسول الله ﷺ مربوعاً                         |
|         |                     | -                                               |

| 127        | كعب بن مالك         | كان رسول اللَّه ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن                                     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 187        | ابن عباس            | كان رسول اللَّه ﷺ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله                          |
| ٩٨         | عبد اللَّه بن جعفر  | كان رسول اللَّه ﷺ يتختم في يُمينه                                                 |
| 1.1        | ابن عباس            | كان رسول اللَّه ﷺ يتختمُ في يمينه                                                 |
| ۲۸         | عائشة               | كان رسول اللَّه ﷺ يحب التيمن                                                      |
| ۳۳۷        | على                 | كان رسول اللَّه ﷺ يخزن لسانه إلا فيها يعنيه                                       |
| 774        | ً<br>أبو هريرة      | كان رسول اللَّه ﷺ يصلي حتى ترم قدماه                                              |
| 7.7.7      | حفصة                | كان رسول اللَّه ﷺ يصلي في سبحته قاعداً                                            |
| 777        | ابن عباس            | كان رسول اللَّه ﷺ يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة                                  |
| 7V0 , 7VE  | عائشة               | كان رسول اللَّه ﷺ يصلي من الليل تسع ركعات                                         |
| ۲۰٤        | عبد اللَّه بن مسعود | كان رسول اللَّه ﷺ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام                                   |
|            |                     | كان رسول اللَّه ﷺ يضع لحسان بن ثابت منبراً                                        |
| 707, 701   | عائشة               | في المسجد                                                                         |
| <b>***</b> | أنس                 | كان رسول الله ﷺ يعود المرضى                                                       |
| 770        | أنس                 | كان رسول اللَّه ﷺ يعيد الكلمة ثلاثاً                                              |
| 450        | عمرو بن العاصي      | كان رسول اللَّه ﷺ يقبل بوجهه وحديثه                                               |
| 377        | أبو هريرة           | كان رسول اللَّه ﷺ يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه                                       |
| ٥١         | ابن عباس            | كان رسول اللِّه ﷺ يكتحل قبل أن ينام                                               |
| 177        | أنس                 | كان رسول اللَّه ﷺ يكثر القناع                                                     |
| ٣٣         | أنس                 | كان رسول اللَّه ﷺ يكثر دهن رأسه                                                   |
| 409        | أبو سعيد            | كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها                                      |
| 7 8        | أنس بن مالك         | كانَ شعر رسول اللَّه ﷺ إلى أنصاف أذنيه                                            |
| ٣1.        | عائشة               | كان عاشوراء يوماً تصومه ِقريش                                                     |
| ۳۷۸        | نوفل بن إياس الهذلي | كان عبد الرحمن لنا جليساً وكان نعم الجليس                                         |
| 177        | سلمة بن الأكوع      | كان عثمان بن عفان يأتزر إلى ٍأنصاف ساقيه                                          |
| 19         | إبراهيم بن محمد     | كان علي إذا وصف رسول اللَّه ﷺ                                                     |
| 111        | الزبير بن العوام    | كان على النبي عليه يله يكافي ياد على النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 711        | عائشة               | کان عمله دیمة                                                                     |
| 777        | جابر بن سمرة        | كان في رسول الله ﷺ حموشة                                                          |
| . 77       | أبو سعيد الخدري     | كان في ظهره بضعة ناشزة                                                            |

| <b>U</b> | .f                |                                                  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 717      | أنس               | كان لرسول الله ﷺ سكة يتطيب منها                  |
| VV       | ابن عباس          | كان لنعل رسول الله ﷺ قبالان                      |
| ۸۷ ، ۸۰  | أبو هريرة         | كان لنعل رسول الله ﷺ قبالان                      |
| ٥٨       | أسهاء بنت يزيد    | كان كم قميص رسول اللَّه ﷺ إلى الرسغ              |
|          |                   | كان نقش خاتم رسول اللَّه ﷺ (محمد) سطر            |
| 97       | أنس               | و(رسول) سطر و(اللَّه) سطر                        |
| 737      | عائشة             | كان يتمثل بشعر ابن رواحة                         |
| YAY      | عائشة             | كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين          |
| 711      | عائشة             | كان يصلِّي ليلًا طويلًا                          |
| 799      | عائشة             | کان یصوم حتی نقول قد صام                         |
| ۳.,      | أنس               | كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه |
| 770      | عائشة             | كان ينام أُول الليل .                            |
| ١٠٦      | أنس               | كانتُ قبيعة سيف رسول اللَّه ﷺ من فضةٍ            |
| ١٠٧      | سعيد بن أبي الحسن | كانت قبيعة سيف رسول اللَّه ﷺ من فضةٍ             |
| 777      | ابن عباس          | كانت قراءة النبي ﷺ ربما يسمعه من في الحجرة       |
| 711      | عائشة             | ۔<br>کل ذلك قد کان يفعل                          |
| ۲۰3      | عمر               | کل مال نبی صدقة                                  |
| 101      | أبو أُسيد         | کلوا الزیت وادهنوا به                            |
| 109      | عمر               | كلوا الزيت وادهنوا به                            |
| 17.      | أسلم العدوي       | كلوا الزيت وادهنوا به                            |
| ٣٦٤      | ابن عمر           | کم خراجك ؟                                       |
|          |                   | كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل        |
| 100, 100 | زهدم الجرمي       | من القوم                                         |
| ٧٢       | محمد بن سیرین     | كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان (أ)         |
| 119      | أبو أيوب الأنصاري | كنا عند النبي ﷺ يوماً فقرب طعاماً                |
| . ""     | عائشة             | كنت أرجل رأس رسول اللَّه ﷺ                       |
| 719      | أم هانيء          | كنت أسمع قراءة النبي ﷺ                           |
| 70       | عائشة             | كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ في إناء واحد        |
| 70.      | الشريد            | كنت ردف النبي عظيم                               |
| 708      | عائشة             | کنت لك كأبي زرع لأم زرع<br>كنت لك كأبي زرع لأم   |
|          |                   |                                                  |

| كنت مسندة النبي ﷺ إلى صدري                                                                                                                                                                                                         | عائشة                  | ۳۸۷              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| كنت مع رسول اللَّه ﷺ ليلة فاستاك ثم توضأ                                                                                                                                                                                           | عوف بن مالك            | 313              |
| ـ ل ـ                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
| لا آکل متکئاً                                                                                                                                                                                                                      | أبو جحيفة              | ١٣٤              |
| ر عن المعدد الميان عن المعالم ا<br>المعالم المعالم | عائشة                  | 474              |
| د الحب الحدا بهون موت<br>لا إلا أن يجيء من مغيبه                                                                                                                                                                                   | عائشة                  | 797              |
| د إد ال يبيء من معيبه<br>لا بل مثل القمر                                                                                                                                                                                           | البراء بن عازب         | 11               |
| د بن مس انعمر<br>لا تطروني کما أطرت النصاری ابن مریم                                                                                                                                                                               | انبراء بن عارب<br>عمر  | <b>44.</b>       |
| لا تذبحن لنا ذات در                                                                                                                                                                                                                | عمر<br>آبو هريرة       | ***              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                        | <b>79</b> A      |
| لا كرب على أبيك بعد اليوم                                                                                                                                                                                                          | ائس<br>ام ح            | £•1              |
| لا نورث<br>الا در هما التركيان الماتة                                                                                                                                                                                              | أبو بكر                |                  |
| لا نورث ما تركنا فهو صدقة                                                                                                                                                                                                          | عائشة                  | ٤٠٣              |
| لا نورث<br>الا بالأ بالأ علية                                                                                                                                                                                                      | <i>ع</i> مر<br>الما ال | -                |
| لا والله ما ولَى رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                       | البراء بن عازب         | 757              |
| لا يجني عليك ولا تجني عليه<br>در .                                                                                                                                                                                                 | أبو رمثة               | <b>ξ</b> 0       |
| لا يقتسم ورثتي دينارا                                                                                                                                                                                                              | أبو هريرة              | <b>£</b> £       |
| لا يمشين أحدكم في نعل واحدة                                                                                                                                                                                                        | أبو هريرة              | ٨٢               |
| لا يمشين أحدكم في نعل واحدة                                                                                                                                                                                                        | أنس                    | ۸۳               |
| لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء                                                                                                                                                                                                    | أنس                    | 134              |
| لربي الحمد لربي الحمد                                                                                                                                                                                                              | حذيفة بن اليهان        | 777              |
| صبي<br>لست أبكي إنما هي رحمة                                                                                                                                                                                                       | ابن عباس               | 477              |
| لقد أُخفت في اللَّه وما يخاف أحد                                                                                                                                                                                                   | أنس                    | ۳۷٦              |
| لقد رأيت رسول اللَّه ﷺ ضحك يوم الخندق                                                                                                                                                                                              | سعد بن أبي وقاص        | 740              |
| حتى بدت نواجذه                                                                                                                                                                                                                     | O.                     |                  |
| لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول اللَّه ﷺ                                                                                                                                                                                        | عتبة بن غزوان          | 400              |
| لقد سقيت رسول الله ﷺ بهذا القدح الشراب كله                                                                                                                                                                                         | أنس                    | 197              |
| لقيت رسول اللَّه ﷺ في بعض طرق المدينة                                                                                                                                                                                              | حذيفة                  | <b>777 , 797</b> |
| لكن عند الله لست بكاسد                                                                                                                                                                                                             | ۔<br>انس               | ٣٠٣              |
| •                                                                                                                                                                                                                                  | •                      |                  |

|          |                | لَمْ أَر رسول اللَّه ﷺ يصوم في شهر أكثر من صيامه |
|----------|----------------|--------------------------------------------------|
| 78.      | عائشة          | للَّه في شعبان                                   |
| ٣٧       | أنس            | لم يبلغ ذلك                                      |
| 7,0      | علي            | لم يكن النبي ﷺ بالطويل                           |
| 77       | أنس            | لم يكن بالجعد ولا بالسبط                         |
| ٧        | علي            | لم يكن رسول اللَّه (ﷺ) بالطويل الممغَّط          |
| 451      | عائشة          | لم يكن رسول اللَّه ﷺ فاحشاً                      |
| 441      | أنس            | لم يَكن شخص أحبَ إليهم من رسول اللَّه ﷺ          |
| ٤٤       | جابر بن سمرة   | لم يكن في رأس رسول اللَّه ﷺ شيب                  |
| 91       | أنس            | لما أراد رسول اللَّه ﷺ أن يكتب إلى العجم         |
| ٣٩.      | عائشة          | لما قُبض رسول اللَّه ﷺ اختلفوا في دفنه           |
| 494      | أنس            | لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول اللَّه ﷺ المدينة |
| 297      | أنس            | لما وجد رسول اللَّه ﷺ من كرب الموت ما وجد        |
| 7        | أنس            | لهي قبالان                                       |
| ٣٣٨      | أنس            | لو أهدى إليَّ كراع لقبلت                         |
| 198      | عائشة          | لو سمیً لکفاکم                                   |
| 757      | أنس            | لو قلتم له يدع هذه الصفرة                        |
| 777      | علي            | ليبلغ الشاهد منكم الغائب                         |
| 7.7      | ابن عباس       | ليس شيء يجـزىء مكان الطعام والشراب غير اللبن .   |
|          |                | - 6 -                                            |
|          | عبد الرحمن بن  | ما أخبرني أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحي         |
| 197      | أبي ليلي       | إلا أم هانيء رضي اللَّه عنها ۚ                   |
| 189      | عائشة          | ما أشبع من طعامٍ فأشاء أن أبكي إلا بكيت          |
| 101 (18) | أنس            | ما أكل رسول اللَّه ﷺ على خوانٍ                   |
| 471      | قتادة          | ما بعث اللَّه نبياً إلا حسن الصوت                |
| ٤٠٦      | عائشة          | ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً                       |
| ٤٠٠      | عمرو بن الحارث | ما ترك رسول اللَّه ﷺ إلا سلاحه                   |
| ***      | أبو هريرة      | ما جاء بك يا عمر ؟                               |
| ٣٧٣      | أبو هريرة      | ما جاء بك يا أبا بكر                             |

|             |                        | ما حجبني رسول اللَّه ﷺ منذ أسلمت                                    |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 777 , 777   | جرير بن عبد اللَّه     | وُلا رآني إلا ضحك                                                   |
| 717         | عائشة، أم سلمة         | ما ديم عليه وإن قل                                                  |
| 1 2 V       | ا<br>سهل بن سعد        | ما رأى رسول اللَّه ﷺ النقي حتى لقي اللَّه عز وجل                    |
| 777         | ەن .ن<br>الحارث بن جزء | ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول اللَّه ﴿ﷺ                         |
|             | بن بود                 | 4                                                                   |
| 70          | الماد ما ال            | ما رأيت أحداً من الناس أحسن في حلة<br>حمراء من رسول اللَّه ﷺ        |
| (0          | البراء بن عازب         | مراء من رستون المنه بينيج<br>ما رأيت النبي ﷺ يصوم شهرين متتابعين    |
| ٣٠٢         | أم سلمة                | ريات عبي پيوم يستور <sub>)</sub> منهرين مندباين<br>إلا شعبان ورمضان |
| ۲٥٠         | عائشة                  | مَا رأيت النبي ﷺ منتصراً من مظلمة ظُلِمَها قط                       |
| 178         | أبو هريرة              | ما رَأيت شيئاً أحسن من رسول اللَّه ﷺ                                |
|             | <i>J.</i> J.           | ما رأيت من ذي لمة في حُلة حمراء أحسن                                |
| ٤           | البراء بن عازب         | من رسول الله ﷺ                                                      |
| 404         | جابر<br>جابر           | ما سئل رسول اللَّه ﷺ شيئًا قط فقال لا                               |
| ۲۱          | بريدة بن الحصيب        | ما شأن هذه النخلة (أ)                                               |
| 188         | عائشة                  | ما شبع آل محمد ﷺ من خبز الشعير يومين متتابعين                       |
| ٧٣          | مالك بن دينار          | ما شبع رسول اللَّه ﷺ من خبر قط                                      |
| 10.         | عائشة                  | ما شبع رسول اللَّه ﷺ من خبز الشعير يومين متتابعين                   |
| 489         | عائشة                  | ما ضرب رسول اللَّه ﷺ بيده شيئًا                                     |
|             |                        | ما عددت في رأس رسول اللَّه ﷺ ولحيته                                 |
| ٣٨          | أنس                    | إلا أربع عشرة شعرة بيضاء                                            |
| 707         | - عمر                  | ما عندي شيء                                                         |
| mm.         | حفصة                   | ما فرشتموا لي الليلة ؟                                              |
|             |                        | ما قبض اللَّه نبياً إلا في الموضع الذي يحبُّ أن                     |
| 49.         | أبو بكر                | يدفن فيه .                                                          |
|             |                        | ما كان رسول اللَّه ﷺ ليزيد في رمضان ولا في غيره                     |
| <b>YV 1</b> | عائشة                  | عن إحدى عشرة ركعة                                                   |
| 377         | عائشة                  | ما كان رسول اللَّه ﷺ يسرد كسردكم هذا                                |
|             |                        | ما كان رسول اللَّه ﷺ يصوم في شهر أكثر                               |
| 4.1         | عائشة                  | من صيامه في شعبان                                                   |

| با كان ضحك رسول اللِّه ﷺ إلا تبسماً               | الحارث بن جزء          | 779       |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اللَّه ﷺ خبر الشعير   | أبو أمامة الباهلي      | 120       |
| ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول اللَّه ﷺ        | عائشة                  | 171       |
| ما له تربت يداهُ ؟                                | المغيرة بن شعبة        | 177       |
| ما نظرت إلى فرج رسول اللَّه ﷺ قط                  | عائشة                  | ٣٦.       |
| ىات رسول اللَّه ﷺ وهو ابن ثلاث وستين              | معاوية                 | ۳۸۰       |
| ماذًا أحدثكم ؟ كنت جاره                           | زید بن ثابت            | 788       |
| ىدا                                               | أنس                    | 417       |
| ىروا بلالًا فليؤذن                                | سالم بن عبيد           | <b>44</b> |
| بسحأ نثنيه ثنيتين                                 | حفصة                   | 44.       |
| كث النبي ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه           | ابن عباس               | 479       |
| ىن أدم حشوه من ليف                                | عائشة                  | ٣٣٠       |
| ىن أطعمه اللَّه طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه  |                        |           |
| وأطعمنا خيرأ منه                                  | ابن عباس               | 7.7       |
| من رآني في المنام فقد رآني                        | عبد الله بن مسعود      | ٤٠٧       |
| من رآني في المنام فقد رآني                        | أبو هريرة              | ۲۱۱، ٤٠٨  |
| من رآني في المنام فقد رآني                        | طارق بن أشيم           | 8.9       |
| من رآني في المنام فقد رآني                        | أنس                    | ٤١٥       |
| من رآني ـ يعني في النوم فقد رأى الحِق             | أبو قتادة              | 113       |
| من كان له فرطان من أمتي أدخله اللَّه بهما الجنة . | ابن عباس               | 499       |
| من كان له مثل هذه الثلاثة                         | عمر                    | 441       |
| من هذا فأصب                                       | أم المنذر              | ١٨٢       |
| من هذه ؟                                          | عائشة                  | 414       |
| من يشتري هذا العبد ٦٠                             | أنس                    | 78.       |
| مَهُ يا علي فإنك ناقه                             | أم المنذر              | ١٨٢       |
| _ <b>j</b> .                                      |                        |           |
| اولني الذراع                                      | أبو عبيد               | 17.       |
| عم (هل خضب رسول اللَّه ﷺ)                         | ابو هريرة<br>أبو هريرة | ٤٦        |
| عم أد بع ركعات                                    | عائشة                  | 7.49      |

| 101,771                        | عائشة              | نعم الإدام الخل                                 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 108                            | جابر               | نعم الإدام الخل                                 |
| <b>۲</b> ۳۸                    | أبو هريرة          | نعم غير أني لا أقول إلا حقاً                    |
| 4.0                            | عائشة              | نعم غير كان لا يبالي من أيه صام                 |
| 771                            | ا جابر             | نکثر به طعامنا                                  |
| ٣٥                             | عبد اللَّه بن مغفل | نهي رسول اللَّه ﷺ عن الترجل                     |
|                                |                    | - <b>-</b> -                                    |
| ۱۷٤                            | أم هانيء           | هاتي ما أقفر بيت من أدم                         |
| ٤١٧                            | ابن سیرین          | هذا الحديث دين (أ)                              |
| ۱۲۳                            | حذيفة بن اليهان    | هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل                  |
| 23                             | أبو رمثة           | هذا نبي اللَّه ﷺ وعليه ثوبان أخضران             |
|                                |                    | هذا والَّذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه |
| ٣٧٣                            | أبو هريرة          | يوم القيامة                                     |
| ١٨٤                            | عبد الله بن سلام   | هذه إدام هذه                                    |
| 71.                            | علي                | هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ فعل                     |
| 177                            | عثمان بن عفان      | هكذا كانت إزرة صاحبي                            |
| 780 6 788                      | جندب بن سفیان      | هل أنت إلا أصبع دميت                            |
| ٣٧٣                            | أبو هريرة          | هل لك خادم ؟                                    |
|                                |                    | هلك رسول اللَّه ﷺ ولم يشبع هو وأهل بيته         |
| <b>** ** ** ** ** ** ** **</b> | عبد الرحمن بن عوف  | من خبز الشعير                                   |
| 711                            | أنس                | هو أمرأ وأروى                                   |
| 70.                            | الشريد             | هيه                                             |
|                                |                    | - و <b>-</b>                                    |
| 14.                            | أبو عبيد           | والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت  |
| 797                            | أبو بكر            | وانبياه واصفياه واخليلاه (أ)                    |
| ۲۳                             | عبد اللَّه بن سرجس | ولك                                             |
| ١٨٣                            | عائشة              | وما هي ؟                                        |
| 799                            | ابن عباس           | ومن کان له فرط یا موفقة                         |
| 739                            | أنس                | وهل تلد الناقة إلا النوق ؟                      |
| 737                            | عائشة              | ويأتيك بالأخبار من لم تزود                      |
|                                |                    |                                                 |

|     | عمرو بن أخطب    | يا أبا زيد ادن مني فامسح               |
|-----|-----------------|----------------------------------------|
| ۲.  | أبوزيد          |                                        |
| 747 | أنس             | يا أبا عمير ما فعل النغير              |
| 137 | الحسن           | يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز     |
| 277 | أنس             | ياذا الأذنين                           |
| 11  | بريدة بن الحصيب | يا سلهان ما هذا ؟                      |
| YV1 | عائشة           | يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي |
|     |                 | يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس  |
| 401 | عائشة           | أو ودعه الناس اتقاء فحشه               |
| 147 | الفضل بن عباس   | يا فضل                                 |

### ﴿فهرس مسانيد الصحابة الرواة،

#### أ ـ من عُرف باسمه من الصحابة

أنس بن مالك

1 , 7 , 37 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , ٠٩٠ ، ٨٨ ، ٨٣ ، ٧٦ ، ٦٣ ، ٦٠ ، ٤٨ (19, 79, 49, 39, 311, 711, . 154 . 149 . 147 . 147 . 115 . 114 131,101,171,771,771, 101,181 ٥٨١ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٠ ، ١١٢ ، ١٩٥ . TT9 . TTV . TT7 . TY0 . TIX . TIV . ٣٠٠ , 79 , 77 , 757 , 751 , 75 , 440 , 444 , 444 , 444 , 344 , 644 , 747 , ATT , 13T , 73T , 73T , V3T , . ٣٧٧ . ٣٧٦ . ٣٦٦ . ٣٦٥ . ٣٦١ . ٣٥٥ 3 AT , FAT , TPT , APT , O/3 . 7,3,11,77,07,737,007. . VE . TI ٩ ، ١٠ ، ١٧ ، ٩٩ ، ٤٤ ، ١٣١ ، ١٣٥ ،

(108 (110 (1· (AE (07 (17

771, 707, 777, 777, 977.

بريدة بن الحصيب جابر بن سمرة

البراء بن عازب

جابرين عبد الله الأنصاري

جبير بن مطعم جرير بن عبد الله جندب بن سفیان الحارث بن جزء حذيفة بن اليمان

الحسن بن على

الحسين بن على

. 401

. 411

. YEA 6 YYV

. 177 , 171 , 777 . 780 . 788

. YYY , YYX

۸ ، ۲۲۲ ، ۷۳۳ .

الزبيربن العوام زید بن ثابت . 428 زيد بن خالد الجهني . 77. سالم بن عبيد . Tav السائب بن يزيد . 117 . 17 سعد بن أبي وقاص . 475 , 740 , 717 سفينة ، مولى رسول الله ﷺ . 107 سلهان الفارسي . 111 . 101 سلمة بن الأكوع . 177 سمرة بن جندب . 79 سهل بن سعد الساعدي . 187 الشريد 70. صدى بن عجلان = أبو أمامة الباهلي طارق بن أشيم . 2 . 9 عبد الرحمن بن عوف . ٣٧٨ عبد الله بن الحارث . 177 عبد الله بن السائب . 797 عبد الله بن الشخير . 474 عبد الله بن جعفر . 197 . 177 . 99 . 91 عبد الله بن زيد . 179 عبد الله بن سرجس . 77 عبد الله بن سعد . YAA عبدالله بن سلام . 112 ٠١٥، ٣٠، ١٤١، ٥٠، ١٥١ ، ٣٠، ١٥ عبد الله بن عباس VV , 1.1 , P11 , T31 , TA1 , VA1 , 7.7 , V.7 , P.7 , Y17 , P07 , T.7 , VTY , 405 , 441 , 444 , 414 , 414 PVY , YAY , 1PY , PPY , 713 . · 1 · 0 · 1 · 7 · 90 · A9 · V9 · 05 · 5 · عبد الله بن عمر بن الخطاب . 414 , 247 , 247 , 377 .

. 111

عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي . TTO , T.A عبد اللَّه بن قيس = أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود PF1 , TTY , TOT , AVY , PVY , 3.77 , . 2 . V . TYE عبد الله بن مغفل . 47. , 40 عبيد بن خالد المحاربي 171 عتبة بن غزوان 200 عثمان بن عفان . 177 على بن أبي طالب 0 ) T ) V , PI , TP , V , T , O 771 , 177 , 373 , 117 , 177 707,757 عمر بن أبي سلمة . 191 عمر بن الخطاب . 200 . 207 . 707 . 703 . 003 . عمرو بن أخطب ، أبو زيد . \* عمرو بن العاصي T 20 عمرو بن حريث . 117 . 117 . 111 . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده = عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي عوف بن مالك . 418 الفضل بن عباس . 127 قرة . 09 كعب بن مالك . 187 . 171 مالك بن أوس . 2 . 0 مزيد بن مالك . 1 • A معاوية بن أبي سفيان . ٣٨٠ المغيرة بن شعبة . 177 . 177 . 70 . 71 النعمان بن بشير . 44. 104 هند بن أبي هالة 177 , YTT . X يوسف بن عبد اللَّه بن سلام . 45.

#### س ـ الكُني من الرجال الصحابة ـ

أبو أسيد الساعدي . 101 أبو الطفيل . 12 أبو أمامة الباهلي . 194 . 180 أبو أيوب الأنصاري . 190 , 198 , 189 أبو بردة عن أبيه = أبو موسى الأشعري أبو بكر الصديق . 2 . 1 . 447 . 44 . أبو بكرة . 177 أبو جحيفة . 181 , 180 , 178 , 177 , 78 , 81 أبوذر . 77. أبو رمثة . 77 , 80 , 84 أبو سعيد الخدري 77 77 77 77 77 797 797 7 . 409 أبو طلحة . 477 أبو عبيد ، مولى رسول اللَّه ﷺ . 17. أبو قتادة . 212 . 771 . 140 , 100 , 100 , 17. أبو موسى الأشعري 71 , 73 , 77 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 أبو هريرة 371 , 771 , 777 , 777 , 177 , ATT , T37 , P37 , TTT , 357 , P57 , ٨٠٣ ، ٣٧٣ ، ١٠٤ ، ٤٠١ ، ٣٧٣ ، ٣٠٨

۲۳۸، ۲۳۸، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۰۸، مید بن عبد الـرحمن عن رجل من ۳۶. أصحاب النبي ﷺ

عباد بن تميم عن عمه = عبدالله بن زيد

هود بن عبد الله بن سعيد عن جده = مزيد بن مالك ج \_ مسانيد النساء الصحابيات \_

حفصة بنت عمر بن الخطاب الرُبيع بنت معوذ

> سلمى ، خادم النبي ﷺ عائشة بنت أبي بكر

. 404 . 4.8 . 4.4

. 11

. 179 07 3 77 3 37 3 00 7 7 7 7 3 3 1 3 . T.O. T.I. 199 . 198 . 19. . 1AT 377 , 737 , 107 , 707 , 707 , 307 , , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 . TAT . TA1 . TA. . TVV . TV0 . TVE VAY , PAY , 7PY , PPY , T.T , O.T. 7.7 , V.7 , P.7 \_ 7/7 , X/7 , Y/7 , . TO . TEQ . TEA . TET . TT. . TTQ 107, 107, 177, 177, 117, 117,

. 174 . 77

. 717

. 117

٥٥، ٥٦، ٧٥، ١٦٥، ٢٠٣، ٣١٣،

. 414

. 41 , 741 , 175 , 414 . 74

قيلة بنت مخرمة كبشة بنت ثابت أم المنذر أم سلمة

أم هانيء بنت أبي طالب

## ﴿فهرس التابعين فمن بعدهم

### أ \_ من اشتهر باسمه \_

| إبراهيم بن محمد                    | . 19                      |
|------------------------------------|---------------------------|
| أسلم العدوي                        | . 17•                     |
| الأسود بن يزيد                     | . 770                     |
| الأشعث بن سليم عن عمته عن عمهــا   | = عبيد بن خالد المحاربي . |
| ثابت البناني                       | . 197                     |
| ثمامة بن عبد الله                  | 317 , 117 .               |
| جعفر بن محمد عن أبيه = محمد بن علي | بن الحسين                 |
| الحسن البصري                       | . 781                     |
| حميد بن أبي حميد الطويل            | . ٣٦١                     |
| خارجة بن زيد                       | . 488                     |
| خالد بن عمير                       | . ***                     |
| خلف بن خليفة                       | . ٤١٠                     |
| دغفل بن حنظلة (تختلف في صحبته)     | ۳۸۳                       |
| زهدم الجرمي                        | . 107, 100                |
| سعيد بن أبي الحسن                  | . 1.٧                     |
| سهاك بن حرب                        | . ٤٤                      |
| شويس أبو الرقاد                    | . ٣٧٥                     |
| الصلت بن عبد الله                  | . 1.1                     |
| عاصم بن ضمرة                       | . ۲۸۸                     |
| عبد الرِحمن بن أبي ليلي            | . 79.1                    |
| عبد الله بن أبي قيس                | . ٣١٨                     |
| عبد الله بن المبارك                | . ٤١٦                     |
| عبد الله بن شقيق                   | 117, 447, 887, 78         |
|                                    |                           |

117 , 747 , PP7 , 7P7 .

```
عبد الله بن محمد بن عقيل
                        . ٤9
                                                 عبيد بن جريج
                        . ٧٩
                                                 عثمان بن موهب
                        . 27
                                                         علقمة
                       . 411
                                                   على بن ربيعة
                       . 778
                                                 عمرو بن الحارث
                       . . . .
                      عمرو بن عبد اللَّه السبيعي = أبو إسحاق السبيعي
                                                  عوف الأعرابي
                       . 214
                                                 عیسی بن طهان
                         . YA
                                                           قتادة
. 77 , 77 , 77 , 77 , 77
                                                   مالك بن دينار
                         . ٧٣
                                                  محمد بن سيرين
    . 217 . 110 . 119 . 77
                                           محمد بن على بن الحسين
         . 490 , 44. , 1.4
                                                       مسروق
                       . 189
                                                  النزال بن سرة
                         11.
                                              نوفل بن إياس الهزلي
                       . ٣٧٨
                                                   يزيد الفارسي
                       . 217
                                                   يعلى بن مملك
                       . 410
             ب ـ الكنى من التابعين ـ
                                               أبو إسحق السبيعي
                         . 11
                                                    أبو البختري
                       . 8 . 7
                                           أبو سلمة بن عبد الرحمن
                . 497 , 441
                                                      أبو صالح
                        . 414
                                                 أبوعثمان النهدى
                        . 777
                                                  أبو نضرة العوقى
                         . 77
               ج ـ النساء التابعيات ـ
                                                           عمرة
                        . 454
                                                           معاذة
                        . 719
```

### ﴿فهرس المدن والبلدان والغزوات﴾

. 117 . 111 7.4 البحرين . 740 الخندق . 101 الشام 1 , 17 , 171 , 7 , 7 , 8 , 7 , 1 , 7 , المدينة · 17 , 777 , 777 , P57 , PV7 , 377 , . 494 . 440 المربد مكة . TAE . TV9 . 191 . 75V . 7.7 مَلَلَ 777

# جدول بأرقام أحاديث الشهائل وما يقابلها في تحفة الأشراف للمزي

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| ٥٣٢١                 | 74         | ۸۳۳                  | ١          |
| ٥٦٧                  | 78         | ٧٢٠                  | ۲          |
| 14.19                | 40         | ١٨٦٩                 | ٣          |
| ١٨٦٩                 | 77         | 115                  | ٤          |
| 1188                 | **         | 1.44                 | ٥          |
| ١٨٠١١                | ۲۸         | ١٠٢٨٩                | ٦          |
| १७९                  | 79         | 1                    | ٧          |
| ٥٨٣٦                 | ٣٠         | 11777                | ٨          |
| ١٨٠١١                | ٣١         | 7117                 | ٩          |
| 17108                | * ***      | 77.7                 | 1.         |
| 1179                 | 44         | 1,149                | 11         |
| 17707                | ٣٤         | 70101                | 17         |
| 970.                 | ٣٥         | 797.                 | ١٣         |
| 1000                 | ٣٦         | 0.0.                 | 18         |
| ۱۳۹۸                 | **         | 7461                 | 10         |
| 243                  | ٣٨         | 4798                 | ١٦         |
| 7117                 | 49         | 7317                 | ۱۷         |
| V918                 | ٤٠         | ١٥٨٧٨                | 14         |
| 7170                 | 13         | 1                    | 19         |
| ۱۱۸۰۳                | 2.3        | ۱۰٦٩٨                | 7.         |
| 17.77, 77.71         | 24         | × 197A               | ۲۱         |
| 7101                 | ٤٤         | 54.1                 | 77         |

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 710.0                | ٧٥         | 17.77, 77.71         | ٤٥         |
| 1464                 | ٧٦         | 18140                | ٤٦         |
| ٥٧٨٤                 | VV         | 10444                | ٤٧         |
| ٠٢٤، ٣٢١١            | ٧٨         | ٨٢٢                  | ٤٨         |
| 777                  | <b>V</b> 9 | ٨٢٢                  | ٤٩         |
| 140.4                | ۸۰         | 7144                 | ٥٠         |
| 1.740                | ۸۱         | 7177                 | ٥١         |
| 144                  | ٨٢         | 7.77                 | ٥٢         |
| 147.                 | ۸۳         | 0000                 | ٥٣         |
| 7970                 | ٨٤         | 1771                 | ٥٤         |
| 14715                | ۸٥         | ١٨١٦٩                | 00         |
| 17707                | ۸٦         | ١٨١٦٩                | ٥٦         |
| 18040                | ۸٧         | ١٨١٦٩                | ٥٧         |
| 1008                 | ۸۸         | 10770                | ٥٨         |
| V718                 | ۸۹         | 11.49                | 09         |
| 777                  | ٩٠         | ٥٣٤                  | 7.         |
| ١٣٦٨                 | ٩١         | 5773                 | 71         |
| ٥٠٢                  | 9.4        | 5773                 | 77         |
| ۱۱۲۳                 | 94         | 1404                 | 74         |
| 1017                 | 9 8        | 711/1                | 7.5        |
| V9.5Y                | 90         | ١٨٠٢                 | ٥٢         |
| 1.14.                | 97         | 14.41                | 77         |
| 1.14.                | 97         | 11.57                | ٦٧         |
| ٥٢٢٢                 | 9.۸        | 0072                 | ٦٨         |
| ٥٢٢١                 | 99         | 2750                 | 79         |
| 7717                 | 1          | 17407                | ٧٠         |
| ۲۸۲٥                 | 1.1        | 11017                | ٧١         |
| V099                 | 1.4        | 18818                | ٧٢         |
| 7211 CTE+A           | 1.4        | 19701                | ٧٣         |
| 1197                 | ×1.8       | 1907                 | ٧٤         |

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 7177                 | 140        | <b>1841</b>          | 1.0        |
| 777                  | 147        | 1127                 | ١٠٦        |
| 11.04                | 140        | 1127                 | 1.4        |
| 11127                | ۱۳۸        | 11708                | ۱۰۸        |
| ٣١٠                  | 149        | ٤٦٣٢                 | 1.9        |
| 114.1                | 18.        | <b>٤٦٣٢</b> _        | 11.        |
| 11/41                | 1 2 1      | ~77 <i>~</i>         | 111        |
| 73111                | 187        | ۳۸۰٥                 | 117        |
| 1091                 | 188        | 1077                 | 114        |
| ١٦٠١٤                | ١٤٤        | 1077                 | ۱۱٤        |
| ٤٨٧٠                 | 1 1 20     | ۲٦٨٩                 | 110        |
| 7777                 | 187        | ١٠٧١٦                | 117        |
| ٤٧٠٤                 | 1 8 7      | 1.41                 | 117        |
| 1888                 | ١٤٨        | ۸۰۳۱                 | ۱۱۸        |
| 1777                 | 189        | 7127                 | 119        |
| 17.18                | 10.        | 17794                | 17.        |
| 1178                 | 101        | 9755                 | 171        |
| 17988                | 107        | ٩٨٠٨                 | 177        |
| 11771                | 104        | ٣٣٨٣                 | 174        |
| 7079                 | ١٥٤        | 10871                | 178        |
| ۸۹۹۰                 | 100        | 1                    | 170        |
| £ £ A Y              | 107        | ١٠٢٨٩                | 177        |
| ۸۹۹۰                 | 107        | 1179                 | 177        |
| 11/17•               | 101        | ۱۸۰٤٧                | ١٢٨        |
| 1.497                | 109        | 1970                 | 179        |
| 1.497                | 17.        | \$17.                | 14.        |
| 1770                 | 171        | 7177                 | 171        |
| 7711                 | 177        | 11779                | 147        |
| 191                  | 178        | 111.1                | 188        |
| 17/97                | 178        | 114.1                | 14.5       |

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث  | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| ٨٥٧                  | 190         | ١٨٢٠٠                | 170        |
| ٤٦٠ ـ ألف            | 197         | ٥٢٣٢                 | 177        |
| 77.                  | 197         | 11000                | ١٦٧        |
| 0719                 | ۱۹۸         | 18977                | 17/        |
| 179.4                | 199         | 9 744                | 179        |
| ₹ 1.0                | 7           | 17.79                | ۱۷۰        |
| 17407                | ~ 7.1       | 17198                | ۱۷۱        |
| 1778.                | 7.7         | ٥٢٢٧                 | . 177      |
| ١٥٨٤٨                | 7.7         | 17788                | ۱۷۳۰       |
| 73001                | 4.8         | 17                   | ۱۷٤        |
| ١٦٦٤٨                | 7.0         | 9.49                 | 140        |
| 7791                 | 7.7         | 9 V *                | ۱۷٦        |
| ۷۲۷٥                 | 7.7         | 17778                | 177        |
| ٩٨٢٨                 | 7.7         | 184.                 | 174        |
| ٥٧٦٧                 | 7.9         | 10198                | 179        |
| 1.794                | ۲۱.         | 7111                 | ۱۸۰        |
| ۱۷۲۳                 | 711         | ۸۶۳۲ ، ۲۳۹۸          | ١٨١        |
| 7450                 | 717         | 10777                | ١٨٢        |
| ١٨٠٤٩                | 717         | 1747                 | 11/4       |
| <u> </u>             | 317         | 11108                | 115        |
| 757                  | 710         | 799                  | 110        |
| <b>440</b>           | 717         | 0797                 | ۲۸۱        |
| וודו                 | <b>۲1</b> ۷ | 0709                 | ۱۸۷        |
| १९९                  | 717         | 8 8 8 9              | ١٨٨        |
| ٧٤٥٣                 | 719         | <b>7</b> 20V         | 119        |
| 10817                | 77.         | ۱۷۹۸۸                | 19.        |
| 10817                | 771         | ١٠٦٨٥                | 191        |
| 11940                | 777         | £ • <b>*</b> 0       | 197        |
| 1.517                | 774         | 5003                 | 194        |
| 178.7                | 377         | ۱۷۹۸۸                | 198        |

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث  |
|----------------------|------------|----------------------|-------------|
| ۱۷۷٤                 | 700        | 0                    | 770         |
| 9717                 | 707        | ۱۱۷۳٦                | 777         |
| 44.4                 | <b>70V</b> | 3317                 | 777         |
| 17047                | Y0A        | ٥٣٣٤                 | ۸۲۲         |
| 7407                 | 409        | 0740                 | 779         |
| 717                  | 77.        | 119.40               | 74.         |
| ١٢٠٨٧                | 771        | 4778                 | 7771        |
| 11891                | 777        | 3777                 | 744         |
| ١٥٠٨٣                | 777        | 98.0                 | 744         |
| 17279                | 377        | 1.784                | 74.5        |
| 17.79                | 770        | 4444                 | 740         |
| 7477                 | 777        | 948                  | 747         |
| 7070                 | 777        | 1797                 | 747         |
| 171.0                | 777        | 17989                | 777         |
| 18071                | 779        | 700                  | 749         |
| <b>7707</b>          | 77.        | 4743                 | 75.         |
| 17719                | 771        | 14084                | 137         |
| 17098                | 777        | 1718/                | 737         |
| 17098                | 777        | 18977                | 754         |
| 10901                | 474        | 770.                 | 755         |
| 10901                | 7٧0        | 770.                 | 720         |
| 7790                 | 777        | ١٨٤٨                 | 757         |
| ١٧٨٠٢                | YVV        | 777                  | 757         |
| 9789                 | YVA        | 7177                 | <b>75</b> A |
| 9789                 | 779        | 18977                | 789         |
| 177.9                | ۲۸۰        | 777.3                | 70.         |
| 177.4                | 7.1        | 17701                | 701         |
| 1011                 | 7.77       | 17801                | 707         |
| 1777                 | 7,7        | 17777                | 707         |
| V091                 | 3.47       | 17808                | 307         |

| رقمـه في تحفة الأشراف | رقم الحـديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث  |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| ١٨٢٢٦                 | 710         | 101.1                | 440         |
| 1180                  | 417         | 101.1                | 7.7.7       |
| ١٨١٨٣                 | 411         | 177.7                | YAY         |
| 17779                 | 417         | 1.14                 | ۲۸۸         |
| ١٨٠١٦                 | 419         | 17977                | ٩٨٢         |
| 9777                  | 44.         | 777                  | 79.         |
| 1977                  | 471         | ۱۸۰۰۷                | 791         |
| 7177                  | 477         | 17717                | 797         |
| ٥٣٤٧                  | ٣٢٣         | 2777                 | 794         |
| 9 8 • 4               | 478         | ٣٤٨٥                 | 49 8        |
| <b>ለ</b> ٦ <b>٣</b> ٩ | 470         | ٣٤٨٥                 | 790         |
| 7107                  | ٣٢٦         | ٥٣١٨                 | 797         |
| 17809                 | 411         | 1.129                | <b>79</b> V |
| 1780                  | 417         | ٥٣٢٧                 | 49.         |
| ۱۷۱۰۷                 | 444         | 177.7                | 799         |
| 14091                 | 44.         | ٥٨٤                  | ۳.,         |
| 1.01.                 | 441         | 0 £ £ V              | ۳۰1         |
| 7/19                  | 441         | ١٨٢٣٢                | 4.4         |
| ١٥٨٨                  | ٣٣٣         | 97.7                 | 4.4         |
| ۸۹٥                   | 44.5        | ۱۷۹٦۸                | 4.8         |
| 1777                  | 220         | ١٦٠٨١                | ۳۰0         |
| 770                   | 227         | 1771.                | ٣٠٦         |
| 11747                 | 227         | 17787                | ٣٠٧         |
| 1717                  | ۳۳۸         | ١٦٠٧٠                | ٣٠٨         |
| ٣٠٢١                  | . 444       | ۱۷۰۸۸                | ٣٠٩         |
| 11107                 | 78.         | 178.7                | ٣١٠         |
| 1777                  | 721         | 17.44                | 711         |
| 977 . 84.             | 727         | 14.10                | 414         |
| 17984                 | 727         | 17.44                | 414         |
| 7711                  | 455         | 1.917                | 418         |

| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث  | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| 9404                 | <b>*</b> V0 | 1.751                | 720        |
| 781                  | ***         | 47.5                 | 451        |
| 1149                 | ۳۷۷         | ٧٢٨                  | ٣٤٧        |
| 9777                 | ۳۷۸         | 1779 8               | ٣٤٨        |
| 74                   | 479         | 14.01                | 459        |
| 118.7                | ٣٨٠         | 17779                | <b>70</b>  |
| 17088                | 471         | 17708                | 401        |
| 7798                 | ·           | ۱۱۷۳٦                | 401        |
| 4049                 | ۳۸۳         | 4.15                 | 404        |
| ۸۳۳                  | 47.5        | ٥٨٤٠                 | 408        |
| ۸۳۳                  | ۳۸٥         | 777                  | 400        |
| 1844                 | ۲۸٦         | 1.5.4                | 707        |
| 1097.                | 474         | 73101                | 401        |
| 17007                | 477         | 1712                 | 407        |
| 17778                | 474         | ٤١٠٧                 | 409        |
| ۱۶۲٤٥ ، ۱۲۳۷         | 49.         | 71AVI                | 44.        |
| ٥٨٦٠                 | 491         | ٥٨٠                  | 177        |
| ١٧٦٨٧                | 444         | 3.47.1               | 777        |
| ٨٢٢                  | 494         | ٥٧٧٣                 | 414        |
| 17974                | 498         | ۸٤٣٠                 | 377        |
| 1987                 | 490         | 7311,7731            | 770        |
| لم يورد المزي        | 497         | 1770                 | 777        |
| TVAV                 | 441         | 7191                 | 777        |
| ٤٥٠                  | 447         | 74.8                 | 771        |
| ٥٦٧٩                 | 499         | 7777                 | 419        |
| 1.414                | ٤٠٠         | 31.71                | ٣٧٠        |
| 7770                 | ٤٠١         | 17.70                | 771        |
| 7787                 | ٤٠٢         | ٣٧٧٣                 | 777        |
| 178.4                | ٤٠٣         | 18977                | 474        |
| 1422                 | ٤٠٤         | 4414                 | 475        |

| رقمه في تحفة الأشراف           | رقم الحديث                | رقمه في تحفة الأشراف                   | رقم الحديث              |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1279A<br>700A<br>191A0         | £11<br>£17<br>£17         | 10777, 10777<br>170,0<br>9009          | ٤٠٥<br>٤٠٦<br>٤٠٧       |
| 17177<br>200<br>1A979<br>19797 | \$13<br>613<br>713<br>81V | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | £ • A<br>£ • 9<br>£ 1 • |